# إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

# موسوعة الإعجاز الرقمى

تتضمن هذه الموسوعة

مئات الحقائق الرقمية الثابتة حول أسرار البناء الرقمي لآيات القرآن الكريم

تأليف المهندس

عبد الدائم الكحيل

# بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى عن القرآن الكريم:

ونَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

[النحل: ٨٩/١٦]

\_\_\_\_\_

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن القرآن الكريم:

وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ

[رواه الترمذي]

المحتوى

مقدمة ٤

١ مع الرقم سبعة ١٢

٢\_ ضوابط الإعجاز الرقمي ٢٦

٣\_ في رحاب أول آية ٧٣

أجمل كلمة في القرآن الكريم ١٣٦

٥\_ رحلة مع أعظم سورة ١٧٥

٦\_ أسرار الحروف المميزة ٢٢٤

٧\_ أسماء الله الحسنى تتجلى ٢٨٢

٨\_ إعجاز حروف القرآن ٢٣١

٩\_ إعجاز آيات القرآن ٣٨٩

١٠ إعجاز سور القرآن ٥٧ ٤

١١\_ أسرار القصة القرآنية ٢٨٥

من روائع الإعجاز الرقمي ٧٦٥

المراجع ٥٧٣

# بسم الله الرحمن الرحيم

# رَبَّنَا لاَ تُرْغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

#### مقدمـــة

الحمد لله الذي أودع في كل آية من آيات كتابه أسراراً لا تُحصى وعجائب لا تسنقضي ومعجزات لا تنفد...، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم... ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يُستجاب لها.

فهذا هو كتاب الله عز وجل يتحدى أرباب البلاغة والبيان في زمن نزوله فيعترفون بعجزهم عن الإتيان بمثله، ويدركون أن هذه البلاغة لا يمكن لبشر أن يأتي بمثلها. لذلك تجلّت معجزة القرآن في ذلك العصر بشكلها البلاغي لتناسب عصر البلاغة والشعر والأدب. وليكون لها الأثر الكبير في هداية الناس إلى الإسلام.

فمن منا لا يذكر قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما سمع آيات من سورة (طه) فأثرت فيه بلاغة معانيها، وأدرك من خلال هذه البلاغة أن القرآن هو كلام الله عز وجل، فانقلب من الشرك والضلال إلى التوحيد والإيمان! هذا هو تأثير المعجزة البلاغية على من فهمها وأدركها. فالقرآن أعجز بلغاء العرب وفصحاءهم وخضع له أرباب الشعر والبيان واعترفوا بضعفهم أمام أسلوبه وبلاغته وبيانه في عصر البلاغة.

وعندما جاء عصر المكتشفات العلمية تمكن العلماء حديثاً من كشف الكثير من أسرار هذا الكون، وكان للقرآن السبّقُ في الحديث عن حقائق علميّة وكونيّة لم يكن لأحد علم بها وقت نزول القرآن، وهنا تتجلّى معجزة القرآن بشكلها العلمي

لتناسب التطور العلمي في العصر الحديث. وربما نسمع من وقت لآخر قصة إسلام أحد الغربيين بسبب إدراكه لآية من آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله عزَّ وجلّ.

ومن هؤلاء أحد أكبر علماء الأجنة في العالم: (كيث مور)، عندما أمضى عشرات السنين في اكتشاف مراحل تطور الجنين في بطن أمّه، فإذا به يفاجاً بأن القرآن الكريم قد تحدث عن هذه المراحل بدقة تامة قبل أربعة عشر قرناً!! فأدرك عندها بلغة العلم أن القرآن ليس من عند بشر بل هو كلام ربّ البشر سبحانه وتعالى! وهذا هو تأثير الإعجاز العلمي على من يدركه ويفهمه ويراه.

واليوم ونحن نعيش عصراً جديداً يمكن تسميته بعصر التكنولوجيا الرقمية نتساءل: بما أن الله تعالى قد نظم كلّ شيء في هذا الكون بنظام مُحكم، فهل نظم كلّ شيء في كتابه بنظام مُحكم؟

سوف نرى من خلال مباحث هذه الموسوعة أن آيات القرآن وسوره وكلماته وحروفه قد نظمها الله تعالى بنظام يقوم على الرقم سبعة، كدليل على أن هذا القرآن صادر من ربّ السمّاوات السبّع!

ويجب أن نؤكد وبقوة أن معجزات القرآن البلاغية والعلمية والكونية والطبية والتشريعية والغيبية...وغير ذلك من وجوه الإعجاز، لازالت مستمرة ومتجددة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وما البناء الرقمي الذي نراه اليوم، إلا قطرة من بحر زاخر بالمعجزات والعجائب والأسرار - إنه بحر القرآن العظيم الذي قال عنه حبيبنا وسيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه: (ولا تَنقَضى عَجَائبُهُ) [رواه الترمذي].

يتميّز كتاب الله تعالى بأنه كتاب مُحكم، فكلّ آية من آياته تتميّز ببلاغة كلماتها ودقّة معانيها وقوّة أسلوبها، بالإضافة إلى ذلك هنالك إحكام مذهل في تكرار الكلمات والحروف! إذاً نستطيع القول بأن الإعجاز الرقمى القرآنى هو العلاقات

الرقمية بين حروف وكلمات وآيات وسور القرآن الحكيم، والتي وضعها الله في كتابه لتكون برهاناً ماديًا ملموساً لأولئك الماديين، على أن القرآن كتاب الله تعالى.

وينبغي علينا أن ندرك بأن القرآن وإن كان كتاب هداية فإن الهداية تتخذ أسباباً، ومثل هذا البحث هو نوع من أنواع التثبيت والهداية، فقد تكون لغة الأرقام أحياناً أشد تأثيراً وأكثر إفصاحاً من لغة الكلام!!

يعد الإعجاز الرقمي أسلوباً جديداً للدعوة إلى الله تعالى بلغة يفهمها جميع البشر على اختلاف لغاتهم، والمؤمن هو من سيقوم بإيصال هذه المعجزة لغير المؤمن، لذلك لا ينبغي له أن يقول إن القرآن ليس بحاجة إلى براهين رقمية أو علمية أو لغوية، لأن المؤمن الحريص على كتاب ربه لا يكتفي بما لديه من العلم، بل هو في شوق دائم لزيادة علمه بالكتاب الذي سيكون شفيعاً له أمام ربه يوم القيامة.

وهذا هو سيدنا إبراهيم عليه السلام يطلب من ربه أن يُريَه معجزة يرى من خلالها كيف يحيي الله الموتى فقال تعالى: (أَولَمْ تُؤْمِنْ ؟)، فأجابه سيدنا إبراهيم بقوله: (بَلَى ولَكِنْ لِيَطْمئن قُلْبِي...) [البقرة: ٢٦٠/٢]. وسبحان الله! يريد مزيداً من الاطمئنان واليقين بالله تعالى! فإذا كان هذا حال خليل الرحمن عليه السلام، فكيف بنا نحن اليوم؟ ألسنا بأمس الحاجة لمعجزات تثبتنا على الحق والإيمان واليقين؟

وتأمَّل معي هذه الدعوة: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيه اخْتلافاً كَثِيراً) [النساء: ٨٢/٤]، فإننا نلمس فيها إشارة واضحة ودعوة صريحة لتأمُّل التناسق والنظام في كلام الله تعالى، وتمييزه عن العشوائية والاختلاف في كلام البشر، لنستيقن بأن هذا القرآن كتاب الله عز وجل ؟

في هذه المجموعة من الأبحاث العلمية القرآنية سوف نعيش مع رحلة ممتعة في رحاب حروف وكلمات وآيات وسور القرآن الكريم. وسوف نكتشف بأن القرآن

أكبر وأعظم مما نتصور، كيف لا وهو كتاب رب العالمين تبارك وتعالى؟

وسوف يكون منهجنا في الموسوعة منهجاً ثابتاً وعلمياً من أول صفحة وحتى آخر صفحة، وسوف نرى بأن جميع أرقام القرآن مُحكمة وتنضبط بحساب رقمي دقيق، وأنه لا مجال للمصادفة في نتائج هذه الأبحاث، بل هنالك معجزات مذهلة في كتاب الله تعالى.

إن لغة الأرقام هي لغة التوثيق، فعندما ندرك أن كل حرف في كتاب الله تعالى قد وضع بميزان دقيق ومحسوب، فإن نقصان أو زيادة أي حرف سيخل بهذا الميزان. إذا لغة الأرقام هي اللغة التي نستدل بها على أن الله تعالى قد حفظ كل حرف في كتابه إلى يوم القيامة، وقال في ذلك: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَـهُ لَكَا لَـهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: ٩/١٥].

عدد سكان العالم اليوم هو ستة آلاف مليون، وهؤلاء في معظمهم لا يفقهون اللغة العربية. والقرآن لم يَنْزِل للعرب فقط بل نزل للناس كافة، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو رسول الله للعالمين ليبلغهم رسالة الله تعالى القائل: (تَبَارَكَ الله يَزَلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً) [الفرقان: ١/٢٥]. والسؤال: أليست اللغة التي يفهمها اليوم كل البشر هي لغة الأرقام؟

إن هذه المعجزة جاءت لتؤكد أن القرآن هو بناء عظيم يقوم على الرقم سبعة. وإن وجود هذا الرقم بالذات هو دليل على وحدانية الله. فإذا علمنا أن كل ذرة من ذرات هذا الكون عدد طبقاتها سبع، وعلمنا أن كل حرف في كتاب الله تكرر

بنظام يقوم على الرقم سبعة، فلا بدَّ عندها أن ندرك أن خالق الكون سبحانه هو نفسنه الذي أنزل القرآن!

ويمكن القول بأن المهمة الأصعب للإعجاز الرقمي هي إثبات أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة منه. وحيث تعجز وسائل اللغة عن تقديم براهين مادية على ذلك، فإن النظام الرقمي الذي نكتشفه اليوم هو برهان ملموس على صدق كلام الحقّ سبحانه وتعالى: (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأَتْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) على أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبِعْضٍ ظَهِيراً) [الإسراء: ٨٨/١٧].

فمن خلال المباحث القادمة سوف تتراءى أمامنا عَظَمة هذا النظام البديع، وسوف نتبع المنهج العلمي والشرعي في استخراج الحقائق الرقمية من داخل القرآن دون أن نقحم أي رقم من خارجه.

وسوف نبدأ مباشرة برؤية بعض أسرار الرقم سبعة في القرآن والكون والحياة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال البحث الأول في هذه الموسوعة: أسرار الرقم سبعة في القرآن الكريم. في هذا البحث سوف نرى بعض التناسقات المذهلة لعبارات وكلمات قرآنية مع الرقم سبعة. هذا التناسق لم يأت عن طريق المصادفة أبداً. ولكن السؤال كيف يمكن للقلب أن يطمئن لنتائج هذه الأبحاث وغيرها؟

والإجابة عن هذا التساؤل هي عنوان البحث الثاني في هذه الموسوعة وهو ضوابط الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم. والذي تناولنا من خلاله الأسئلة والانتقادات التي تواجهها أبحاث الإعجاز العددي اليوم، وأجبنا عنها بكل وضوح وصراحة. وبينًا ما لهذا العلم الناشئ من حق علينا، وكذلك بينًا الأشياء الواجب الالتزام بها من قبل من يبحث بهذا العلم ليكون بحثه مقبولاً ويمثل معجزة وليس مصادفة.

وقد حدّدنا في هذا البحث منهج العمل في الموسوعة، والأساس الرياضي السذي استندنا إليه في استنباط المعجزة القرآنية الجديدة. ونذكّر دائماً بان أي بحت قرآني يجب أن يقوم على أساس شرعي وعلمي، وأن الأخطاء والهفوات التي نراها من بعض الباحثين في الإعجاز الرقمي اليوم سببها الرئيسي هو عدم التزامهم بالمنهج العلمي الصحيح للبحث.

ثم بدأتا بما بدأ الله به كتابه بأول آية من القرآن الكريم: (بِسَمْ اللهِ السرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) من خلال المبحث الثالث: في رحاب أول آية من القرآن الكريم. وفي هذا البحث سوف نرى معجزة حقيقية تتجلّى في أربع كلمات! فقد جاءت حروف وكلمات هذه الآية العظيمة بتناسق مبهر مع الرقم سبعة أكثر من سبعين مرة!

في البحث الرابع نرى أسرار وعجائب: أجمل كلمة في القرآن الكريم! وهي كلمة (الله) تبارك وتعالى. وتتجلَّى في حروف هذه الكلمة توافقات تذهل العقول لدقة إحكامها وروعة بنائها وجمال توزّعها وترتيبها عبر آيات وكلمات وسور كتاب الله تعالى. إن وجود نظام محكم لاسم (الله) جلَّ وعلا في كتاب الله هو بمثابة توقيع من الله على صدق كلامه وصدق رسالته!

ونبقى من خلال البحث الخامس في هذه الموسوعة: رحلة مع أعظم سورة في القرآن الكريم، نبقى في أول القرآن في رحاب فاتحة الكتاب، لنكتشف بناءً معجزاً يقوم على الرقم سبعة ومكرّراته في السورة التي سمّاها الله تعالى بالسبّع المثاني، وجاء فيها تكرار حروف اسم (الله) ليساوي بالتمام والكمال سبعة في سبعة!!

وفي البحث السادس من هذه الموسوعة التي أسأل الله تعالى أن يجعل فيها العلم النافع، لم نذهب بعيداً عن أول القرآن بل ركزنا هذا البحث في أول حروف مميزة في القرآن: (المم) وأسرار الحروف المميزة في القرآن الكريم. وفي هذا البحث محاولة لكشف سر هذه الحروف التي وضعها الله تعالى في أوائل بعض سور القرآن، لتشكل بناءً محكماً يقوم على الرقم سبعة. خصوصاً أن عدد هذه

الحروف عدا المكرر هو أربعة عشر حرفاً، أي سبعة في اثنان، والافتتاحيات المتشكلة منها عدا المكرر تساوي نفس العدد أي أربعة عشر، وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة.

أما أسماء الله الحسنى فقد تبين أنها تتجلّى في العديد من سور القرآن، وفي البحث السابع نرى عجائب لا تنتهي في السورة التي أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثُلث القرآن، إنها سورة الإخلاص والتوحيد وتنزيه الله تعالى عن الولد والشريك، لذلك تتجلّى في هذه السسورة العظيمة صفات الله ووحدانيته وحروف أسمائه الحسنى.

البحث الثامن خصصناه لدراسة إعجاز حروف القرآن والرقم سبعة، وتناولنا العديد من الآيات ومقاطع الآيات والنصوص القرآنية والتي جاءت حروفها بالتناسب مع الرقم سبعة. وهذا البحث يؤكد أن الإعجاز لا يقتصر على سورة أو مجموعة آيات فقط، بل كل ما في القرآن هو معجز ومبهر. وقد أثبتنا بلغة الرقم وجود إعجاز لرسم حروف القرآن وأن هذا الرسم من عند الله تعالى ولا يجوز تغييره أبداً.

ولكن ماذا عن أرقام الآيات وتسلسلها؟ هذا هو عنوان البحث التاسع: إعجاز آيات القرآن والترتيب المحكم لأرقام الآيات. وفيه نكتشف أسرار تكرار كلمات القرآن وأن كل كلمة تتكرّر في القرآن بنظام سباعي مُحكم وأنه لا وجود للمصادفة في كلام الله تعالى.

وحتى تسلسل السور وترتيبها نجد فيه إعجازاً واضحاً، وهذا ما قمنا ببحثه من خلال أمثلة غزيرة في البحث العاشر: إعجاز سور القرآن والنظام المُحكم لترتيب سور القرآن. وسوف نكتشف في فقرات هذا البحث أن الكلمة القرآنية تتكرر بنظام بياني وعددي!

ثم نعيش مع بعض أسرار القصة القرآنية: تكرار أم إعجاز؟ من خلل البحث

الأخير، والذي نرى في أمثلته التي اخترناها من قصص القرآن إجابة عن سؤال طالما حاول المشككون بالقرآن إثارته: لماذا تتكرر القصة ذاتها في العديد من سور القرآن؟ وفي هذا البحث يتبين لقارئه الحكمة من تكرار قصص القرآن، وأن هذا التكرار يخفي وراءه معجزة ربما نرى جزءاً منها في أبحاث قادمة بإذن الله تعالى.

بقي أن نشير إلى أن الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم لا يقتصر على السرقم سبعة، بل هنالك إعجاز مذهل يقوم على الأرقام الأولية مثل السرقم ١١ والسرقم ١٣ وغيرها من الأرقام التي لا تنقسم إلا على نفسها وعلى الواحد كدليل على وحدانية منظم هذه الأرقام! وهذا ما سنراه في أبحاث أخرى إن شاء الله تعالى، وحسبنا أننا سنعيش في هذه الموسوعة مع أكثر من ٧٠٠ حقيقة رقمية جاءت جميع الأعداد فيها من مضاعفات الرقم سبعة!

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

# المبحث الأول

# مع الرقم سبعة

# في القرآن الكريم

في هذا المبحث نتعرف على بعض أسرار الرقم سبعة في الكون والقرآن وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولماذا اختار الله تعالى هذا الرقم بالذات للمعجزة الجديدة وفضله على سائر الأرقام.

سوف نعيش مع بعض عجائب الرقم سبعة في كتاب الله تعالى، وكيف تأتي حروف وآيات وكلمات القرآن بتناسق عجيب مع هذا الرقم. وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على أن القرآن منزل من خالق السماوات السبع.

كذلك سوف نتدبر بعض كلمات وآيات القرآن من الناحية الرقمية ونكتشف علاقات وتناسقات تثبت بشكل قاطع وجود بناء مُحكم في كتاب الله عز وجل .

#### مقدمة

كما أن الخالق سبحانه وتعالى فضل بعض الرسل على بعض، وقال في ذلك: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مِنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسنى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ) [البقرة: ٢٥٣/٢].

وكما أن الله تعالى فضَّل بعض الليالي على بعض فقال في ليلة القدر: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي ليلة القدر: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ \* تَنَزَّلُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ \* تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ \* سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) [القدر: ١/٩٧ - ٥].

وكذلك فضل بعض الشهور من السنة مثل شهر رمضان فقال: (شَهرُ رَمَهانَ وَالنَّرُ وَمِهُ رَمَهُ وَالنَّرُ وَمِهُ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) [البقرة: النَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَامِ والمسجد الأقصى: (سُبْحَانَ المسجد الحرام والمسجد الأقصى: (سُبْحَانَ النَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارِكْنَا حَوْلَهُ لَنُرِيهُ مِنْ آيَاتَنَا إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ البَصِيرُ) [الإسراء: ١/١٧].

وكما فضَّل بعض البقاع على بعض مثل مكة المكرمة: (إِنَّ أُوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ) [آل عمران: ٩٦/٢]. وكما أن الله قد فضَّل بعض السور فكانت أعظم سورة في القرآن هي فاتحة الكتاب، وكانت آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. وكانت سورة الإخلاص تعدل ثُلُثَ القرآن، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والآن لو تساءلنا عن لغة الأرقام في القرآن العظيم، وتدبَّرنا الأرقام الواردة فيه، ودرسنا دلالات كل رقم، فهل فضَّل الله تعالى رقماً عن سائر الأرقام؟ بلا شك إن الرقم الأكثر تميّزاً في كتاب الله تعالى بعد الرقم واحد هو الرقم سبعة! فهذا الرقم له خصوصية في عبادات المؤمن وفي أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي الكون والتاريخ وغير ذلك.

ولكن ما هي أسرار هذا الرقم؟ ولماذا تكرر ذكره في العديد من المناسبات القرآنية؟ لنبدأ بهذه المقارنة بين الكون والقرآن.

# البناء الكونى والبناء القرآنى والرقم سبعة

هذا الكون الواسع من حولنا بكل أجزائه ومجرّاته وكواكبه.. كيف تترابط وتتماسك أجزاؤه؟ من حكمة الله تعالى أنه اختار القوانين الرياضية المناسبة لتماسك هذا الكون، ومن هذه القوانين قانون التجاذب الكوني على سبيل المثال، هذا القانون يفسر بشكل علمي لماذا تدور الأرض حول الشمس ويدور القمر حول الأرض... ، هذا بالنسبة لخلق الله تعالى فماذا عن كلام الله؟

حتى نتخيل عظمة كلمات الله التي لا تحدها حدود يجب أن ننظر إلى كتاب الله على أنه بناء مُحكم من الكلمات والأحرف والآيات والسور، وقد نظم الله تعالى هذا البناء العظيم بأنظمة مُعجزة.

إذن خالق الكون هو مُنزِّل القرآن، والذي بنى السماوات السبع هو الذي بنى القرآن ، وكما نرى من حولنا للرقم سبعة دلالات كثيرة في الكون والحياة نرى نظاماً متكاملاً في هذا القرآن يقوم على الرقم سبعة، وهذا يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأن القرآن هو كتاب الله عزَّ وجلَّ.

# لماذا اقتضت مشيئة الله عزَّ وجلَّ اختيار الرقم ٧

هذا الرقم يملك دلالات كثيرة في الكون والقرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى تكرار هذا الرقم في كتاب الله جاء بنظام محكم. وهذا البحث يقدم البراهين على ذلك، فلا يوجد كتاب واحد في العالم يتكرر فيه الرقم سبعة بنظام مشابه للنظام القرآني. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا الرقم وأنه رقم يشهد على وحدانية الله تعالى.

فعندما ندرك أن النظام الكوني قائم على الرقم سبعة، ونكتشف الرقم ذاته يتكرر

بنظام في كتاب أنزل قبل أربعة عشر قرناً، فإن هذا التشابه يدل على أن خالق الكون هو منزل القرآن سبحانه وتعالى.

# الرقم سبعة في الكون

عندما بدأ الله خلق هذا الكون اختار الرقم سبعة ليجعل عدد السماوات سبعة وعدد الأراضين سبعة. يقول عزَّ وجلَّ: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات وَمِنَ الْأَرْضِ مَثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلْماً) [الطلاق: ١٢/٦٥].

حتى الذرة التي تعد الوحدة الأساسية للبناء الكوني تتألف من سبع طبقات الكترونية ولا يمكن أن تكون أكثر من ذلك. كما أن عدد أيام الأسبوع سبعة وعدد العلامات الموسيقية سبعة وعدد ألوان الطيف الضوئي المرئي هوسبعة. ويجب ألا يغيب عنا أن علماء الأرض اكتشفوا حديثاً أن الكرة الأرضية تتكون من سبع طبقات!

# الرقم سبعة في السُنَّة النبوية

كثيرة هي الأحاديث النبوية الشريفة التي نطق بها سيد البشر محمد صلى الله علي عليه وسلم. وقد كان للرقم سبعة حظ وافر في هذه الأحاديث وهذا يدل على أهمية هذا الرقم وكثرة دلالاته وأسراره.

فعندما تحدث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الموبقات حدد سبعة أنواع فقال: (اجتنبوا السبع الموبقات...) [البخاري ومسلم].

وعندما تحدث عن الذين يظلَّهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حدد سبعة أصناف، فقال: (سبعة يُظلَّهم الله في ظلَّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه...) [البخاري ومسلم].

وعندما يتحدث عن الظلم وأخْذ شيء من الأرض بغير حقِّه فإنما يجعل من الرقم

سبعة رمزاً للعذاب يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام: (مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَبِرْ مِنْ ظَلَمَ قَيْدَ شبِرْ مِن الأرض طُوِّقَهُ منْ سبَعْ أراضين) [البخاري ومسلم].

وعندما أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن أعظم سورة في كتاب الله قال: (الحمدُ لله ربِّ العالمين هي السبَّعُ المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتُه) [رواه البخاري].

وفي السجود يخبرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الأمر الإلهي بالسجود على سبعة أعظم أمرت أن أسبحد على سبعة أعظم الله أمرت أن أسبحد على سبعة أعظم البخاري ومسلم]. أما إذا ولغ الكلب في الإناء فإن طهوره يتحدد بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب.

وعندما تحدث عن القرآن جعل للرقم سبعة علاقة وثيقة بهذا الكتاب العظيم فقال: (إن هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف) [البخاري ومسلم]. وهذا الحديث يدل على أن حروف القرآن تسير بنظام سباعي مُحكم، والله تعالى أعلم.

وقد تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن جهنّم يوم القيامة فقال: (يُؤتَى بِجَهَنّم يوم القيامة فقال: (يُؤتَى بِجَهَنّم يومئذ لَها سبعون ألف زمام) [رواه مسلم]. كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستجير بالله من عذاب جهنّم سبع مرات فيقول: (اللهم أَجرني من النّار) [رواه النّسنائي].

وفي أسباب الشفاء أمرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن نقول سبع مرات: (أعوذُ بالله وقدرته من شرً ما أجد وأحاذر) [رواه مسلم].

حتى عندما يكون الحديث عن الطعام نجد للرقم سبعة حضوراً، يقول صلى الله عليه وسلم: (من تصبَّح كلَّ يوم بسبع تمرات عجوة لم يضرَّه في ذلك اليوم سمُّ ولا سحْرٌ) [البخاري ومسلم].

أما الحديث عن الصيام في سبيل الله نجد من الأجر الشيء الكثير الذي أعده الله للصائم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد يصوم يوماً في سبيل

الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهَهُ عن النار سبعين خريفاً) [البخاري ومسلم].

وعندما قدم أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يخبره عن المدة التي يختم فيها القرآن فقال عليه الصلاة والسلام: (فاقرأه في سبع ولا تَرِدْ على ذلك) [البخاري ومسلم].

كما كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله سبعين مرة. وكان يقول عن مضاعفة الأجر: (كلُّ عملِ ابنِ آدمَ يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف) [رواه مسلم].

وفي اللجوء إلى الله تعالى لإزالة الهموم كان النبي عليه صلوات الله تعالى عليه وسلامه يردد سبعاً هذه الآية: (حَسْبِيَ اللهُ لا إِلَهُ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ النَّهُ لا إِلَهُ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ النَّعَرْشُ الْعَظيم) [التوبة: ١٢٩/٩].

وهكذا نرى بأن الرقم سبعة هو الرقم الأكثر تميزاً في أحاديث المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. هذه الأحاديث الشريفة وغيرها كثير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص هذا الرقم بالذكر دون سائر الأرقام بسبب أهميته، فهو الرقم الأكثر تكراراً في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو الرقم الأكثر تكراراً في القرآن (بعد الرقم واحد) وهو الرقم الأكثر تكراراً في الكون.

# الرقم سبعة والحج

نعلم جميعاً أن عبادة الحج تمثل الركن الخامس من أركان الإسلام. في هذه العبادة يطوف المؤمن حول بيت الله الحرام سبعة أشواط. ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط أيضاً.

وعندما يرمي الجمرات فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد رمى سبع جمرات أيضاً. وقد ورد ذكر هذا الرقم في الآية التي تحدثت عن الحج والعمرة، يقول الله تعالى: (فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) [البقرة: ٢/٢].

# الرقم سبعة في القصة القرآنية

تكرر ذكر الرقم سبعة في القصص القرآني، فهذا نبِيُّ الله نوح عليه السلام يدعو قومه للتفكر في خالق السماوات السبع فيقول لهم: (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقاً) [نوح: ١٥/٧١].

أما سيدنا يوسف عليه السلام فقد فسرَّ رؤيا الملك القائمة على هذا الرقم، وقد تكرر ذكر هذا الرقم في سياق سورة يوسف مرات عديدة. يقول تعالى: (وقالَ الْمُلكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَات سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وسَبْعَ سُنبُلاَت خُصْر وَأُخرَ الْمُلكُ إِنِّي أَرَى سَبْعٌ بَقَرَات سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وسَبْعَ سُنبُلاَت خُصْر وَأُخرَ يَابِسَات يَا أَيُّهَا الْمَلاُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ) [يوسف: يَابِسَات يَا أَيُّهَا الْمَلاُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ) [يوسف: ٢/١٢].

وقال تعالى: (يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِيقُ أَفْتِنَا في سَبْعِ بَقَرَات سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَت خُصْر وَأُخَرَ يَابِسَات لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ عَجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُله إِلاَّ قَليلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ \* قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سَنينَ دَأَباً فَمَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ في سُنبُله إِلاَّ قَليلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ \* قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعٌ سَنينَ دَأَباً فَمَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ في سُنبُله إِلاَّ قَليلاً مِّمَّا تَحْصِنُونَ) \* ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شَدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَليلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ) 
[يوسف: ٢/١٢عـ٨٤].

وقد ورد ذكر الرقم سبعة في عذاب قوم سيدنا هود الذي أرسله الله إلى قبيلة عاد فأرسل عليهم الله الريح العاتية، يقول تعالى: (وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بريح صرَصر عَاتِيَة \* سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَاتِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً) [الحافة: ٦/٦٩ - ٧].

وفي قصة سيدنا موسى عليه السلام وورد ذكر الرقم سبعين وهومن مضاعفات الرقم سبعة، يقول تعالى: (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمَيقَاتِنَا) [الأعراف: ٧/٥٥١].

وقد ورد هذا الرقم في قصة أصحاب الكهف، يقول عزَّ وجلَّ: (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ كَلْبُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتُامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ كَلْبُهُمْ إلَّا قَلِيلٌ) [الكهف: ٢٢/١٨].

إذن هناك علاقة بين تكرار القصة القرآنية والرقم سبعة. والذي يتابع تاريخ الشعوب القديم يلاحظ بأن الرقم سبعة يتكرر كثيراً، خصوصاً في تاريخ الفراعنة بمصر القديمة.

# الرقم سبعة ويوم القيامة

هذا في الدنيا فماذا عن الآخرة؟ وهل هنالك تكرار لهذا لرقم يوم القيامة؟ لا يقتصر ذكر الرقم سبعة على الحياة الدنيا، بل إننا نجد له حضوراً في الآخرة. إن كلمة (القيامة) تكررت في القرآن الكريم سبعين مرة أي عدداً من مضاعفات السبعة، فالعدد سبعين هو حاصل ضرب سبعة في عشرة:

$$1 \cdot \times V = V \cdot$$

وكلمة (جهنم) تكررت في القرآن كله سبعاً وسبعين مرة، أي عدداً من مضاعفات السبعة:

$$11 \times V = VV$$

وعن أبواب جهنم السبعة يقول سبحانه وتعالى: (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) [الحجر: ٤٤/١٥].

أما عن عذاب الله في ذلك اليوم فنجد حضوراً لمضاعفات الرقم سبعة، يقول عزَّ وجلَّ: (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ) [الحاقة: ٣٠/٦٩ - ٣٢].

ولا ننسى بأن الله تعالى قد ذكر الرقم سبعة عند الحديث عن كلماته: (ولُو أُنَّمَا

فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةً أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفَدَتْ كَلَمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [لقمان: ٢٧/٣١].

# الرقم سبعة والصدقات

ورد ذكر هذا الرقم في مضاعفة الأجر من الله تعالى لمن أنفق أمواله في سبيل الله كَمَثَلِ حَبَّة أَنبَتَتْ سبع الله يقول تعالى: (مَّثَلُ النَّذينَ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سبيلِ الله كَمَثَلِ حَبَّة أَنبَتَتْ سبع سنابل في كُلِّ سنبلة مِّنَة حَبَّة وَالله يُضاعف لمن يَشَاعُ وَالله وَاسع عليم) البقرة: ٢٦١/٢].

ورد ذكر الرقم (سبعين) وهو من مضاعفات السبعة في سورة التوبة في استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ ورَسُولِهِ وَاللّهُ لاَ يَهُدي الْقَوْمَ الْفَاسقينَ) [التوبة: ٨٠/٩].

# الرقم سبعة والتسبيح

وفي القرآن الكريم سبع سور بدأت بالتسبيح لله تعالى، وهي: (الإسراء \_ الحديد \_ الحشر \_ الصف \_ الجمعة \_ التغابن \_ الأعلى):

١ (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) [الإسراء: ١/١٧].

٧ ـ (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الحديد: ١/٥٧].

٣ ـ (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الحشر: ٩٥/].

٤ ـ (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الصف: 1/٦١].

٥ (يُسبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزيزِ الْحَكِيمِ) [الجمعة: ١/٦٢].

٦ (يُسسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
 كُلِّ شَنِيْء قَديرٌ) [التغابن: ١/٦٤].

٧ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) [الأعلى: ١/٨٧].

إذن هنالك علاقة بين تسبيح الله والرقم سبعة، ولذلك فقد ارتبط هذا الرقم مع ذكر التسبيح وذكر السماوات في قوله تعالى: (تُسبَّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسبَّحُ بِحَمْدَهِ وَلَــكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسبيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَليماً غَفُوراً) [الإسراء: ٤٤/١٧].

# الرقم سبعة وحروف القرآن

لقد اقتضت حكمة البارئ سبحانه وتعالى أن يُنزّل هذا القرآن باللغة العربية، وجعل عدد حروف هذه اللغة ثمانية وعشرين حرفاً، أي:

$$\xi \times V = Y \Lambda$$

ونجد في أول سورة من القرآن هذا الرقم في آيات سورة الفاتحة التي افتتح الله تعالى بها هذا القرآن وجعلها سبع آيات. وقد خاطب الله سبحانه وتعالى سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام فقال له: (ولَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظْيمَ) [الحجر: ٥/٧٨].

والسبع المثاني هي سورة الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن الكريم وهي سبع آيات، وعدد الحروف الأبجدية التي تركبت منها هذه السورة هو ٢١ حرفاً أي عدداً من مضاعفات الرقم سبعة.

في القرآن الكريم هنالك سور مميزة ميزها الله تعالى عن غيرها فوضع في

أوائلها حروفاً مميزة مثل: (الـم ـ الر ـ حم ـ يس ـ ق....). إن عدد هذه الافتتاحيات المميزة عدا المكرر أربعة عشر، أي من مضاعفات السبعة. وإذا أحصينا الحروف التي تركبت منها هذه الافتتاحيات عدا المكرر، أي عددنا الحروف الأبجدية التي تركبت منها الافتتاحيات المميزة الأربعة عشر، وجدنا أيضاً أربعة عشر حرفاً.

هذه الحروف موجودة كلها في سورة الفاتحة. وإذا عددنا الحروف المميزة في سورة السبع المثاني عدا المكرر نجد ١٤ حرفاً، وإذا عددنا هذه الحروف مع المكرر نجد ١١٩ حرفاً، وهذا العدد من مضاعفات السبعة.

# خَلْقُ السَّماوات

هنالك عبارات تتحدث عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فلو بحثنا في كتاب الله تعالى عن هذه الحقيقة، أي حقيقة خلق السماوات والأرض في ستة أيام نجدها تتكرر في سبع آيات بالضبط وهي:

١ (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُستخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) [الأعراف: ٧/٤٥].

٢ (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّة أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ) [يونس: ٣/١٠].

٣\_ (وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَات وَالأَرْضَ فِي سِتَّة أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبُلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَيْكُمْ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ) [هود: ٧/١١].

٤ (الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى

الْعَرشْ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلُ بِهِ خَبِيراً) [الفرقان: ٥٩/٢٥].

٥ (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلَيٍّ وَلَا شَفِيعِ أَفْلَا تَتَذَكَّرُونَ) [السَجدة: ٢٣٧].

٦- (وَلَقَدْ خَلَقْتا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنا مِن لَّغُوب) [ق: ٣٨/٥٠].

٧ (هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ
 مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [الحديد: ٢/٥٧].

# حقيقة السَّماوات السبع

ولو بحثنا في كتاب الله تعالى عن حقيقة السماوات السبع نجد أن الرقم سبعة ارتبط بالسماوات السبع بالتمام والكمال سبع مرات وذلك في القرآن كلّه. وهذه هي الآيات السبع:

١ (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبِعْ سَمَاوَات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ) [البقرة: ٢٩/٢].

٢ (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِّن شَيْءِ إِلاَّ يُسَبِّحُ
 بِحَمْدَهِ وَلَــكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً خَفُوراً) [الإسراء: ٧ / ٤٤].

٣ ـ (قُلْ مَن ربُّ السَّمَاوَات السَّبْع ورَبُّ الْعَراش الْعَظيم) [المؤمنون: ٢٦/٢٣].

٤ (فَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَات في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) [فصلت: ١٢/٤١].

٥ (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) [الطلاق: ٥ ١٢/٦].

٦- (الَّذِي خَلَقَ سَبِعُ سَمَاوَاتٍ طبَاقاً مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ
 الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُور) [الملك: ٣/٦٧].

٧ (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَات طَبَاقاً) [نوح: ١٥/٥١].

إذن عدد السماوات التي خلقها الله سبعاً وجاء ذكرها في القرآن الكريم سبعاً فتأمل هذا التناسق، هل جاء بالمصادفة؟!

# الرقم سبعة (أول مرة وآخر مرة)

لقد ورد ذكر الرقم سبعة في القرآن الكريم الأول مرة في سورة البقرة في قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ) [البقرة: ٢٩/٢]. وآخر مرة ورد ذكر هذا الرقم في القرآن في سورة النبأ من قوله تعالى: (وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شَدَاداً) [النبأ: ٢٧/٧٨].

والآن إلى الحقائق السباعية التالية حول هاتين الآيتين:

## الحقيقة الأولى

عدد السور من سورة البقرة حيث ورد الرقم سبعة لأول مرة وحتى سورة النبأ حيث ورد الرقم سبعة لآخر مرة هو ٧٧ سورة:

$$11 \times V = VV$$

إن عدد الآيات من الآية الأولى حيث ورد الرقم ٧ أول مرة وحتى الآية الأخيرة حيث ورد الرقم سبعة لآخر مرة، أي من الآية [٢٩ البقرة] وحتى الآية [١٢

النبأ] هو ٥٦٤٩ آية، من مضاعفات السبعة أيضاً:

 $\wedge \cdot \vee \times \vee = \circ 1 \xi q$ 

#### الحقيقة الثانية

من بداية سورة البقرة وحتى نهاية سورة النبأ يوجد بالضبط ٥٧٠٥ آية وهذا العدد من مضاعفات السبعة أيضاً:

$$\wedge \wedge \circ \times \vee = \circ \vee \circ \circ$$

إذن عدد السور جاء من مضاعفات السبعة، وعدد الآيات جاء من مضاعفات السبعة أيضاً، والحديث في الآيتين عن الرقم سبعة!!!

#### الحقيقة الثالثة

إن عدد الآيات التي تسبق الآية الأولى حيث ذكر الرقم سبعة لأول مرة يساوي ٥٦ آية من مضاعفات السبعة. كذلك عدد الآيات التي تسبق الآية الأخيرة هو ٥٦٨٤ آية، وهذا العدد من مضاعفات السبعة لمرتين!

#### الحقيقة الرابعة

إن عدد الآيات من بداية سورة البقرة وحتى الآية التي تسبق الآية الأولى حيث ورد الرقم سبعة لأول مرة هو ٢٨ آية أي:

$$\xi \times V = Y\Lambda$$

أما آخر مرة ورد هذا الرقم كما رأينا في سورة النبأ، يوجد بعد هذه الآية لنهاية سورة النبأ ٢٨ آية بالضبط أي ٧ × ٤.

#### الحقيقة الخامسة

ما هو عدد الآيات من بداية القرآن وحتى نهاية سورة النبأ؟ يوجد من بداية القرآن وحتى نهاية سورة النبأ حيث ذكر الرقم سبعة آخر مرة، عدد الآيات هو ٥٧١٢ وهذا العدد من مضاعفات السبعة:

#### 

كما تجدر الإشارة إلى أن عدد حروف كلمة (البقرة) هو ٦ حروف وعدد حروف كلمة (النبأ) هو ٥ حروف وبصف هذين الرقمين يتشكل العدد ٥٦ من مضاعفات السبعة:

#### $\lambda \times V = 5$

#### نلخص هذه الحقائق المذهلة:

الرقم ٧ أول مرة..... الرقم ٧ آخر مرة

عدد السور من السورة الأولى وحتى الأخيرة من مضاعفات الرقم ٧

عدد الآيات من الآية الأولى وحتى الأخيرة من مضاعفات الرقم ٧

عدد الآيات من بداية القرآن وحتى أول آية من مضاعفات الرقم ٧

عدد الآيات من بداية القرآن وحتى آخر آية من مضاعفات الرقم ٧

عدد الآيات من بداية السورة الأولى وحتى أول آية من مضاعفات ٧

عدد الآيات من بداية السورة الأولى لنهاية الأخيرة من مضاعفات ٧

وتأمل عزيزي القارئ: هل جاءت جميع التوافقات هذه مع الرقم سبعة بالمصادفة العمياء؟ وهذا الإحكام نراه في كلمة من كلمات القرآن، فكيف بنا لو أردنا أن نتدبر كلمات القرآن بكامله؟

#### هل هذه مصادفات؟!

المنطق العلمي يفرض بأن المصادفة لا يمكن أن تتكرر دائماً في كتاب واحد إلا إذا كان مؤلّف هذا الكتاب قد رتب كتابه بطريقة محددة. والتناسقات التي سنراها الآن مع الرقم سبعة تدل دلالة قاطعة على أن الله تبارك وتعالى قد رتب كتابه بشكل يناسب هذا الرقم، ليدلنا على أن هذا القرآن مُنزّل من خالق السماوات السبع سبحانه وتعالى.

وللرقم سبعة حضور في حياتنا وعباداتنا بشكل يضع هذا الرقم على قمة الأرقام بعد الرقم واحد الذي يعبِّر عن وحدانية الله تعالى، فهو الواحد الأحد. وقد نعجب إذا علمنا بأن الرقم ١ هو الرقم الأكثر تكراراً في القرآن ويأتي بعده مباشرة الرقم ٧.

#### أحمل كلمة...

إنها كلمة (الله)... جلّ جلاله! رتبها ربّ العزة سبحانه في كتابه بشكل مُحكم يقوم على الرقم سبعة أيضاً، كدليل على أنه ربّ السماوات السبع.

فلوبحثنا عن أول آية ذُكر فيها اسم (الله) جلّ وعلا نجدها في أول آية من القرآن وهي: (بِسِنْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) [الفاتحة: ١/١]، أما آخر آية ذُكر فيها هذا الاسم الكريم فنجدها في قوله تعالى: (الله الصَّمَدُ) [الإخلاص: ٢/١١٢].

وإلى هذه التوافقات مع الرقم سبعة:

#### عدد السور

إذا عددنا السور من سورة الفاتحة حيث وردت كلمة (الله) أول مرة، وحتى سورة الإخلاص حيث وردت كلمة (الله) لآخر مرة، لوجدنا ١١٢ سورة، وهذا العدد من مضاعفات السبعة:

$$17 \times V = 117$$

#### عدد الآيات

ولو عددنا الآيات من الآية الأولى وحتى الأخيرة لوجدنا ٦٢٢٣ آية، وهذا العدد من مضاعفات السبعة أيضاً ولمرتين للتأكيد على صدق هذا النظام المُحكم:

$$177 \times 7 \times 7 = 7777$$

#### عدد الحروف

ولوقمنا بعد حروف هاتين الآيتين مجتمعتين لوجدنا ٢٨ حرفاً: من مضاعفات السبعة!! فعدد حروف: (بِسِنْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) هو ١٩ حرفاً، وعدد حروف: (اللَّهُ الصَّمَدُ) هو ٩ أحرف، والمجموع:

$$\xi \times V = Y\Lambda = 9 + 19$$

## عدد حروف اسم (الله)

ولو قمنا بعد حروف اسم (الله) في الآيتين أي الألف واللام والهاء لوجدنا ١٤ حرفاً: من مضاعفات السبعة كذلك!!!

فعدد حروف الألف اللام والهاء في: (بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ) هو ٨ أحرف، وعدد حروف الألف واللام والهاء في: (اللَّهُ الصَّمَدُ) هو ٦ أحرف، والمجموع:

$$Y \times V = 1 = 7 + A$$

والسؤال: هل يمكن للمصادفة أن تصنع مثل هذا النظام المحكم لاسم (الله) في أول آية وآخر آية تتحدث عن الله؟ أم أن الله تعالى بعلمه وحكمته أراد لهذا الكتاب العظيم أن يكون متناسقاً في كل شيء؟

ولو ذهبنا نتتبع دلالات هذا الرقم نكاد لا نحصيها، وسوف نرى تفاصيل هذه المعجزة في الفصول التالية. ويكفي أن نقول: إن وجود معجزة قرآنية تقوم على الرقم ٧ هو دليل كبير على أن هذا القرآن هو كلام خالق السماوات السبع سبحانه وتعالى.

# ما هو النظام الرقمى؟

كل شيء في هذا الكون يسير بنظام مُحكم، وأفضل ما يعبّر عن حقيقة هذا النظام هي لغة الأرقام، لذلك استطاع العلم الحديث أن يعبّر عن حركة الشمس والقمر والمسافات بين المجرات وغيرها باستخدام الأرقام. وهكذا نستطيع أن نعرف اليوم بدقة متناهية متى سيحدث كسوف الشمس مثلاً بعد مئات السنوات! إذا الشمس والقمر يسبحان في هذا الكون وفق نظام محكم يمكن للغة الأرقام أن تصف هذا النظام سواءً في الماضى أو في المستقبل.

والآن نأتي إلى كلام الله سبحانه وتعالى ونسأل: كيف انتظمت أحرف هذا القرآن؟ إن كلام الله لا يشبه كلام البشر ، لذلك لغة الأرقام سوف نستخدمها في هذا البحث لنعبر بها عن دقّة نظم كلمات القرآن لنستنتج أن كل شيء في هذا القرآن يسير بنظام دقيق. إذن:

كلمات القرآن رتبها الله بنظام رقمي مُعجز ليؤكد لنا أننا إذا تدبرنا هذا القرآن سوف نكتشف أنه كتابٌ مُحكم ، وأننا سوف نجد البراهين الثابتة على أنه لو كان هذا القرآن قول بشر لرأينا فيه التناقضات والاختلافات.

بعدما رأينا بعضاً من دلالات الرقم سبعة في الكون والحياة والقرآن يمكن القول: إن الله عزَّ وجلَّ كما نظم الكون على الرقم سبعة، كذلك نظم القرآن على الرقم سبعة، وهذا ما سنجده بالفعل من خلال الفقرات القادمة.

#### معجزة البناء القرآني

إن الله تعالى الذي بنى السماوات السبع على أسس محكمة، هو الذي بنى القرآن على أنظمة محكمة أساسها الرقم ٧ أيضًا. وسوف نكتشف العلاقات الرقمية المذهلة بين سور القرآن وآياته وسنوات نزوله ، وترتيب سوره وكلماته ، وسوف تتراءى أمامنا عظمة هذا البناء المُحكم لأعظم كتاب على وجه الأرض \_ كتاب الله تعالى.

# أول سورة وآخر سورة

أرقام ثابتة في كتاب الله عز وجل لا يمكن لأحد أن ينكرها، فعدد سور القرآن هو ١١٤ سورة ، أول سورة فيه هي فاتحة الكتاب رقمها ١، آخر سورة في القرآن هي سورة الناس ورقمها ١١٤. إن هذين العددين يرتبطان مع الرقم ٧:

فعندما نصنف هذین العددین: ۱ و ۱۱۶، ینتج عدد جدید هو: ۱۱۶۱ من مضاعفات الرقم ۷ ومجموع أرقامه ۷:

$$V = 1+1+\xi+1$$
  $17 \times V = 11\xi1$ 

هنالك أرقام تميز كتاب الله الذي بين أيدينا وهي: عدد آياته وعدد سوره وعدد سنوات نزوله. فإذا قمنا بإحصاء عدد آيات القرآن نجدها بالضبط ٦٢٣٦ آية. أما عدد سور القرآن فكما نعلم هو ١١٤ سورة، ونعلم أيضاً أنه نزل على ٣٣ سنة.

يجب دائماً أن نتذكر بأن هذه الأرقام موجودة في كتاب الله وليس في كتاب بشر، لذلك هي أرقام خاصة بالله تعالى، لأن البارئ سبحانه وتعالى لا يسمح لأحد من خلقه أن يضيف أو يحذف شيئاً من كتابه إلا بما يشاء هو! لأن الله تعالى يقول: (لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ) [يونس: ١/٤/١]. لذلك سوف نرى الآن أن هذه الأرقام

تحقق معادلات رياضية لا يمكن لأحد أن يأتى بمثلها مهما حاول!

إن إعجاز هذه الأرقام يأتي من خلال اجتماعها وصفّها بترتيب معيّن الأكبر فالأصغر وبالتالى يكون لدينا ثلاثة احتمالات:

١١ آيات القرآن ٦٢٣٦ آية مع سور القرآن ١١٤ سورة والعدد الذي يمثل
 آيات القرآن وسوره هو ٦٢٣٦ ١١٤ .

٢ آيات القرآن ٢٣٦ آية مع سنوات نزول القرآن ٢٣ سنة، والعدد الذي يمثل آيات القرآن وسنوات نزوله هو ٢٣٦ ٢٣٠.

٣ ـ سور القرآن ١١٤ سورة مع سنوات نزوله ٢٣ سنة، والعدد الذي يمثل سور القرآن وسنوات نزوله هو ١١٤ ٢٣ .

جميع هذه الأعداد ترتبط مع الرقم ٧ بشكل مذهل، ويتكرر النظام ذاته دائماً.

# آيات القرآن وسور القرآن

إن العدد الذي يمثل آيات القرآن وسوره هو: ٦٢٣٦ ١١٤ يتألف من سبع مراتب. وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:

 $17775 \times V = 115777$ 

كا أن مقلوب أو معكوس هذا العدد الذي يمثل آيات القرآن وسوره أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة، وهو ٣٣٢٦٤١:

 $9.7777 \times V = 7777511$ 

كذلك مجموع أرقام العدد الذي يمثل آيات القرآن وسوره هو:

YY = 1 + 1 + 2 + 7 + 7 + 7 + 7

والعدد ٢٣ يمثل عدد سنوات نزول القرآن! والنتيجة هي أن العدد الناتج من ضم آيات القرآن وسوره يتألف من سبع مراتب ويقبل القسمة على سبعة هو ومقلوبه، ومجموع أرقامه هو بالضبط سنوات نزول القرآن!

# آيات القرآن وسنوات نزول القرآن

العدد الذي يمثل آيات القرآن وسنوات نزول القرآن هو: ٢٣٦ ٢٣٦ من مضاعفات الرقم سبعة:

 $TTV \in \Lambda \times V = TTTTT$ 

كذلك هنا نجد أن مقلوب أو معكوس العدد الذي يمثل آيات القرآن وسنوات نزوله وهو: ٣٣٢٦٣٢ من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً:

 $9.771 \times V = 77777$ 

إذن العدد ينقسم على سبعة بالاتجاهين هو ومقلوبه. ويستمر هذا النظام ليشمل سور القرآن وسنوات نزوله أيضاً.

## سور القرآن وسنوات نزول القرآن

العدد الذي يمثل سور القرآن وسنوات نزول القرآن هو: ٢٣١١، هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:

ومقلوب العدد الذي يمثل سور القرآن وسنوات نزوله هو: ٤١١٣٢ من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً:

 $0 \wedge V \wedge \times V = 1 \wedge V \wedge V$ 

إذن العدد الذي يمثل سور القرآن وسنوات نزول القرآن يقبل القسمة على سبعة هوومقلوبه. وكما نلاحظ جميع الأعداد السابقة جاءت الأكبر فالأصغر دائماً. أي أننا نصف العدد الأكبر على اليمين ثم يليه الرقم الأصغر على يساره. والعجيب فعلاً أن هذه الأعداد الثلاثة جاءت مراتبها متدرجة ٧-٦-٥، أي:

وبالتالي تكون مراتب هذه الأعداد ٧-٦-٥ تشكل عدداً هو ٥٦٧ من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً:

 $\Lambda 1 \times V = 51V$ 

إن هذا الترابط المذهل مع الرقم ٧ لسور القرآن وآياته وسنوات نزوله يدلّ دلالة قطعيّة أن في القرآن نظامًا رقميًا مُحكمًا ، لا يستطيع البشر ولو اجتمعوا أن يأتوا بمثل هذا النظام.

والآن لندخل إلى كلمات القرآن ، لندرك أن كلماته تسير وفق نظام مُحكَم ، ويكفي أن نتدبَّر أول كلمة وآخر كلمة في القرآن من حيث الترتيب ، ومن حيث النُّرول لندرك شيئًا من هذا النظام.

# القرآن مُحكم ترتبيبًا ونزولاً

كما نعلم جميعًا ترتيب سور القرآن الذي بين أيدينا يختلف عن ترتيب نزول هذه السور، ولكن هل يبقى النظام قائمًا؟

إن أول كلمة بدأ بها القرآن هي (بسم) في قول الحقّ عزَّ وجلَّ في الآية الأولى

من الكتاب: (بِسِمْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) [الفاتحة: ١/١]، أما آخر كلمة خُتم بها كتاب الله فهي (الناس) ، في قوله تعالى: (من الجِنَّة والناس) [الناس: ١/١١٤] ، وهي آخر آية في القرآن.

# أول كلمة وآخر كلمة ترتيباً

والحقيقة الثابتة أن كلمة (بسم) نجدها مكررة في القرآن ٢٢ مرة، وكلمة (الناس) نجدها قد تكررت في كتاب الله ٢٤١ مرة. لنكتب هذه الأرقام ونرى النظام السباعي فيها:

عندما نصنف هذین العددین نحصل على عدد جدید هو ۲۱٤۲۲ من مضاعفات الرقم سبعة:

#### $\forall \xi \xi \exists \times \forall = \forall \xi \exists \forall \Upsilon$

إذن ترتبط أول كلمة وآخر كلمة في القرآن برباط وثيق يعتمد على الرقم ٧ ولكن ما هي أول كلمة وآخر كلمة نزولاً؟

# أول كلمة وآخر كلمة نزولاً

إِن أول كلمة نزلت من القرآن هي (اقرأ) ، في قوله تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي خلق) [العلق: ١/٩٦] ، وهذا دليل على أن الإسلام هو دين العلم. أما آخر كلمة نزلت فهي (لا يُظْلَمُونَ) في قول الحق تبارك وتعالى: (وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوفَقَى كُلُّ نَفْس مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ) [البقرة: ٢٨١/٢].

نطبق النظام السابق ذاته، ولكن مع مراعاة تسلسل كلمات القرآن، فكلمة (اقرأ)

نجدها في القرآن بعد كلمة (يُظْلُمُونَ) وسر هذا التسلسل هو لبقاء النظام الرقمي قائمًا وشاهدًا على قدرة الله تعالى، وأن كل كلمة في هذا القرآن هي من عند الواحد الأحد الذي نظم كل شيء في القرآن كما نظم كل شيء في الكون.

كلمة (يُظْلَمُونَ) تكررت في القرآن ١٥ مرة ، والعجيب أنها دائمًا مسبوقة بـ (لا)، أي (لا يُظْلَمُونَ) وهذا دليل على أن الإسلام دين العدل ، وقد وضع الله تعالى هذه الآية قبل آية (اقرأ) ليدلنا على مدى حرص الحق تعالى على العدل ، وأن الله لا يظلم الناس شيئًا ، فقد حرَّم الظلم على نفسه وجعله محرمًا ، لذلك كل كلمة من كلمات القرآن نجدها موضوعة بدقة شديدة يعجز البشر عن الإتيان بمثلها لغويًا ورقميًا.

إذن أول كلمة نزلت من القرآن هي (اقرأ) وفي هذه الكلمة إشارة إلى العلم، وآخر كلمة نزلت من القرآن هي (لا يُظْلَمُونَ) وفي هذه الكلمة إشارة إلى العدل، ونحن نعلم أن أي حضارة لا تستمر إلا إذا تحقق العلم والعدل فيها، وهذا ما جاء به كتاب الله تعالى!

كلمة (اقرأ) نجدها قد تكررت في القرآن كله ٣ مرات. والآن نكتب تكرار هاتين الكلمتين في القرآن حسب تسلسلهما حيث نجد أن آخر كلمة نزلت من القرآن موجودة قبل أول كلمة نزلت من القرآن:

آخر كلمة نزلت من القرآن أول كلمة نزلت من القرآن

10

والمذهل أن العدد ٣١٥ من مضاعفات الرقم ٧:

10 × V = 710

# نظام لنواتج القسمة على ٧

ليس هذا فحسب بل هنالك علاقة بين هذه الكلمات ترتيبًا ونزولاً، فكما رأينا ناتج القسمة لتكرار أول كلمة وآخر كلمة ترتيبًا هو: ٣٤٤٦ ، وناتج القسمة لتكرار أول كلمة وآخر كلمة نزولاً هو: ٥٤ ، والعجيب أن هذين العددين كيفما صففناهما نجد عددًا من مضاعفات الرقم ٧:

 $\exists$   $\xi$  $\forall \forall \lambda \times \forall =$   $\xi$  $\delta$  $\forall \xi$  $\xi$  $\delta$ 

 $\xi 9 \Upsilon \Upsilon O \times V = \Upsilon \xi \xi \Upsilon \xi O$ 

وكأن البارئ عزَّ وجلَّ يريد أن يخاطب البشر جميعًا: عندما تدرك أيها الإنسان النظام المحكم الذي تسير وفقه هذه الآيات والسور والكلمات والأحرف، وعندما ترى الحقائق الرقمية وأساسها الرقم ٧، يجب عليك أن تدرك عندها أن هذا النظام مُنزَل من خالق السماوات والأراضين السبع، وأنّ هذا القرآن هو حقّ من عند الله تعالى، وأن البشر عاجزون عن الإتيان بمثل هذا النظام المُعجز، فهل يخشع قلبك لله تعالى أمام عظمة هذا البناء المُحكم؟

#### وإنا له لحافظون

إن دراسة آيات القرآن الـ ٦٣٣٦ مهمّة صعبة وطويلة وتحتاج لمئات الأبحاث العلمية، ولكن يكفي أن ندرك شيئاً من إعجاز الله في آياته من خلال بعض الآيات ذات الدلالة العظيمة مثل آية حفظ القرآن، والتي تعهد فيها الله تعالى بحفظ كتابه الذي سماه بالذكر وقال: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفْظُونَ) [الحجر: ٩/١٥].

وسوف نرى في كل آية من هذه الآيات معجزة رقمية مبهرة، ونؤكد بأن جميع آيات القرآن معجزة من الناحية اللغوية والعلمية والرقمية، وهنالك من وجوه الإعجاز ما لا يعلمه إلا الله تعالى.

في هذه الآية تناسقات مذهلة مع الرقم سبعة الذي يمثل أساس بناء القرآن الكريم. وسوف نرى توافقات عجيبة وعجيبة جداً مع هذا الرقم، إن هذه الأنظمة الرقمية سوف تختل وتنهار لو تغير حرف واحد في الآية، حتى في طريقة كتابتها.

فمثلاً كلمة (لحافظون) كُتبت في القرآن من دون ألف هكذا (لحفظون) وهذه الألف لو أضيفت لاختل البناء الرقمي للآية، فتأمل دقة كلام الله تعالى ودقة كل حرف من حروف كتابه!

قبل أن ندخل في رحاب هذه الآية نود أن نشير إلى أن واو العطف تعتبر كلمة مستقلة عما قبلها وما بعدها في أبحاث الإعجاز الرقمي، وذلك لأنها تكتب بشكل منفصل عما قبلها وما بعدها.

### ارتباط أول كلمة وآخر كلمة

في هذه الآية الكريمة أول كلمة هي (إِنَّا) وآخر كلمة هي (لَحَفِظُونَ) لنكتب عدد حروف كل كلمة:

7

إن العدد الذي يمثل حروف أول كلمة وحروف آخر كلمة هو ٦٣ من مضاعفات الرقم سبعة، فهو يساوي سبعة في تسعة:

 $9 \times V = 77$ 

والرقم ٩ الناتج هو رقم هذه الآية في القرآن الكريم! فتأمل هذا التوافق مع الرقمين ٩ و ٧ وجداءهما ٦٣ وهو عمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

## توزع أول حرف

أول حرف في هذه الآية هو الألف وآخر حرف فيها هو النون، وسوف نسرى كيف تتوزع الكلمات التي تحتوي على هذين الحرفين بنظام بديع يقوم على الرقم سبعة.

نكتب الآية وتحت كل كلمة رقماً حسب القاعدة التالية:

الرقم ١ للكلمة التي تحوي حرف الألف.

الرقم ، للكلمة التي لا تحتوي على هذا الحرف.

1£ £ £ × <math>∨ = 1• 1 1 1

# توزع آخر حرف

ننتقل الآن إلى حرف النون ونكتب الآية من جديد وتحت كل كلمة رقماً حسب القاعدة السابقة ذاتها ولكن مع حرف النون:

الرقم ١ للكلمة التي تحوي حرف النون.

الرقم ، للكلمة التي لا تحتوي على هذا الحرف.

1 . 1 . . . . . 1

إن العدد الذي يمثل توزع الكلمات التي تحوي حرف النون هو ١٠١٠٠١١ من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً:

 $1 \xi \xi Y \wedge V Y \times V = 1 \cdot 1 \cdot \cdot \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1$ 

والنتيجة أن أول حرف في الآية يتوزع على كلمات الآية بنظام يتناسب مع الرقم سبعة، وكذلك آخر حرف في الآية يتوزع على كلمات الآية بنظام يقوم على الرقم سبعة! هل هذه مصادفة؟

#### حروف الآية

إن عدد أحرف هذه الآية كما رُسمت في القرآن هو 70 حرفاً بعدد الحروف الأبجدية التي هي لغة القرآن وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة فهو يساوي 70 × × × × والعجيب حقاً هو الطريقة التي توزعت بها هذه الحروف في كلمات الآية. لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:

إن العدد الذي يمثل حروف هذه الآية مصفوفاً هو: ٣٣٥٥٥٢٣٦من مضاعفات الرقم سبعة:

 $\Lambda 9.7719 \times V = 77710077$ 

وسبحان الله... آية تتحدث عن حفظ القرآن، ويأتي مجموع حروفها ٢٨ مساوياً لعدد حروف الهجاء في القرآن والذي هو من مضاعفات السبعة، ويأتي مصفوف حروفها متناسباً مع الرقم سبعة!!! فهل هذه مصادفة؟

في هذه الآية ارتباط مذهل مع أول آية من كتاب الله تعالى، وإلى بعض هذه التوافقات مع الرقم سبعة.

# ارتباط مع أول آية من القرآن

سوف نرى ترتيباً مذهلاً لأرقام وكلمات هذه الآية وكيف ترتبط بشكل سباعي مع أول آية: (بسنم الله الرَّحْمنِ الرَّحِيم) [الفاتحة: ١/١].

# ارتباط أرقام الآيتين

يرتبط رقم أول آية في القرآن وهو ١ مع رقم هذه الآية ٩:

أول آية من القرآن آية حفظ القرآن

رقمها ۱ رقمها ۹

إذا قمنا بصف هذين الرقمين فسوف نحصل على الرقم ٩١ من مضاعفات السبعة:

1 \* × V = 9 1

#### ارتباط الكلمات

عدد كلمات آية البسملة ٤ وعدد كلمات آية حفظ القرآن هو ٨:

أول آية من القرآن آية حفظ القرآن

کلماتها ٤ کلماتها ۸

والعدد الناتج من صف هذين الرقمين والذي يمثل كلمات أول آية من القرآن

وكلمات آية حفظ القرآن هو ٨٤ ةهذا العدد من مضاعفات الرقم السبعة:

 $17 \times V = \Lambda \xi$ 

### ارتباط رقم السورة ورقم الآية

رقم سورة الفاتحة هو ١ ورقم البسملة فيها ١ أيضاً، ورقم سورة الحجر حيث وردت آية حفظ القرآن هو ١٥ ورقم الآية ٩:

أول آية من القرآن آية حفظ القرآن رقم السورة رقم الآية رقم الآية ا

لدى صف هذه الأرقام يتشكل لدينا عدد من مضاعفات السبعة:

 $1 \text{T.VT} \times \text{V} = \text{9.1011}$ 

#### ارتباط مع آيات القرآن

عدد آيات القرآن الكريم ٦٢٣٦ آية ورقم هذه الآية ٩ ، لنكتب هذين الرقمين:

عدد آیات القرآن رقم آیة حفظ القرآن ۹

وعند صف الرقمين يتشكل العدد ٩٦٢٣٦ من مضاعفات السبعة مرتين:

 $1975 \times V \times V = 97777$ 

والهدف من القسمة على سبعة مرتين هو للتأكيد من الله تعالى على حفظ كتابه المجيد.ولكي نبعد أي احتمال للمصادفة ندرس التناسب مع سور القرآن، إذ أن المصادفة لا يمكن أن تتكرر بتمامها مع آيات القرآن ثم مع سور القرآن ويأتي العدد متناسباً مع العدد سبعة مرتين.

# ارتباط مع سور القرآن

فعدد سور القرآن الكريم هو ١١٤ ورقم هذه الآية هو ٩:

115

وبصف الرقمين نجد العدد ١١١٤ من مضاعفات السبعة مرتين أيضاً:

 $1 \wedge 7 \times V \times V = 9115$ 

وتأمل معي كيف جاءت الأعداد لتقبل القسمة على سبعة مرتين متتاليتين وهكذا لو تغير رقم هذه الآية أو عدد السور أو الآيات لانهار هذا النظام الرقمي بالكامل، وهذا دليل على أن ترقيم آيات القرآن هو أمر إلهي لا يجوز المساس به ولا يجوز تغييره.

إن هذه المعادلات تدل على أن الله تعالى قد اختار لهذه الآية الرقم ٩ ليدلنا على أنه قد حفظ كل سورة وكل آية في القرآن، لذلك جاء رقم الآية مع آيات القرآن وسوره متناسباً مع الرقم!

#### مع الحروف المميزة

الحروف المميزة في القرآن ١٤ حرفاً وهي في أوائل بعض السور، والعجيب أن هذه الآية تحتوي على نصف هذا العدد أي سبعة أحرف مميزة وهي: (١، ن، ح،

ل، ك، ر، هـ). العجيب أن هذه الحروف السبعة تتوزع بشكل يقوم على السرقم سبعة.

### توزع الكلمات المميزة في الآية

في هذه الآية سبع كلمات تحتوي على أحرف مميزة، لنكتب الآية وتحت كل كلمة رقماً حسب القاعدة الآتية:

الرقم ١ للكلمة التي تحوي حروفاً مميزة.

الرقم ، للكلمة التي لا تحتوي على هذه الحروف.

إن العدد الذي يمثل توزع الكلمات التي تحوي حروفاً مميزة في الآية هو: المادد من مضاعفات الرقم سبعة ومجموع أرقامه هو سبعة:

وسبحان الله! آية تتحدث عن حفظ القرآن فيها سبع كلمات مميزة، وتحتوي على سبعة أحرف مميزة، وقد توزعت هذه الكلمات السبع بنظام يقوم على الرقم سبعة، وتوزعت الحروف المميزة السبعة بنظام يقوم على الرقم سبعة، هل هذا العمل بمقدور البشر؟

#### مزيد من العجائب

عندما نقوم بعد حروف الآية تراكمياً، أي باستمرار نجد عدداً من مضاعفات السبعة أيضاً. لنكتب الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها مع ما قبلها:

# إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ الذِّكْرِ وَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ٢٨ ٢٠ ٢٠ ٢٨

ومصفوف أرقام هذا العدد من مضاعفات السبعة:

وهكذا رحلة الإعجاز الرقمي في كتاب الله لا نهاية لها، فالقرآن العظيم هو عبارة عن ٦٢٣٦ آية، ويمكن القول وبثقة تامة:

إن كل آية من آياته تشكل بناء معجزاً للبشر، فهو كتاب مُعجز كجملة واحدة، ومعجز بسُورِه ومُعجز بآياته، ومُعجز بكلماته وحروفه.

والآن وبعدما رأينا بعضاً من ملامح البناء العددي لآيات القرآن الكريم، وقبل رؤية المزيد من عجائب هذا القرآن، لابد من الإجابة عن سؤال مهم وهو: كيف يمكن للقلب أن يطمئن إلى نتائج أبحاث الإعجاز العددي في القرآن الكريم؟

من خلال البحث الآتي سوف نحاول وضع الأسس والقواعد السليمة علمياً وشرعياً للبحث في هذا اللون من ألوان الإعجاز القرآني. هذه الأسس والقواعد هي بمثابة ضوابط لهذا العلم يجب على من يبحث فيه أن يلتزم بها، وكذلك هي ضوابط يستطيع من خلالها القارئ أن يميز بين البحث الصحيح وغير الصحيح، وهذه الضوابط تمكن القارئ من الحكم بنفسه على أي بحث في الإعجاز العددي بالقبول أو الرفض.

ويجب أن نتذكر دائماً بأن المؤمن الحريص على كتاب ربه يجب عليه أن يتحرى الحق أينما وُجد، وألا يتسرَّع في قبول أي بحث قرآني تحت اسم (الإعجاز) قبل أن يتثبَّت ويتأكد من مصداقية النتائج الواردة فيه، ليبني عقيدته على أُسُس متينة، وليكونَ إيمانُه قوياً وثقتُه بهذا القرآن كبيرة.

# المبحث الثاني

# ضوابط الإعجاز الرقمي

# في القرآن الكريم

لنبدأ بطرح كل التساؤلات والانتقادات التي أثيرت مؤخراً حول موضوع الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم، ونجيب عنها بكل صراحة ووضوح.

ومن هذه التساؤلات: ما هي الفوائد من دراسة الإعجاز الرقمي؟ وهل هنالك علاقة بين الأرقام وعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله؟ وما هي قصة رشاد خليفة وانحرافاته؟ وماذا عن حساب الجُمَّل؟ وماذا عن قراءات القرآن العشر وهل فيها إعجاز رقمي؟

سوف نحاول أيضاً من خلال الصفحات الآتية وضع ضوابط لهذا العلم الناشئ، هذه الضوابط هي الأساس العلمي والشرعي الذي اعتمدنا عليه في استنباط الحقائق الرقمية الثابتة في كتاب الله عز وجل .

#### مقدمة

بيّنت الدراسة والبحث المنهجي لآيات القرآن الكريم أن التناسق والإحكام لا يقتصر على معاني ودلالات الكلمات فحسب، إنما هنالك تناسق في أعداد هذه الكلمات وتكرار حروفها. فإذا ما نظرنا إلى هذا الكتاب العظيم على أنه بناء مُحكم من الحروف، سوف نستنتج أن الله جل وعلا كما رتّب كل ذرة في هذا الكون بنظام مُحكم ودقيق، كذلك رتّب كل حرف في هذا القرآن بتناسق مُحكم ودقيق.

وهذا هو موضوع بحثنا في رحاب حروف وكلمات كتاب الله تعالى، واستخراج العلاقات الرقمية والتناسقات العددية، لهذه الكلمات والحروف، والتي أثبت البحث الطويل أنها تقوم على الرقم سبعة. وأن التناسق مع الرقم سبعة له مدلول كبير، وهو أن هذا القرآن صادر من ربّ السماوات السبع سبحانه، وأن الله تعالى قد حفظ كتابه من التحريف، وأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، بمثل أغداد كلماته وحروفه.

ولكن قبل أن نبدأ رحلتنا في رحاب الرقم سبعة نود أن نجيب عن الأسئلة التي قد تخطر ببال من يقرأ هذه الموسوعة في الإعجاز الرقمي، لاسيما أن هذا العلم الناشئ قد تعرص في بداياته إلى شيء من الخطأ والمبالغة والغلق. وقد شاهدنا بعض الانحرافات من بعض من استغل الأرقام لأهداف شيطانية، فأساء لهذا العلم البريء من أمثال هؤلاء.

#### شبهات وانحرافات

شُبهات كثيرة أثيرت ولا تزال حول موضوع الإعجاز العددي في القرآن الكريم، فبعضهم يعتقد أن لا فائدة من دراسة الأرقام القرآنية، باعتبار أن القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع وأحكام، وليس كتاب رياضيات وأرقام!

ومن العلماء من يعتقد أن إعجاز القرآن إنما يكون ببلاغته ولغته وبيانه، وليس بأرقامه! ويتساءل بعض السادة القرّاء حول مصداقية كتب الإعجاز الرقمي،

ومدى صدق النتائج التي تقدمها أبحاث هذا النوع من الإعجاز. والعجيب أن الأمر قد تطور لدى بعض المعارضين إلى إنكار الإعجاز العددي برمّته بسبب عدم اقتناعهم بوجود علاقات رقمية في كتاب الله تعالى.

ولكن لماذا ينأى علماء المسلمين بأنفسهم عن علم الرياضيات في القرآن؟ وهل هنالك أحكام مسبقة تجاه هذا العلم بسبب بعض الانحرافات والأخطاء التي وقع بها (رشاد خليفة) أول من تناول هذا الموضوع منذ ربع قرن وغيره ممن بحثوا في هذا المجال؟

حول هذه التساؤلات سيكون لنا وقفات في هذا المبحث نجيب من خلالها عن بعض الانتقادات التي يواجهها الإعجاز الرقمي اليوم، ونبيّن فيها ما لهذا العلم الناشئ من حقّ علينا، ونبيّن كذلك الأشياء الواجب على من يبحث في هذا الجانب الإعجازي أن يلتزم بها أو يبتعد عنها.

وسوف نطرح جميع الانتقادات بتجرد، ونجيب عنها بإذن الله بكل صراحة. وسيكون الدافع من وراء ذلك هو الحرص على كتاب الله سبحانه تعالى، وإظهار الحقّ والحقيقة، ونسأل الله أن يلهمنا الإخلاص والصواب. ونبدأ بهذا السؤال:

#### ما هي قصة رشاد خليفة؟

منذ أكثر من ألف سنة بحث كثير من علماء المسلمين في الجانب الرقمي للقرآن الكريم، فعدُّوا آياته وسورَه وأجزاءَه وكلماته وحروفَه. وغالباً ما كانت الإحصاءات تتعرض لشيء من عدم الدقة بسبب صعوبة البحث. وإذا تتبعنا الكتابات الصادرة حول هذا العلم منذ زمن ابن عربي وحساب الجُمَّل، وحتى زمن رشاد خليفة ونظريته في الرقم ١٩، لوجدنا الكثير من الأخطاء والتأويلات البعيدة عن المنطق العلمي.

لقد استغلّ الدكتور رشاد بعض الحقائق الرقمية الصحيحة والواردة في كتاب الله تعالى، والمتعلقة بالرقم ١٩، واعتبر أن القرآن كلّه منظّم على هذا الرقم. ولكن

اتضح فيما بعد زينف ادعائه وكذب نتائجه، وتبين بأن معظم الأرقام التي ساقها في كتابه (معجزة القرآن الكريم) بعيدة عن الصواب.

ومن أهم الأمثلة التي ذكرها في بحثه وبنى عليها دراسته، أن أول آية في القرآن: (بِسِنْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)، تتكرّر كلماتُها في القرآن عدداً من المررّات من مضاعفات الرقم ١٩. وقد تُبُت أن هذا الكلام غير دقيق.

فهو يقول بأن كلمة: (بِسْم) وأصلها (اسم) قد وردت في القرآن كله ١٩ مرة، والصواب أنها وردت ٢٢ مرة، وهذا العدد ليس من مضاعفات الرقم ١٩.

ويقول بأن كلمة (الله) وردت في القرآن ٢٦٩٨ مرة، أي  $1 \times 1 \times 1$ ، وهذا العدد غير دقيق أيضاً! والصواب أن كلمة (الله) عز وجل تكررت في القرآن كله  $1 \times 1 \times 1$  مرة، وهذا العدد لا ينقسم على  $1 \times 1 \times 1 \times 1$ 

أما قوله بأن كلمة (الرَّحْمنِ) وردت في القرآن ٥٧ مرة، أي ١٩×٣ فهذا صحيح.

وقوله بأن كلمة (الرَّحيم) وردت ١١٤ مرة، أي ١١٩ مرة، فهذا غير صحيح، والحقيقة أن هذه الكلمة تكررت في القرآن كله ١١٥ مرة. إذن، قدّم رشاد رقما واحداً صحيحاً من أصل أربعة أرقام، وهكذا يفعل مع بقية الأرقام التي قدّمها، فتجد أنه يسوق رقماً صحيحاً ويخلط به عدة أرقام ليجعلها جميعاً من مضاعفات الرقم ١٩. وبالتالى يمكن اعتبار النظرية غير صحيحة.

لقد حصل رشاد خليفة على نتائج مهمة في إعجاز الرقم ١٩. فقد اكتشف ملامح لبناء يقوم على هذا الرقم، فعدد سور القرآن هو ١١٤ سورة وهذا العدد من مضاعفات الرقم ١٩. وكذلك عدد حروف أول آية في القرآن هو ١٩ حرفاً.

وعدد حروف القاف في سورة (ق) هو ٥٧ حرفاً، وهذا العدد من مناعفات الرقم ١٩ أي يساوي  $9 \times 7$ . وكذلك عدد حروف الياء والسين في سورة (20)

هو ٥٨٥ حرفاً أي ١٩×٥١.

ولكنه تسرع ونسي بقية الأعداد القرآنية وعلى رأسها السرقم سبعة، وقدمً إحصائيات عن الحروف المقطعة أو المميزة في أوائل السبور، ونتيجة هذه الإحصائيات أن جميع هذه الحروف تتكرر بشكل يتناسب مع الرقم ١٩، وتبين فيما بعد أن هذه الإحصائيات غير صحيحة، بل قدَّم أرقاماً بعيدة كثيراً عن الحقيقة، وهدفه من وراء ذلك ليبهر الناس باكتشافاته.

كما أنه تجاوز الحدود بمحاولة حسابه لموعد قيام الساعة الذي لا يعلمه إلا الله تعالى! وقام بحساب كل حرف من الحروف الواردة في أوائل بعض السور وهي الحروف المميزة (أو المقطعة كما يسميها البعض)، وفقاً لحساب الجُمَّل، هذا الحساب الذي لا يستند إلى أي أساس علمي، وجمع ثم طرح على طريقته ليخرج من ذلك بتحديد موعد يوم القيامة عام ١٧١٠ وهذا العدد من مضاعفات الرقم ١١١١!

#### ماذا عن بقية الباحثين؟

إن معظم الباحثين الذين اعتمدوا الرقم ١٩ أساساً لأبحاثهم، قد وقعوا في خطا غير مقصود، إما في عدّ الحروف، وإما في منهج الحساب. وهذا لا يعني بأن التناسقات العددية القائمة على العدد ١٩ ليست موجودة، بل إننا نجد إعجازاً مذهلاً لهذا الرقم الذي ذكره الله تعالى في قوله: (عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَـشَرَ) [المحدثر: ٣٠/٧٤].

كما أن هنالك أرقاماً أخرى جاء فيها التناسق مثل الرقم ١١ الذي يسشير إلى وحدانية الله تعالى. لأنه عدد أولي لا ينقسم إلا على نفسه وعلى الواحد وهو يتألف من ١ و ١.

ومن عجائب أرقام القرآن أن كلمة (الشهر) قد تكررت في القرآن كله ١٢ مـرة بعدد أشهر السنة؟ أما كلمة (اليوم) فقد تكررت في كتاب الله تعالى ٣٦٥ مـرة

# بعدد أيام السنة؟

وقد جاء عدد مرات ذكر كلمة (الدنيا) في القرآن كلّه مساوياً لعدد مرات ذكر كلمة (الآخرة)، وقد تكررت كل كلمة من هاتين الكلمتين ١١٥ مرة بالتمام والكمال!

ويمكن القول بأن معظم الباحثين الموجودين حالياً في العالم الإسلامي يتمتعون بالإخلاص إن شاء الله تعالى، وإن صدرت منهم بعض الهفوات أو الأخطاء الحسابية فذلك بسبب صعوبة البحث في هذا الوجه الإعجازي الحديث. وبسبب عدم وجود مراجع أو ضوابط في هذا العلم. ونأمل منهم أن يتحروا المنهج العلمي الثابت والمدعوم بآلاف النتائج الرقمية التي تُثبت نتائجهم بشكل قاطع.

هذا. وإن الذي يطلع على ما كُتب في الإعجاز العددي يلاحظ عدداً ضخماً من النتائج التي وصل إليها الباحثون في هذا العلم. ولكن نرى أن هذه النتائج قد خُلطت بنتائج أخرى تعتمد على المصادفة والاحتمالات. ومن الصعب جداً على القارئ العادي التمييز بينها، وهنا تكمن المشكلة.

فنجد أن القارئ العادي يأخذ جميع هذه النتائج على أنها معجزات! بينما القارئ الحذر غالباً ما يعتبر أن هذه النتائج هي محض مصادفات. ونحن لسنا مع كللا الطرفين.

بل يجب على المؤمن أن يتحرى الحقّ أينما وُجد ويأخذ به، وفي الوقت نفسه يبحث عن الأخطاء ويتجنّبها.

وقد يكون من أهم الأخطاء التي يقع فيها من يبحث في هذا العلم، ما يُسمّى بالترميزات العددية، أي إبدال كل حرف من حروف القرآن الكريم برقم، وجمع الأرقام الناتجة بهدف الحصول على توافق مع رقم ما، أو للحصول على تاريخ لحدث ما. وقد يكون من أكثر أنواع التراميز شيوعاً ما سُمّى بحساب الجُمّل.

#### ماذا عن حساب الجُمّل؟

دأب كثير من الباحثين على إقحام حساب الجُمّل في كتاب الله تعالى، فما هي حقيقة هذا النوع من الحساب؟ وهل قدّم حساب الجُمّل نتائج علمية صحيحة؟

يُعتبر هذا النوع من الحساب الأقدم بين ما هو معروف في الإعجاز العددي. ويعتمد على إبدال كل حرف برقم، فحرف الألف يأخذ الرقم ١، وحرف الباء ٢، وحرف الجيم ٣، وهكذا وفق قاعدة أبجد هوّز.

وإنني أوجه سؤالاً لكل من يبحث في هذه الطريقة: ما هو الأساس العلمي لهذا الترقيم؟ وأظن بأنه لا يوجد جواب منطقي وعلمي عن سبب إعطاء حرف الألف الرقم ١، وحرف الباء الرقم ٢، ... لماذا لايكون الباء ٣ أو ٤ مثلاً؟

فتجد أحدهم يقول إن جُمَّل كلمة (البينة) هو ٩٨، أي لو أعطينا لكل حرف من حروف هذه الكلمة رقماً يساوي قيمته في حساب الجمل وجمعنا الأرقام نجد العد ٩٨ وهذا هو رقم سورة البينة في المصحف. وينطبق هذا الحساب على كلمة الحديد التي مجموع حروفها في حساب الجمَّل هو ٥٧ وهذا هو رقم سورة (الحديد) في القرآن.

ولو أن الحال استمر على هذا المنهج لكانت النتائج مقبولة وليس هنالك أي احتمال للمصادفة، ولكن لدينا في المصحف ١١٤ سورة، ووجود توافق ما لسورتين فقط هو أمر تتدخل فيه المصادفة بشكل كبير.

وعندما حاول بعضهم دراسة بقية السور لم تنضبط حساباته مع أرقام السسور، لذلك فقد لجأ إلى تغيير المنهج وذلك مع سورة (النمل) التي رقمها في المصحف هو ٢٧. ولكن هذه الكلمة في حساب الجمَّل تساوي ١٥١ وهذا الرقم بعيد جداً عن رقم السورة. فلجأ هذا الباحث إلى عدد الآيات لسورة النمل وهو ٩٣ وكان هذا الرقم بعيداً أيضاً عن جُمَّل الكلمة، فجمع رقم السورة مع عدد آياتها ليحصل على العدد ٢٧ + ٩٣ = ١٢٠ وهذا الأخير أيضاً بعيد عن قيمة الكلمة.

فحذف من كلمة (النمل) التعريف لتصبح غير معرفة هكذا (نمل)، وكانت المفاجأة بالنسبة له وجود تطابق بين جُمَّل كلمة (نمل) وهو ١٢٠ وبين مجموع رقم سورة النمل وعدد آياتها وهو ١٢٠ أيضاً.

والسؤال هنا: هل يُسمح للباحث بسلوك مناهج متعددة أو حدف حروف مسن أسماء السور للحصول على توافقات معينة؟ وهل يُسمح له أثناء تعامله مع كتاب الله تعالى أن يجمع عدد الآيات مع رقم السورة مرة، ثم يكتفي برقم السورة مرة ثم يأخذ اسم السورة كما هو مرة وفي الأخرى يحذف حروفاً من هذا الاسم؟؟

إن هذا الحساب لم يقدم أية نتائج إعجازية، وإن كنا نلاحظ أحياناً بعض التوافقات العددية الناتجة عن هذا الحساب عن طريق المصادفة. ولكن إقحام حساب الجمّل في كتاب الله تعالى، قد يكون أمراً غير شرعي، وقد لا يُرضي الله تعالى.

لذلك فالأسلم أن نبتعد عن هذا النوع وما يشبهه من ترميزات عددية للأحرف القرآنية، والتي لا تقوم على أساس علمي أو شرعي، حتى يثبت صدقها يقيناً. وينبغي علينا أن نعلم بأننا نتعامل مع أعظم وأقدس كتاب على وجه الأرض.

#### ما فائدة الإعجاز العددي؟

قد يقول بعضهم ما الفائدة من دراسة لغة الأرقام في القرآن الكريم لاسيما أن هناك علوماً قرآنية كالفقه والعبادات والأحكام والقصص والتفسير جديرة بالاهتمام أكثر؟

أولاً وقبل كل شيء يجب أن نبحث عن منشأ الاتجاه السائد لدى شريحة من الناس، ومنهم علماء وباحثون، للتقليل من شأن المعجزة الرقمية في القرآن الكريم. فنحن نعلم جميعاً الأهمية الفائقة للغة الأرقام في العصر الحديث، حتى

يمكن تسمية هذا العصر بعصر التكنولوجيا الرقمية، فقد سيطرت لغة الرقم على معظم الأشياء التي نراها من حولنا. وبما أن القرآن هو كتاب صالح لكل زمان ومكان فلابد أن نجد فيه إعجازاً رقمياً يتحدى كل علماء البشر في القرن الواحد والعشرين.

فالذين يظنون بأنه لا فائدة من الإعجاز الرقمي، إنما هم بعيدون عن تطورات العصر، وغالباً ليس لديهم اختصاص في الرياضيات. والغريب: كيف يمكن لإنسان لم يدرس الرياضيات أن ينتقد معجزة رياضية في كتاب الله تعالى أو ينكر هذه المعجزة الثابتة؟!!

الإعجاز العددي هو أسلوب جديد في كتاب الله يناسب عصرنا هذا، الهدف منه هو زيادة إيمان المؤمن كما قال تعالى: (ويَزْدَادَ النَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانَا) [المدتر: ٣١/٧٤].

هذه المعجزة هي وسيلة أيضاً لتثبيت المؤمن وزيادة يقينه بكتاب ربه لكي لا يرتاب ولا يشك بشيء من هذه الرسالة الإلهية الخاتمة، كما قال تعالى: (ولا يرْتَابَ الَّذينَ أُوتُوا الْكتَابَ وَالْمُؤْمنُونَ).

ولكن الذي لا يؤمن بهذا القرآن ولا يقيم وزناً لهذه المعجزة ما هو رد فعل شخص كهذا؟ يخبرنا البيان الإلهي عن أمثال هؤلاء ورد فعلهم: (وليَقُولَ الله في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّهُ بِهَذَا مَثَلاً). هذا هو حال الكافر يبقى على ضلاله حتى يلقى الله تعالى وهو على هذه الحال.

#### مبالغات يجب الابتعاد عنها

يُلاحظ على معظم الباحثين في الإعجاز العددي أنهم يركزون بحثهم في الأرقام، ويضخّمون حجم النتائج التي وصلوا إليها، ويُغفلون بقية جوانب الإعجاز القرآني، كالإعجاز البلاغي والتشريعي، أليس في ذلك مبالغة ينبغي الابتعاد عنها؟

إن هذه الملاحظة موجودة فعلاً، ولها ما يبررها! فالبحث عن معجزة رقمية في كتاب هو القرآن لا يحوي أية معادلات أو أرقام باستثناء أرقام السور والآيات، هذه المهمة صعبة للغاية، وتتطلب من الباحث أن يكرس كل وقته وجهده وعمله لهذا البحث الشائك.

وتزداد المهمة صعوبة إذا علمنا أنه لا توجد مراجع لهذا العلم الناشئ. ومع ذلك فإنني على يقين بأن معجزات القرآن لا تنفصل عن بعضها. فالإعجاز العددي تابع للإعجاز البلاغي، وكلاهما يقوم على الحروف والكلمات. وقد تقودنا معاني الآيات إلى اكتشاف معجزة عددية!

وعلى كل حال ينبغي على من يبحث في الإعجاز العددي أن يهتم ويستفيد من بقية وجوه الإعجاز القرآني، ويدرك بأن المعجزة الرقمية ما هي إلا جزء يسير من بحر إعجاز كتاب الله تعالى.

#### الإعجاز العددى: هل يصرف المؤمن عن معانى ودلالات الآيات؟

ولكن بعض علماء المسلمين يرون أن الاهتمام بعد كلمات وحروف القرآن قد يصرف المؤمن عن دلالات ومعاني الآيات ليهتدي بها إلى طريق الله تعالى!

هذا فهم خاطىء أيضاً! فكيف يمكن للخالق العظيم جلّ جلاله أن يضع شيئاً في كتابه ليصرف الناس عن فهم آيات هذا الكتاب؟!! إن كل حرف من حروف القرآن فيه معجزة لغوية وعددية تستحق التدبر والتفكر والتأمل.

وبما أن هذا القرآن صادر من عند الله تعالى فإن كل شيء فيه هو من عند الله، ولا ينبغي لمؤمن حقيقي راسخ في العلم أن يقول إن هذه المعجزة لا تعنيني لأنني مؤمن أصلاً، بل لسان حال المؤمن يقول دائما: (آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبّنا) [آل عمران: ٧/٣].

إن تأمُّل كلمات القرآن وآياته وحروفَه من الناحية العددية يجعل المؤمن أكثر

حفظاً واستحضاراً لهذه الآيات، وهذا الكلام عن تجربة طويلة تتجاوز عشر سنوات مع الإعجاز الرقمى.

وبالرغم من أنني أنفق وقتاً طويلاً على دراسة وتأمُّل المعجزات الرقمية، إلا أنني لم أنصرف عن دلالات الآيات، بل على العكس اكتسبتُ شيئاً جديداً وهو الدقة في تلاوة هذه الآيات، والحرص على كل حرف من حروف القرآن، وأن كتاب الله تعالى أعظم وأكبر مما كنت أتصور!

هذا وإن المؤمن الذي أحب الله ورسوله وأصبح القرآن منهجاً له في حياته لا ينبغي له أن ينأى بنفسه عن علوم العصر وتطوراته. وحال المؤمن دائماً في لهفة لجديد هذا القرآن وجديد إعجازه، وما يُعلي شأن كلام الله وشأن هذا الدين. أما عن الأخطاء وبعض الانحرافات التي وقع بها بعض من بحثوا في لغة الأرقام القرآنية فيجب ألا تُثنينا عن دراسة هذا العلم الناشئ، بل يجب أن تكون حافزاً لنا لمعرفة الأخطاء لينمكن من تجنبها.

### هل يمكن للبشر أن يأتوا بمثل هذه المعجزات؟

وقد يسأل من ليس لديهم الخبرة والتجربة بعد الحروف وإحصاء الكلمات القرآنية، أليس من السهل على أي إنسان أن يركب جُمَلاً يراعي فيها تكرار الحروف، إذاً أين الإعجاز؟

في كتاب الله عزّ وجلّ نحن أمام مقياسين: مقياس لغوي ومقياس رقمي. فلل نجد أي نقص أو خلل أو اختلاف في لغة القرآن وبلاغته من أوله وحتى آخره، وفي الوقت نفسه مهما بحثنا في هذا الكتاب العظيم لا نجد أي اختلاف من الناحية الرقمية، فهو كتاب مُحكم لغوياً ورقمياً.

إن محاولة تقليد القرآن رقمياً سيُخل بالجانب اللغوي، فلا يستطيع أحد مهما حاول أن يأتي بكلام بليغ ومتوازن وبالوقت نفسه منظم من الناحية الرقمية، سيبقى النقص والاختلاف في كلام البشر، وهذا قانون إلهى لن يستطيع أحد

تجاوزه، وهذا مانجد تصديقاً له في قول الحق تبارك وتعالى: (أَفَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتلافاً كَثِيراً) [النسساء: ٢/٤]. النُقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتلافاً كَثِيراً) [النسساء: ٢/٤]. اليس في هذه الآية دعوة لتأمّل التناسق في كالم الله تعالى، وتمييزه عن الاضطراب والاختلاف الموجود في كلام البشر؟ أليست هذه إشارة غير مباشرة لتدبّر التناسق الموجود في كتاب الله تعالى من الناحية البياتية والعددية؟

### هل ينطبق الإعجاز العددي على قراءات القرآن العشر؟

إن الأرقام في القرآن الكريم هي مثار خلاف عند كثير من العلماء والباحثين، وعدد قراءات القرآن عشر، وهذه قد تختلف من حيث عدد الآيات لكل سورة، فكيف نسمى هذه الأرقام حقائق يقينيّة، وهي قد تختلف من مصحف إلى آخر؟

والجواب عن هذه الشبهة نجده في قول الله عز وجل عن القرآن الكريم: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ولَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتلافاً كَثِيراً) [النسساء: ٤/٢٨]. إذا في كتاب الله ليس هناك اختلاف، بل تعدّد القراءات وتعدّد الأرقام، وهذا يعني تعدّد المعجزات وزيادة في الإعجاز. ويمكنني أن أقول بأن الإعجاز الرقمي يشمل جميع قراءات القرآن، ويشمل جميع كلماته وحروفه وآياته وسورَه، حتى النقطة في كتاب الله تعالى لها نظام مُعْجز !

ولكن أبحاث الإعجاز العددي تقتصر حالياً على قراءة حفص عن عاصم وهو المصحف الإمام، فهذه القراءة هي الأوسع انتشاراً في العالم الإسلامي وهي الموجودة بين أيدينا اليوم. وحتى نكتشف معجزة جديدة يجب علينا إجراء دراسة مقارنة لهذه القراءات من الناحية الرقمية، والنتيجة المؤكدة لهذه الدراسة أن كل قراءة فيها معجزة خاصة بها. وأن وجود عدد من القراءات هدفه زيادة عجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن الذي قال الله عنه: (قُل لَّئنِ اجْتَمَعَت الإِسسُ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ولَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيراً) [الإسراء: ٨٨/١٧].

ولكن يجب أن نعلم بأن هذه القراءات متشابهة باستثناء حروف معدودة، ولكن طريقة اللفظ تتنوع من قراءة لأخرى تيسيراً من الله تعالى على عباده.

لذلك يمكن اعتبار أن النتائج العددية الصحيحة تنطبق بنسبة كبيرة على جميع روايات القرآن الكريم.

وينبغي على كل مؤمن أن يعلم بأن القرآن بجميع رواياته متناسق في ألفاظه ومعانيه، وفي آياته وسوره، وفي بيانه ودلالاته، وفي عدد كلماته وحروفه. وقد يُخفي هذا التعدّد لقراءات القرآن معجزة عظيمة، بيانيّة وعددية، ولكن عدم رؤية المعجزة، لا يعني أبداً أنها غير موجودة، إنما يعني أن رؤيتنا نحن البشر محدودة.

### هل يوجد إعجاز عددي في لفظ كلمات القرآن؟

وهنالك سؤال مهم : إلى أي حد تراعي أبحاث الإعجاز الرقمي لفظ كلمات القرآن، إذ كما نعلم أن القرآن نزل مقروءاً وليس مكتوباً؟

إن الذي يقرأ كتاب الله يرى أن عدد الحروف المرسومة لا يساوي عدد الحروف الملفوظة غالباً، أي أن هناك تعدداً في الأرقام، وتتعدد هذه الأرقام أكثر إذا لفظنا كلمات الآية باستمرار أو كل كلمة بمفردها. وأن هنالك حروفاً تُكتب ولا تُلفظ، وحروفاً أخرى تُلفظ ولا تُكتب.

ومن هنا يمكن استنتاج الحقيقة المهمة وهي أن المعجزة تشمل رسم الكلمات ولفظها معاً! وهذا يزيد في الإعجاز. بل يجب أن نتساءل:

هل يوجد كتاب واحد في العالم يُقرأ على عشرة أوجه مثل القرآن؟؟ فكيف إذا علمنا بأن كل قراءة من هذه القراءات تحوي معجزة رقمية مذهلة؟!

# هل يمكن معرفة الغيب باستخدام الأرقام القرآنية؟

وهنالك من يبالغ في مسألة الإعجاز العددي فيربط بعض الأرقام القرآنية بأحداث سياسية أو تاريخية كزوال إسرائيل وأحداث الحادي عشر من أيلول والتنبؤ بقيام الساعة، ألا يُعتبر هذا أحد منزلقات الإعجاز العددي؟

إن المبالغات موجودة في كل العلوم، حتى في تفاسير القرآن! فقد تتعدد أراء العلماء حول تفسير بعض الآيات، وقد نجد تفسيرات متناقضة لبعض آيات القرآن، وقد نجد تفسيرات خاطئة أيضاً.

إن لغة الرقم هي اللغة التي نعبر بها عن الماضي والمستقبل، فنحن نعبر عن التواريخ بالأرقام كما نعبر عن الأعمال التي سنقوم بها مثل السفر أو الاستعداد لموسم الحج أو لشهر رمضان بالأرقام أيضا. وقد قال تعالى: (وَلِتَعْلَمُ وا عَددَ السنينَ وَالْحسنابَ وَكُلَّ شَيْء فَصَّانْاهُ تَفْصيلاً) [الإسراء: ١٢/١٧].

واليوم يتنبًا علماء الفلك بموعد حدوث كسوف الشمس أو القمر بدقة تامّة، وهذا لا يُعدُّ أمراً محرّماً. نعم الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، ولكن هنالك أشياء يمكن معرفتها بواسطة الحسابات، مثل الثقوب السوداء التي لا يمكن رؤيتها مطلقاً، ولكن يمكن حساب وتحديد بُعدها عنا، ومقدار جاذبيتها، وسرعة حركتها بواسطة لغة الأرقام.

إذا المشكلة ليست في لغة الأرقام، بل في استعمال هذه اللغة بشكل علمي صحيح، فإذا جاء من يدّعي أنه استخرج من القرآن تاريخاً معيناً أو حدثاً مستقبلياً، فإن عليه أن يأتي بالبرهان العلمي اليقيني الذي لا يعارضه أحد فيه.

ومن الأفضل تجنب الحديث بغير علم وبرهان عن الغيب، وأن نتذكر قوله تعالى: (وَعندَهُ مَفَاتحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إلاَّ هُوَ) [الأنعام: ٩/٦].

لذلك ودرءاً للتأويلات البعيدة عن المنطق العلمي، نحاول من خلال الفقرة الآتية

وضع ضوابط خاصة بأبحاث الإعجاز الرقمي، مع التذكير بأن هذه الصفوابط ليست كل شيء بل باب الاجتهاد مفتوح أمام الباحثين والعلماء لتطوير هذا البحث وإغنائه. وبما أن معجزة القرآن متجددة كذلك الضوابط الخاصة بهذه المعجزة متجددة حسب المكان والزمان.

#### ضوابط الإعجاز الرقمى

يتألف البحث العلمي من ثلاثة عناصر، وهي المعطيات والمنهج والنتائج. فالمعطيات هي الأساس الذي يقوم عليه البحث القرآني، فإذا كانت هذه المعطيات صحيحة وكان المنهج المتبع في التعامل معها صحيحاً فلابد عندها أن تكون النتائج التي سيقدمها البحث صحيحة أيضاً.

أما إذا كانت المعطيات غير دقيقة أو غير صحيحة وكان المنهج المتبع في التعامل معها أيضاً متناقضاً ولا يقوم على أساس علمي، فإن النتائج بلا شك ستكون ضعيفة وغير مقنعة، وربما تكون خاطئة.

وحتى يكون البحث مقبولاً ويطمئن القلب إليه، يجب أن يوافق العلم والشرع، أي يجب أن يحقق الضوابط التالية لكل عنصر من عناصره:

- ١ ضوابط خاصة بمعطيات البحث.
  - ٢ ضوابط خاصة بمنهج البحث.
  - ٣ ضوابط خاصة بنتائج البحث.

#### ضوابط خاصة بمعطيات البحث

بالنسبة لمعطيات البحث يجب أن تأتي من القرآن نفسه، ولا يجوز أبداً أن نُقحم في كتاب الله عز وجل مالا يرضاه الله تعالى. وهذا ما جعل الكثير من الأبحاث تفقد مصداقيتها بسبب اعتماد الباحث على أرقام من خارج القرآن الكريم، كما

حدث في حساب الجُمَّل. فعندما نبدّل حروف اسم (الله) جلّ وعلا بأرقام، فنبديّل الألف بالواحد، واللام بثلاثين، واللام الثانية بثلاثين، والهاء بخمسة، وهذه هي قيم الحروف في حساب الجُمّل، ونَخْرُج بعد ذلك بعدد يمثل مجموع هذه الأرقام هو: ١ + ٣٠ + ٣٠ + ٥ = ٣٦، والسؤال: ماذا يعبّر هذا العدد ٦٦ ؟! وهل يمكن القول بأن اسم (الله) يساوي ٣٦ ؟؟؟ بل ما علاقة هذا السرقم باسم (الله) تبارك وتعالى؟

إن كتاب الله تعالى غزير بالعجائب والأسرار فلا حاجة للجوء إلى غيره، فندن نستطيع أن نستنبط من كتاب الله تعالى آلاف الأرقام. ففي آية واحدة نستطيع أن نستخرج الكثير والكثير من المعطيات أو البيانات الرقمية الثابتة، مثلاً:

- ١ عدد كلمات هذه الآية.
  - ٢ عدد حروف الآية.
- ٣ تكرار كل حرف من حروف الآية.
- ٤ تكرار كل كلمة من كلمات الآية في القرآن.
- ٥ أرقام السور التي وردت فيها كلمة ما من هذه الآية.
- ٦- أرقام الآيات التي وردت فيها كلمة أو عبارة من القرآن.
  - ٧- توزع كل حرف من حروف الآية على كلماتها.
    - ٨ رقم هذه الآية في السورة.
    - ٩ رقم السورة حيث توجد هذه الآية.
- ١٠ أعداد حروف محددة في الآية مثل حروف الألف واللام والميم (المم)، أو حروف اسم (الله)، أي الألف واللام والهاء. أو حروف أسماء الله الحسنى ....

#### وغير ذلك مما لا يُحصى.

11 - عدد حروف كلمات محددة من الآية، مثل حروف أول كلمة وآخر كلمة. وهكذا أرقام لا تكاد تنتهي، كلها من آية واحدة، فتأمل كم نسستطيع استخراج أرقام من القرآن كله؟

والسؤال: إذا كان لدينا هذا الكمّ الهائل من المعطيات والبيانات القرآنية الثابتة واليقينية، فلماذا نلجأ لأرقام أخرى من اصطلاحات البشر؟ وهل يُعقل أن الله تعالى عندما أنزل القرآن رتبه على حساب الجُمَّل؟؟!

لذلك يمكن القول بأن المعطيات التي سنتعامل معها في موسوعتنا هذه جميعها وبلا استثناء تم استخراجها من القرآن نفسه، ولم نقحم أي رقم من خارج كتاب الله تعالى. لذلك يمكن تسمية النتائج التي توصلنا إليها بالحقائق اليقينية والثابتة.

كما ينبغي أن تكون طريقة استخراج المعطيات القرآنية ثابتة وغير متناقصة أبداً. فقد دأب كثير من الباحثين على استخراج أية أرقام تصادفه أو تتفق مع حساباته، فتجده تارة يعد الحروف كما تُكتب وفق الرسم القرآني، وتارة يعد حروفاً أخرى كما تُلفظ، وتارة يخالف رسم القرآن بهدف الحصول على أرقام محددة تتفق مع حساباته، وغير ذلك مما لا يقوم على أساس علمى أو شرعى.

وفي أبحاثنا هذه نتبع دائماً عد حروف الكلمات كما كتبت في القرآن الكريم، ولا نخالف هذه القاعدة أبداً، وهذا ثابت في جميع الأبحاث التي سنقدمها للقارئ الكريم من خلال هذه الموسوعة بإذن الله تعالى.

ففي تدبرُنا لأول آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي: (بسم الله السرحمن الرحيم)، استخرجنا أرقاماً ثابتة من داخل هذه الآية العظيمة. فعدد كلمات الآية هو ٤ وعدد حروف كل كلمة من كلماتها هو: (بسم) عدد حروفها ٣، وكلمة (الرحمن) عدد حروفها ٤، وكلمة (الرحمن) عدد حروفها ٢.... وهكذا.

يتكرر حرف الألف في هذه البسملة ٣ مرات، ويتكرر حرف السلام ٤ مسرات، ويتكرر حرف اللهاء مرة واحدة... وهكذا. رقم آية البسملة في القرآن هو ١، ورقم السورة حيث توجد هذه البسملة وهي سورة الفاتحة رقمها ١، وكل كلمة من كلمات البسملة تتكرر في القرآن عدداً محدداً من المرات، فكلمة (الله) تتكرر في كتاب الله ٢٦٩٩ مرة.

إن هذه الأرقام تتشابك وتترابط عند صفّها لتشكل نسيجاً مُحكماً من الأعداد، والعجيب أن هذه الأعداد جميعاً من مضاعفات الرقم سبعة!

# ضوابط خاصة بمنهج البحث

أما الطريقة التي نعالج بها هذه المعطيات القرآنية فيجب أن تكون مبنية على أساس علمي وشرعي. فلا يجوز استخدام طرق غير علمية، لأن القرآن كتاب الله تعالى، وكما أن الله بنى وأحكم هذا الكون بقوانين علمية محكمة، كذلك أنزل القرآن ورتبه وأحكمه بقوانين علمية محكمة، وقال عنه: (كِتَابٌ أُحْكِمَتُ آيَاتُهُ ثُمَّ القرآن ورتبه وأحكمه بقوانين علمية محكمة، وقال عنه أيضاً: (لكن الله يَشْهَدُ بِمَا أَنزلَ إليك أَنزلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَة يَسَسْهَدُونَ وكَفَى بِاللّهِ شَهِيداً) [النساء: أنزلَ إليك أنزلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَة يَسَسْهَدُونَ وكَفَى بِاللّهِ شَهِيداً) [النساء: 177/2].

وقد نرى من بعض الباحثين اتباع منهج غير علمي، فهو يجمع الحروف تارة، ثم يطرح أرقام الآيات، وقد يضرب مرة وأحياناً يقسم وأخرى يحذف أو يضيف، حتى تنضبط حساباته لتوافق رقماً محدداً مسبقاً في ذاكرته. وبعضهم يسسوق القارئ سوقاً باتجاه نتيجة وضعها سلفاً في ذهنه ويحاول أن يثبتها. ومثل هذه الأساليب غير المنهجية مرفوضة، إلا إذا قدّم صاحبها برهاناً مؤكداً على مصداقيتها.

إذن يجب أن يكون المنهج المتبع في معالجة البيانات القرآنية منهجاً علمياً وثابتاً، وعدم ثبات المنهج قد يكون من أهم الأخطاء التي يقع بها من يبحث في

هذا العلم.

كما يجب ألا يكون هنالك تناقض بين طريقة معالجة المعطيات القرآنية وبين الطرائق العلمية الثابتة. أما في هذه الأبحاث التي سيعيش معها القارئ فسوف يكون منهجنا ثابتاً وفق طريقة صف الأرقام حسب تسلسلها في كتاب الله تعالى. فمن خلال الدراسة العلمية الطويلة والمركزة لآيات القرآن تبين أن طريقة صف الأرقام تحافظ على تسلسل كلمات القرآن، بينما طريقة جمع الأرقام لا تراعي ذلك.

وفكرة هذه الطريقة بسيطة للغاية، فهي تقوم على عدّ حروف كل كلمة من كلمات الآية، وقراءة العدد الناتج كما هو دون جمعه أو طرحه أو ضربه، وسوف تكون الأعداد الناتجة من مضاعفات الرقم سبعة دائماً وأبداً.

إن هذه الطريقة في صف الأرقام لم تكن موجودة على زمن الرسول الكريم، وهذا يعني أن التفسير الوحيد لوجود نظام كهذا في القرآن أنه كتاب الله ورسالته إلى البشر جميعاً.

وسوف تكون طريقتنا في استنباط المعجزة هي وضع المعطيات القرآنية الرقمية ومعالجتها حتى نحصل على توافق هذه الأرقام مع رقم محدد وهو الرقم سبعة، وهذا الرقم المميز في القرآن لم نقم باختياره بل إن الله تعالى هو الذي اختساره لكتابه، والعلاقات الرقمية المبهرة التي سنراها يمكن تسميتها بالحقائق الثابتة في كتاب الله تعالى.

فعلى سبيل المثال نذكر إحدى الحقائق الرقمية المهمة في كتاب الله تعالى، فعندما نقوم بعد حروف اسم (الله) في أول سورة من كتاب الله أي حروف الألف واللام والهاء نجد P حرفاً أي V × V، فهذه حقيقة ثابتة V ريب فيها، فهذا التوافق V لاسم السورة وهو: (السبع المثاني)، مع عدد حروف (الله) فيها، وهو: (سبعة في سبعة) لم يأت عن طريق المصادفة، و V يمكن أن ينكره عالم أو جاهل.

والسؤال: من الذي جعل عدد حروف اسم (الله) في أول سورة من كتاب الله يساوي (سبعة في سبعة)؟ ومن الذي سمَّى هذه السورة بالسبع المثاني؟ ومن الذي جعل عدد آيات هذه السورة العظيمة سبع آيات؟ أليس هو الله تعالى خالق السماوات السبع؟

#### ضوابط خاصة بنتائج البحث

أما نتائج البحث القرآني فيجب أن تمثّل معجزة حقيقيّة لا مجال للمصادفة فيها. وينبغي على الباحث في هذا المجال إثبات أن نتائجه لم تأت عن طريق المصادفة، وذلك باستخدام قانون الاحتمالات الرياضي.

كما يجب أن يتنبه من يبحث في الإعجاز العددي إلى أن الأرقام هي وسيلة لرؤية البناء العددي القرآني، وليست هي الهدف! ويجب أن يبقى بعيداً عن منزلقات التنبُّؤ بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأن يبتعد عن الاستدلال بهذه الأرقام على تواريخ أو أحداث سياسية.

ونحن لا ننكر أن القرآن يحوي كل العلوم ويحوي الماضي والمستقبل، ولكن يجب التثبُّت والتأنِّي والانتظار طويلاً قبل أن نستنبط شيئاً من كتاب الله له علاقة بعلم الغيب، فقد يثبُت خطأ هذا الاستنباط مستقبلاً، فنكون بذلك قد وضعنا حجّة في يد أعداء الإسلام للطعن في هذا الدين.

في هذه الموسوعة سوف نعيش مع أكثر من ٧٠٠ حقيقة رقمية جميعها جاءت فيها الأعداد من مضاعفات الرقم سبعة!! وبما أن المنهج ثابت والمعطيات ثابتة ومن داخل القرآن، فإن هذه الحقائق تمثل معجزة لا مجال للمصادفة فيها أبداً إن شاء الله تعالى.

## منهج البحث في هذه الموسوعة

لقد قمنا بسلوك طريق محددة في الأبحاث التي بين أيدينا في هذه الموسوعة،

وهي استخراج الأرقام من القرآن والبحث عن العلاقات الرقمية التي أودعها الله تعالى في هذه الأرقام.

ويمكن للقارئ أن يتوقع رؤية التناسقات العجيبة مع الرقم سبعة، وذلك في المجالات الآتية:

١ - العلاقات التي تربط بين عدد حروف كل كلمة من كلمات الآية، وعدد حروف أول كلمة وآخر كلمة في الآية، وذلك بهدف رؤية أسرار حروف القرآن وأن الطريقة التي كتبت بها كلمات القرآن هي طريقة معجزة.

٧ - توزع حروف محددة داخل كلمات الآية، مثل توزع حروف الألف والسلام والهاء المكونة لاسم (الله) تعالى وغيره من أسماء الله الحسنى، وتوزع الحروف المميزة مثل (الم) وغيرها من الحروف، لنرى من خلال هذا التوزع إعجاز هذه الحروف وأنه لا يمكن لبشر أن يركب جملاً بليغة ويجعل كل حرف يتوزع بنظام يقوم على الرقم سبعة.

٣- العلاقة التي تربط أرقام الآيات والسور التي وردت فيها كلمة ما، وذلك من خلال دراسة تكرار هذه الكلمة في القرآن كله. وهذا يؤكد أن الله تعالى قد وضع كل كلمة من كلمات القرآن بدقة متناهية، ولو تغير ترتيب الآيات والسور لاختل هذا البناء المحكم.

٤ - العلاقات الرقمية التي تربط بين رقم السورة ورقم الآية وعدد الكلمات وعدد الحروف، وذلك من أجل رؤية الإحكام والترابط والتماسك في بناء آيات وسور القرآن الكريم، وإثبات أنه كتاب محكم ومترابط ومتكامل، ولو كان من صنع بشر لما رأينا فيه هذا التماسك والترابط المعجز.

٥- البحث عن العلاقات الرقمية التي تربط سور القرآن، ورؤية البناء المدذهل لارتباط أول آية في القرآن مع بعض آيات القرآن برباط سباعي، وكذلك ارتباط أول سورة من القرآن مع بعض سور القرآن. وارتباطات أخرى وتناسقات مذهلة

جميعها تقوم على الرقم سبعة ومضاعفاته.

### الأساس العلمى والشرعى لعد الكلمات القرآنية

سوف نعتبر واو العطف كلمة مستقلة عما قبلها وما بعدها، والسبب في ذلك هو أن النظام الرقمي الذي سنراه ونلمسه والقائم على الرقم ٧ لا ينضبط إلا على هذا الأساس.

إن اعتبار واو العطف كلمة مستقلة له أساس شرعي، وهو أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، عندما كُتب القرآن بين يديه، كانت واو العطف تُكتب منفصلة ومستقلة عن الكلمة التي قبلها والكلمة التي بعدها.

وهذا ما نراه يقيناً في المخطوطات التي تعود لزمن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. والصورة التالية توضح نموذجاً للمصاحف التي كتبت في ذلك الزمن، و تُظهر عدم وجود ارتباط بين واو العطف والكلمة التي بعدها.

أما الدليل العلمي فنجده في القرآن نفسه، وتحديداً في قصة أصحاب الكهف. فجميعنا يعلم بأن أصحاب الكهف قد لبثوا في كهفهم ٣٠٩ سنوات. وهذا بنص القرآن الكريم، يقول تعالى: (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مَئَةً سنينَ وَارْدَادُوا تِسسْعاً) [الكهف: ١٥/١٨].

فالقصة تبدأ بقوله تعالى: (أَمْ حَسبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً \* إِذْ أَوَى الْفَتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِن عُجَباً \* إِذْ أَوَى الْفَتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدَاً \* ثُمَّ بَعَتْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُ أَمْرِنَا رَشَدَاً \* ثُمَّ بَعَتْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُ الْحَهْفِ سَنِينَ عَدَداً \* ثُمَّ بَعَتْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُ الْحَرْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً \* ...) [الكهف: ١٣-٩/١٨].

وتنتهي عند قوله تعالى: (وَلَبِثُوا فِي كَهْفَهِمْ ثَلَاثَ مِئَة سنينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً \* قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمَ مِّن دُونِهِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِشُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمَ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً) [الكهف: ١٥/١٨ - ٢٦].

والسؤال: هل هنالك علاقة بين عدد السنوات التي لبثها أصحاب الكهف وبين عدد كلمات النص القرآني؟ وبما أننا نستدل على الزمن بالكلمة فلابد أن نبدأ وننتهي بكلمة تدل على زمن. وبما أننا نريد أن نعرف مدة ما (لبثوا) إذا فالسس يكمن في هذه الكلمة.

فلو تأملنا النص القرآني الكريم منذ بداية القصة وحتى نهايتها، فإننا نجد أن الإشارة القرآنية الزمنية تبدأ بكلمة (لبثوا) وتنتهي بالكلمة ذاتها، أي كلمة (لبثوا).

والعجيب جداً أننا إذا قمنا بعد الكلمات مع عد واو العطف كلمة مستقلة وذلك بدءاً من كلمة (لبثوا) الأولى وحتى كلمة (لبثوا) الأخيرة، فسوف نجد بالتمام والكمال ٣٠٩ كلمات بعدد السنوات التى لبثها أصحاب الكهف!!!!!

#### تطابق مذهل!!

وهذا هو النص القرآني لمن أحب التأكد من صدق هذه الحقيقة، ولاحظ عزيزي القارئ كيف بدأنا العدّ من كلمة (لبثوا) الأولى، وتوقفنا عند كلمة (لبثوا) الأخيرة وعدد الكلمات بينهما يتطابق مع مدلول هذه الكلمة الزمنى:

(إِذْ أَوَى الْفَتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً \* فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً \* ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحَرْبَيْنِ أَحْصَى لمَا

آلهَةً \*لَّولَا \*يَأْتُونَ \*عَلَيْهِم \*بِسُلْطَان \*بَيِّن \*فَمَنْ \*أَظْلَمُ \*مِمَّنِ \*افْتَرَى \* • ٥ عَلَى \*اللَّه \*كَذباً \*وَ \*إِذ \*اعْتَرَلْتُمُو هُمْ \*وَ \*مَا \*يَعْبُدُونَ \*إِلَّا \* ٠٠ اللَّهَ \* فَأُولُ ا \* إِلَى \* الْكَهْف \* يَنشُر \* لَكُمْ \* رَبُّكُم \* مِّن \* رَّحمته \* و \* • ٧ يُهَيِّئْ \*لَكُم \*مِّنْ \* أَمْرِ كُم \*مِّرْ فَقاً \*وَ \*تَرَى \* الشَّمْسَ \* إِذَا \*طَلَعَت \* • ٨ تَّزَاوَرُ \*عَن \*كَهْفهمْ \*ذَاتَ \* الْيَمين \*وَ \* إِذَا \*غَرَبَت \* تَّقْرضُهُمْ \*ذَاتَ \* ١٠ عَن \*بَعَ نَعُن مُهُمْ \*ذَاتَ \* ١٠ عَن \* حَن \* كَهْفهمْ \* ذَاتَ \* ١٠ هُوَ \* إِذَا \* خَرَبَت \* تَقْرضُهُمْ \* ذَاتَ \* ١٠ هُوَ مُنْ اللَّهُ عَن \* حَن \* حَنْ \* حَنْ \* حَنْ \* حَنْ مُ الشِّمَال \* وَ \* هُمْ \* فَى \* فَجُورَة \* مِّنْهُ \* ذَلكَ \* منْ \* آيَات \* اللَّه \* ٠٠٠ مَن \*يَهْد \* اللَّهُ \* فَهُوَ \* الْمُهْتَد \* وَ \* مَن \* يُضْلُلْ \* فَلَن \* تَجِدَ \* ١١٠ لَهُ \* وَلَيّاً \* مُرْشُداً \* وَ \* تَحْسنبُهُمْ \* أَيْقَاظاً \* وَ \* هُمْ \* رُقُودٌ \* وَ \* ١٢٠ نُقَلِّبُهُمْ \*ذَاتَ \* الْيَمِينِ \* وَ \*ذَاتَ \* الشِّمَالِ \* وَ \* كَلْبُهُم \* بَاسِطٌ \* ذَرَاعَيْه \* • ١٣٠ بِالْوَصِيدِ \*لُو \* اطَّلَعْتَ \* عَلَيْهِمْ \*لَولَّيْتَ \* منْهُمْ \*فرَاراً \*وَ \*لَمُلئتَ \*منْهُمْ \* • ١٤٠ رُعْباً \*وَ \*كَذَلكَ \*بَعَثْنَاهُمْ \*ليَتَسَاعِلُوا \*بَيْنَهُمْ \*قَالَ \*قَائلٌ \*مَنْهُمْ \*كَمْ \* • • ١ لَبِثْتُمْ \* قَالُوا \* لَبِثْنَا \* يَوْماً \* أَوْ \* بَعْض َ \* يَوْم \* قَالُوا \* رَبُّكُمْ \* أَعْلَمُ \* ١٦٠ بِمَا \*لَبِثْتُمْ \*فَابْعَثُوا \* أَحَدَكُم \* بِوَرِقِكُمْ \* هَذْه \* إِلَى \* الْمَدينَة \*فَلْيَنظُرْ \* أَيُّهَا \* ١٧٠ أَرْكَى \*طَعَاماً \*فَلْيَأْتكُم \* برزْق \* مِّنْهُ \* وَ \* لْيَتلَطَّف \* وَ \* لا \* يُشْعرَن ت \* ١٨٠ بكُمْ \* أَحَداً \* إِنَّهُمْ \* إِن \* يَظْهَرُوا \* عَلَيْكُمْ \* يَرْجُمُوكُمْ \* أَوْ \* يُعيدُوكُمْ \* في \* ١٩٠ ملَّتهم \* وَ \* لَن \* تُفْلحُوا \* إِذاً \* أَبَداً \* وَ \* كَذَلكَ \* أَعْثَر نَا \* عَلَيْهم \* • • ٢٠٠ ليَعْلَمُوا \* أَنَّ \* وَعْدَ \* اللَّه \* حَقٌّ \* وَ \* أَنَّ \* السَّاعَةَ \* لَمَا \* رَيْبَ \* ٢١٠ فِيهَا \*إِذْ \*يَتَنَازَ عُونَ \*بَيْدَهُمْ \*أَمْرَهُمْ \*فَقَالُوا \*ابْنُوا \*عَلَيْهِم \*بُنْيَاتنا \*رَبُهُمْ \* ٢٢ أَعْلَمُ \*بِهِمْ \*قَالَ \*النَّذِينَ \*عَلَيُهُمْ \*كَلُبُهُمْ \*وَ \*يَقُولُونَ \*خَمْسَةٌ \*سَادِسَهُمْ \*كَلُبُهُمْ \*رَجْماً \* ٢٤٠ سَيْقُولُونَ \* تَمْسَةٌ \*سَادِسَهُمْ \*كَلُبُهُمْ \*رَجْماً \* ٢٤٠ بِالْغَيْبِ \*وَ \*يَقُولُونَ \*سَبْعَةٌ \*وَ \*تَامِنُهُمْ \*كَلُبُهُمْ \*قُل \*رَبِّي \*أَعْلَمُ \* ٢٠٠ بِالْغَيْبِ \*وَ \*يَقُولُونَ \*سَبْعَةٌ \*وَ \*تَامِنُهُمْ \*كَلُبُهُمْ \*قُل \*رَبِّي \*أَعْلَمُ \* ٢٠٠ بِعِدَّتِهِم \*مَا \*يَعْلَمُهُمْ \* إِلَّا \*قَلِيلٌ \*فَلَا \*تُمَارِ \*فِيهِمْ \* إِلَّا \*مِرَاء \* ٢٠٠ لِعِدَّتِهِم \*مَا \*يَعْلَمُهُمْ \* إِلَّا \*قَلِيلٌ \*فَلَا \*تُمَارِ \*فِيهِمْ \* إِلَّا \*مَرَاء \* ٢٠٠ لَلْمُ مَا \*يَعْلَمُهُمْ \* إِلَّا \*قَلِيلٌ \*فَلَا \*تُمَارِ \*فِيهِمْ \* إِلَّا \*مَرَاء \* ٢٠٠ لللَّهُ \*وَ \* ١٨٠ لللَّهُ \*وَ \* اللَّهُ \*وَ \* ١٨٠ لللَّهُ \*وَ \* اللَّهُ \*وَ \* اللَّهُ \*وَ \* اللَّهُ \*وَ \* اللَّهُ \*وَ \* ١٨٠ لللَّهُ هُمْ \* اللَّهُ \* اللَّهُ \* وَ \* اللَّهُ \* أَعْلَمُ \* بِمَا \* يَلْكُولُ \* اللَّهُ \* أَعْلَمُ \* بِمَا \* مَلْكُولُ \* اللَّهُ \* أَعْلَمُ \* بَمَا \* مَلْكُولُ \* اللَّهُ \* أَعْلَمُ \* اللَّهُ \* اللَّهُ \* أَعْلَمُ \* اللَّهُ \* أَعْلَمُ \* اللَّهُ \* أَعْلَمُ \* اللَّهُ \* أَعْلَمُ \* اللَّهُ \*

إذن البعد الزمني للكلمات القرآنية بدأ بكلمة (لبثوا) وانتهى بكلمة (لبثوا)، وجاء عدد الكلمات من الكلمة الأولى وحتى الأخيرة مساوياً ومطابقاً للزمن الذي تعبّر عنه هذه الكلمة أي الزمن الذي لبثه أصحاب الكهف والذي حدده البيان الإلهبي بالرقم ٩٠٣. أليست هذه معجزة قرآنية ينبغي على كل محبّ للقرآن أن يتدبّرها؟ والعجيب أيضاً أن عبارة (ثلاث مئة) في هذه القصة جاء رقمها ٣٠٠، وهذا يدل على التوافق والتطابق بين المعنى اللغوي للكلمة وبين الأرقام التي تعبر عن هذه الكلمة.

ويجب أن نؤكد بأن علماء اللغة لا يعدون واو العطف كلمة مستقلة، بل يتبعونها ويُلحقونها بالكلمة التي بعدها، وقد بيَّنت البحوث التي نراها في الإعجاز العددي

من قبل الكثير من الباحثين أن هذا الأساس في عدم عدّ واو العطف كلمة، هـو صحيح ويعطي نتائج إعجازية. وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على وجود أكثر من طريقة لعدّ الكلمات في القرآن. ولكننا في هذه الموسوعة نفصل الالتـزام بمنهج ثابت ولا نخالفه أبداً.

إن وجود أكثر من طريقة للعد والإحصاء في القرآن يزيد في حجم المعجزة القرآنية وتعقيدها، وأنها صادرة من الله العزيز العليم. فهل يوجد كتاب واحد في العالم تبقى حروفه وكلماته منضبطة كيفما عددنا الكلمات ومهما اتبعنا من طرق للعد والإحصاء؟

# الأساس القرآنى والرياضي لطريقة صف الأرقام

ما هي الطريقة الرياضية الأنسب التي اختارها الله تعالى ليحفظ بها القرآن من التحريف ؟ هذه الطريقة ستكون بمثابة برهان وتوقيع إلهي على صدق كلامه عز وجل.

إنها طريقة صفّ الأرقام، وأساس هذه الطريقة معروف في علم الرياضيات فيما يُسمّى بالسلاسل الحسابية العشرية. فنحن عندما نكتب أي عدد يتألف من مراتب أو منازل، فإن كل مرتبة فيه تتضاعف عشر مرات عما يسبقها: آحاد ثم عشرات ثم مئات ثم ألوف... وهكذا. وهذا النظام له أساس قرآني في قوله تعالى عن مضاعفة الأجر: (مَن جَاء بالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْتُالهَا) [الأنعام: ١٦٠/٦].

نحن جميعاً نعلم العمليات الحسابية الأربعة: الجمع والضرب والقسمة والطرح. إن عملية الجمع يمكن أن تضبط العدد الإجمالي للحروف أو الآيات أو السسور، ولكن لا تستطيع ضبط التفاصيل داخلها!

إن الله عزّ وجلّ قد رتب كلمات كتابه بتسلسل محدد، ولا يجوز أبداً تغيير هذا التسلسل، لذلك ينبغي دراسة الأرقام التي تعبّر عن هذه الكلمات بحيث نحافظ على تسلسلها. فكما أنه لكل كلمة من كلمات القرآن مَنْزلة، يجب أن يكون لكل

# رقم مَنْزلة أيضاً.

أما سبب صفّ الأرقام فإن لهذه الطريقة ميزات لا تتوفر في غيرها، فعندما نصفّ أرقام الآيات مثلاً، أو عدد حروف كل كلمة صفًا نحافظ على تسلسل هذه الآيات وهذه الكلمات وترتيبها بينما إذا جمعنا هذه الأرقام جمعاً اختفى هذا التسلسل وهذا الترتيب.

وعندما نصف عدد حروف كل كلمة صفاً فإن العدد الناتج نرى فيه جميع هذه الأرقام رؤية مباشرة، بينما إذا جمعنا هذه الأرقام اختلطت ولم نعد نميز بينها. كما أن عملية صف الأرقام بحيث نعطي لكل رقم مَنْزلة ومرتبة يؤدي إلى إنتاج أعداد ضخمة جداً وهذا يزيد من تعقيد المعجزة الرقمية.

ولكي نرى تفاصيل ودقائق ونتائج هذه الطريقة نبدأ بما بدأ الله به كتابه، وهي أول آية من القرآن الكريم: (بِسِمْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) وسوف نرى فيها ترتيباً معجزاً في حروفها وكلماتها، والسؤال الذي ينبغي على القارئ تذكّره:

كيف جاءت هذه التوافقات الغزيرة مع الرقم سبعة؟ وهل يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها؟ وهل ندرك من خلال هذه الأرقام عظمة وروعة القرآن؟

# المبحث الثالث

# في رحاب أول آية

# من القرآن الكريم

في هذه الفقرات تتجلّى معجزة حقيقية في أربع كلمات: إنها الآية الأكثر تكراراً في حياة المؤمن. في قراءته لكتاب الله يبدأ بها، في مختلف شؤونه يبدأ بها، في مطعَمِه ومَشْرَبِه ومَلْبَسِه... يبدأ بها.

إنها أول آية في القرآن، إنها: (بِسِمْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ).

ونتساءل: هل يوجد كتاب واحد في العالم أول جملة فيه تحقق هذه الأنظمة الرقمية المذهلة? بل هل يستطيع البشر أن يأتوا بجملة واحدة تتوفر فيها مئات التناسقات مع الرقم سبعة مثل هذه الآية الكريمة؟

سوف نعيش في رحاب هذه الآية الكريمة لنرى في معجزاتها ردّاً على كل ملحد يدّعي أن القرآن صنع بشر، وأن باستطاعته أن يأتي بمثل هذا القرآن. وسوف تكون لغتنا في الإقناع هي لغة الأرقام.

### أرقام مميزة

١ ـ رقم سورة الفاتحة حيث توجد هذه الآية هو ١.

٢ ـ رقم هذه الآية ١.

٣ \_ عدد كلمات الآية هو ٤ كلمات.

٤ \_ عدد حروف الآية هو ١٩ حرفاً كما تُكتب.

٥ \_ عدد الحروف الأبجدية في الآية هو ١٠ حروف.

٦ \_ عدد حروف الآية كما تُلفظ هو ١٨ حرفاً.

٧ ـ تكرار كل كلمة من كلمات الآية في القرآن الكريم:

كلمة (بسم) تكررت في القرآن ٢٢ مرة

كلمة (الله) تكررت في القرآن ٢٦٩٩ مرة

كلمة (الرَّحْمن) تكررت في القرآن ٥٧ مرة

كلمة (الرَّحيم) تكررت في القرآن ١١٥ مرة

#### مقدمة

سوف نعيش في رحاب أول أية من القرآن الكريم لتتراءى أمامنا معجزة حقيقية تتجلّى في هذه الكلمات الأربعة. هذه الكلمات يكررها المؤمن في كل شأنه، في مأكله ومشربه وملبسه، وفي سفره وحضره وفي قراءته لكتاب ربه وفي مقدمة حديثه. حتى إننا نجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يكاد يصنع شيئاً إلا ويبدأ باسم الله، فما هو سر هذه البسملة؟

في فقرات هذا البحث سوف نرى أن كلمات: (بِسِمْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) قد نظمها الله تعالى بطريقة مذهلة يعجز الإنس والجنّ عن الإتيان بمثلها. وسوف يكون طريقنا لإثبات ذلك هو لغة عصرنا هذا ـ لغة الأرقام، وبالتحديد الرقم سبعة.

فنحن جميعناً نعلم بأن الخالق تبارك وتعالى منذ بداية الخلق خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وأنزل هذا القرآن على سبعة أحرف، وقد اقتضت حكمته أن تكون أول آية يبدأ بها كتابه: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)، إن هذه الآية تخفي وراءها نظاماً شديد التعقيد يقوم على الرقم سبعة! إن وجود هذا الرقم باللذات يدل دلالة قاطعة على أن الذي خلق السماوات السبع هو الذي أنزل القرآن، وهنا يفرض السؤال نفسه على كل من لا يصدق بأن القرآن هو كتاب من عند الله: هل تستطيع أن تأتي بأربع كلمات مثل (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)؟

سوف نرى من خلال الأمثلة الرائعة والمذهلة في هذا البحث علاقات رقمية عجيبة متوافقة مع الرقم سبعة. وسوف يلمس القارئ لهذا البحث أننا استخدمنا منهجاً علمياً مادياً في معالجة المعطيات الرقمية فلم نُقحم أي رقم من خارج القرآن، لم نحمل النصوص القرآنية ما لا تحتمله من التأويل، لم نأت بشيء من عندنا، بل كل البحث هو عبارة عن اكتشاف علاقات رقمية موجودة في كتاب الله، وخصوصاً في أول آية منه.

وقد شاءت قدرة الله تعالى وحكمته أن يخبئ في كتابه هذه المعجزة ويوخر ظهورها إلى عصرنا هذا لتكون المعجزة أقوى وأشد تأثيراً. فلو فرضنا أن هذه المعجزة قد ظهرت قبل مجيء عصر الأرقام الذي نعيشه اليوم لم يكن لها تاثير يُذكر.

لذلك يمكن القول بأن مستقبل علوم الإعجاز القرآني في القرن الواحد والعشرين سيكون للإعجاز الرقمي، وذلك لأن المعجزة القرآنية تتميَّز بأنها مناسبة لكل عصر من العصور، وعصرنا هذا هو عصر الأرقام.

إن المعطيات التي انطلقنا منها وبنينا عليها بحثنا هذا هي معطيات ثابتة يقينية لا يعارضها أحد. فالمرجع الذي استخرجنا منه هذه المعجزة هو القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم والرسم العثماني أو ما يسمى بمصحف المدينة المنورة أو المصحف الإمام.

وفي هذا المصحف نجد أن أول آية في القرآن هي (بِسِيْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ السِرَّحِيمِ)، رقم السورة حيث نرى هذه الآية هو ١ وهي سورة الفاتحة، ورقم هذه الآية هو ١، عدد كلمات الآية كما كتبت في القرآن هو ١٩ حرفاً. وكما نرى فإن هذه المعطيات ثابتة ولا ريب فيها ولا ينكرها عالم أو جاهل. وسوف نرى أن هذه الأرقام عندما نصفها بطريقة محددة فإننا نحصل على مئات الأرقام وجميعها تأتي من مضاعفات الرقم سبعة أي هذه الأعداد تقبل القسمة على سبعة من دون باق.

### عَظَمَة هذه الآية

لقد بدأ الله سبحانه و تعالى كتابه بآية كريمة هي: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمْنِ السرَّحِيمِ) [الفاتحة: ١/١]، فهي أول آية في القرآن الكريم، لذلك نجد الرسول الكريم يبدأ مختلف أعماله بهذه الآية الكريمة، و ذلك لثقل هذه الآية و أهميتها.

هذه الكلمات الأربعة أنزلها الله تعالى لتكون شفاء و رحمة لكل مؤمن رضي بالله تعالى رباً وبالإسلام ديناً وبالقرآن إماماً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. ولكن ماذا عن أولئك الذين لا يؤمنون بهذا القرآن، ولا يعترفون بأنه كتاب مُنزَل من عند الله سبحانه وتعالى؟

ماذا عن الملحدين الذين لا يفقهون إلا لغة الماديات؟ هل وضع الله تعالى في كتابه ما يثبت لهم أنه كتاب الله؟ هل هيأ لهم من البراهين والإثباتات الدامغة ما يجعلهم يقرون بعظمة الخالق عزّ وجلّ؟

سوف نشاهد في آية واحدة معجزة حقيقية بلغة الأرقام، هذه اللغة الجديدة

سخرها الله لمثل عصرنا هذا، عصر الاتصالات الرقمية.

لقد نظم الله تعالى أحرف هذه الآية بنظام مُحْكَم يتناسب مع الرقم ٧، هذا النظام لا نجده في أي كتاب ليس بقول لا نجده في أي كتاب ليس بقول بشر بل أنزله رب البشر سبحانه وتعالى.

#### الأساس الرياضي

إذا قمنا بجمع حروف أول آية من كتاب الله عز وجل وهي البسملة: (بِسَمْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحْمةِ ولكسن إذا حدث تبديل بين تسلسل كلمات الآية فإن المجموع يبقى ١٩، إذا عملية الجمع لا تحافظ على تسلسل الكلمات، وبالتالي لابد من وجود نظام رياضي آخر يحافظ على تسلسل الكلمات في القرآن الكريم: إنها طريقة صف الأرقام وفق سلسلة وقمية.

لو قمنا بعد حروف كل كلمة من كلمات البسملة فإننا نجد:

كلمة (بسم) عدد حروفها ٣ حروف

كلمة (الله) عدد حروفها ٤ حروف

كلمة (الرّحْمن) عدد حروفها ٦ حروف

كلمة (الرَّحيم) عدد حروفها ٦ حروف

والله تعالى حفظ تسلسل كلمات كتابه، لذلك اختار طريقة صف الأرقام كما يلي، لنكتب البسملة وتحت كل كلمة عدد حروفها:

إذا قرأنا العدد الذي يمثل تسلسل حروف البسملة كما هـو دون جمعـه يـصبح ٢٦٤٣ ستة آلاف وست مئة وثلاثة وأربعون، ميزات هذا العدد أننا نـرى فيـه حروف كل كلمة من كلمات البسملة، ففي العدد ٢٦٤٣ نرى بأن الرقم ٣ يمثـل حروف أول كلمة، الرقم ٤ يمثل عدد حروف الكلمة الثانية وهكذا..

ولكن ما هو الميزان الذي بواسطته ينضبط العدد ٦٦٤٣ ليبقى محفوظاً برعاية الله تعالى ؟ إنها عملية القسمة على رقم محدد، أو مضاعفات هذا الرقم.

نكتب عدد حروف كل كلمة من كلمات (بِسَمْ اللهِ السرَّحْمنِ السرَّحِيمِ)، إن عدد الحروف مصفوفاً هو ٣٦٤٣ هذا العدد من مضاعفات السبعة!

$$9 \xi 9 \times V = 77 \xi T$$

ونقرأ كما يلي: إن العدد الذي يمثل مصفوفة حروف البسملة هـو ســتة آلاف وست مئة وثلاثة وأربعون، هذا العدد من مضاعفات السبعة، فهو يساوي حاصل ضرب سبعة في عدد صحيح هو ٩٤٩.

وهكذا نجد أن هذه المعادلة تتكرر آلاف المرات في كتاب الله مع حروفه وكلماته وآياته وسوره وحروف أسمائه ومع الحروف المميزة .... وفي بحثنا هذا سوف نعيش في رحاب أول آية من القرآن لنرى من خلالها روعة البناء الرقمي المعجز لهذه الآية العظيمة.

#### ميزات هذه الطريقة

من أهم مميزات صف الأرقام حسب تسلسلها في كتاب الله تعالى أنها تحافظ على تسلسل كلمات الآية، ولو تغيّر ترتيب أي كلمة فإن العدد المصفوف سيتغير ولن

يقبل القسمة على سبعة لأن طريقة صفّ الأرقام حساسة جداً لأي تغيير في عدد أو تسلسل الحروف.

كما أن هذه الطريقة تتميّز عن طريقة الجمع بأن الأعداد الناتجة شديدة الضخامة، فكل كلمة تحتل مرتبة أو منْزلة: آحاد \_ عشرات \_ مئات \_ آلاف \_ عشرات الآلاف \_ مئات الآلاف ... وهكذا إذا أردنا كتابة العدد الذي يمثل مصفوف حروف الفاتحة سنجد عدداً من ٣١ مرتبة أي من مرتبة المليون مليون مليون مليون مليون ا!!!

إذن طريقة صف الأرقام تناسب معجزة شديدة التعقيد والضخامة تتجلى في القرن الواحد والعشرين. والسؤال: كيف لو مثّلنا حروف كلمات القرآن كله! إن العدد الناتج سيتألف من أكثر من سبعين ألف مرتبة! فتأمل ضخامة أعداد القرآن!!

من الأشياء الممتعة في علم الرياضيات ما يسمى بالسلاسل العددية أو الرقمية، واكتشاف ودراسة هذه السلاسل ساهم بشكل أساسي في تطور جميع العلوم مثل علوم التكنولوجيا الرقمية، ولكن ما هي هذه السلاسل وما الفائدة منها؟

فعندما فكر العلماء باختراع الحاسبات الرقمية كان لابد من وضع التصميم المناسب لإنجاز العمليات الحسابية داخل هذه الحاسبات الإلكترونية. وبما أن الحاسبة لا تفقه لغة الأرقام، تم وضع الأسس الرياضية لما سمي بالنظام الثنائي الذي يعتمد على رقمين فقط الواحد والصفر.

وفق هذا النظام يتم كتابة أي عدد مهما كبر أو صغر على شكل سلسلة تتألف من الرقمين ١ و ٠ ، ويتكرر هذين الرقمين بما يتناسب مع العدد المطلوب.

الآن نأتي إلى النظام العشري الذي نستخدمه في حساباتنا العادية، وهذا النظام يمكن تمثيله بواسطة سلسلة رقمية أساسها الرقم ١٠، ويمكن أن نكتب هذه السلسلة من الأعداد:

إذن كل حد يتضاعف عن سابقه عشر مرات. ولكي لا نثقل على القارئ الكريم بهذه الأعداد نبقى في رحاب الآية الكريمة ونحلل العدد الناتج والذي يمثل سلسلة عددية من الأرقام هي: ٣٦٤٣، فهذا العدد هو سلسلة رقمية يمكن كتابتها وفق المجموع الآتى:

$$(1 \cdot \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \times 7) + (1 \cdot \times 7)$$
 $(1 \cdot \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 
 $(1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7) + (1 \cdot \cdot \times 7)$ 

وهذا يساوي العدد الأصلى ٣٦٤٣ وهو يمثل مصفوف حروف البسملة.

إذن عندما نكتب عدد حروف كل كلمة من كلمات الآية بطريقة صف الأرقام، إنما نقوم بعد حروف كل كلمة، ووضع الرقم تحت الكلمة، ونقرأ العدد الناتج والذي يتألف من مراتب (آحاد، عشرات، مئات، آلاف، عشرات الآلاف.....)، أي أن كل كلمة تحتل مَنْزلة تتضاعف عشر مرات عن الكلمة التي تسبقها.

إن وجود السلاسل الرقمية في كتاب الله عز وجل، دليل على أن القرآن العظيم قد سبق علماء الرياضيات إلى هذا العلم بقرون طويلة!!

قبل متابعة المعجزة الإلهية في البسملة نذكّر بأن العدد ٣٦٤٣ لا يمثل مجموع عدد حروف الآية بل هو مصفوف حروف الآية. والسؤال: هل يكفي هذا النظام لضبط حروف الآية وحفظها من التحريف ؟ لنقرأ الفقرة الآتية.

### حروف اسم (الله) في أول آية من كتاب الله

لزيادة ضبط حروف الآية وإحكام بنائها فقد رتب الله عز وجل حروف اسمه في

كلمات الآية بنظام سباعي معجز! وفكرة هذا النظام تعتمد على عدد حروف اسم (الله) في كل كلمة. إذا لا نعد كل حروف الآية بل نعد فقط ما تحويه كل كلمة من حروف الألف واللام والهاء، أي حروف لفظ الجلالة (الله) وهذا يعطى:

- كلمة (بسم عدد حروف الألف واللام والهاء •
- كلمة (الله) عدد حروف الألف واللام والهاء ٤
- كلمة (الرَّحْمن) عدد حروف الألف واللام والهاء ٢
- كلمة (الرَّحيم) عدد حروف الألف واللام والهاء ٢

إذن نحن أمام سلسلة جديدة من الأرقام هي: ٢٢٤٠ كل رقم يمثل ما تحويه كل كلمة من حروف اسم (الله) سبحانه وتعالى.

ولذلك نعيد كتابة الآية مع الأرقام الجديدة التي تمثل توزع اسم (الله) في كلماتها:

إن العدد ٢٢٤٠ ألفان ومئتان وأربعون هو عدد يقبل القسمة على سبعة من دون باق، أي هو من مضاعفات السبعة فهو يساوي:

#### \*\* \* \* V = \* \* \* .

إذن العدد الذي يمثل مصفوفة حروف الآية من مضاعفات السبعة، وكذلك العدد الذي يمثل مصفوفة حروف اسم (الله) في الآية من مضاعفات السبعة.

في علم الهندسة بمختلف اختصاصاتها هنالك علم مهم يدرس توزع الأشياء الهندسية في مجالات محددة. فمثلاً في علم هندسة الطيران وحتى تكون الطائرة

ناجحة وآمنة وتنجز رحلاتها بسلامة، يجب دراسة توزع الضغط حول جناحيها في كل نقطة، ومعالجة هذه المعطيات بحيث لا تتجاوز حدوداً هي المسموح بها. إذا يتم تقسيم الجناح إلى شبكة مربعات ونقيس الضغط في كل مربع ثم نشكل ما يسمى بمصفوفة المعطيات الرقمية وتتم معالجتها بطرق رياضية معروفة.

### الأساس الرياضي لعملية توزع الحروف

إذن عند دراستنا لتوزع حروف معينة على كلمات الآية ننطلق من أساس رياضي متين، فكل كلمة من كلمات الآية تمثل مرتبة ومنزلة، إما أن يكون رقمها صفر وهذا يعني أن الكلمة لا تحوي أي حرف من حروف اسم (الله) الألف واللام والهاء، أو تأخذ هذه الكلمة الرقم ١ وهذا يعني أن الكلمة تحوي حرفاً من حروف لفظ الجلالة قد يكون الألف أو اللام والهاء أو حرفين من حروف لفظ الجلالة أو ثلاثة أحرف.

وهكذا ندرس مصفوفة هذه الحروف ونعالج العدد الناتج بطريقة القسمة على سبعة حيث نحصل دائماً على أعداد من مضاعفات أو مكررات الرقم سبعة.

أيضاً هنالك أساس رياضي فيما يسمى بتقاطع المجموعات، فنحن في البسملة لدينا مجموعة تتألف من أربع كلمات، ويتم تقاطعها مع مجموعة هي حروف اسم (الله) أي الألف واللام والهاء وبالتالي نأخذ الحروف المشتركة بين هاتين المجموعتين.

إن الهدف من وجود نظام قائم على حروف اسم (الله) هو للدالة على أن الله عز وجل هو الذي أنزل هذه الآية وأحكمها بهذا البناء العجيب. ولكن هنالك نظام أكثر إعجازاً يقوم على أسماء الله الحسنى في هذه الآية.

## أسماء الله جلَّ وعلا

إن البارئ تبارك وتعالى أحكم بناء كتابة بشكل لا يمكن لأحد أن ياتي بمثله،

فرتب الحروف والكلمات بنظام رياضي عجيب وفريد. ومن أغرب الأنظمة الرياضية هو توزع حروف أسماء الله الحسنى وهما (الرَّحْمنِ) و(الرَّحِيمِ). وقبل اكتشاف النظام الرياضي لحروف هذين الاسمين في البسملة يجب أن نتدبر معنى ودلالات كل اسم.

نحن نعلم أن الشدة عكس الرحمة وقد جَمَعَت الآية صفتين لله عز وجل: صفة التَّنْزيه والشدة والقوة والعَظَمَة والجبروت وتمثلها كلمة (الرَّحْمنِ)، وصفة الرحمة والمغفرة والرأفة وتمثلها كلمة (الرَّحيم).

إذن نحن أمام صفتين متعاكستين من حيث الدلالة اللغوية والبلاغية، والسسؤال: ماذا عن النظام الرقمي لهاتين الكلمتين ؟ وهل من الممكن أن نجد تعاكساً رقمياً يتفق مع التعاكس اللغوي ؟ هذا ما سوف نشاهده فعلاً من خلال دراسة توزع حروف هذين الاسمين الكريمين على كلمات الآية، لذا نجد أن الأعداد الناتجة تقبل القسمة على سبعة باتجاهين متعاكسين!!

وهنا نكتشف شيئاً جديداً في الرياضيات القرآنية وهو قراءة الأعداد باتجاهين متعاكسين! وهذه ميزة يتميز بها كتاب الله تعالى للدلالة على أنه كتاب مُحكَم: (الركتَابُ أُحْكِمَتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصلَّتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) [هود: ١/١١].

نحن نعلم بأن التعاكس موجود في كل شيء فهنالك الخير والسشر، والسضلال والهدى، الظلمات والنور، السالب والموجب. وهكذا. لذلك يمكن القول بأن الله سبحانه وتعالى صمم الكون ببناء يحتوي على الأزواج من كل شهيء، وقال: (وَمَنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْتَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [الذريات: ١٥/٥].

كل رقم في كتاب الله له دلالات، ولا وجود للعبث أبداً في كلم الحق تبارك وتعالى. فنحن في هذه الآية أمام صفتين من صفات الله: (الرَّحْمن) و (الرَّحيم). والذي يبحث في كتاب الله عن هذين الاسمين يجد أن كلمة (الرَّحْمن) غالباً ما ترد في مواضع الشدة ومواضع التنْزيه لله تعالى، مثل: (وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن

يَتَّخَذَ وَلَداً) [مريم: ٩٢/١٩]. وقوله تعالى: (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنِ وَلَداً سُبْحَانَهُ بِكَانَهُ بِهِ وَلَداً سُبْحَانَهُ بِهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بِلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ) [الأنبياء: ٢٦/٢١]. وقوله تعالى: (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّاً لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ إِذاً لَهُ الرَّحْمِنِ وَقَالَ صَوَاباً) [النبأ: ٣٨/٧٨].

بينما نجد كلمة (الرَّحيم) غالباً ما ترد في مواضع الرحمة والمغفرة والتوبة مثلا: (قُلْ يَا عِبَادِيَ النَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمِ) [الزمر: ٣/٣٥]. وقوله تعالى: (أَلَمْ يَعْفَرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمِ) [الزمر: ٣/٣٥]. وقوله تعالى: (أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوابُ الرَّحيم) [التوبة: ٢٠٤/٩].

ويتجلى في البسملة نظامان رقميان لكلمة (الرَّحْمن) وكلمة (الرَّحيم) وبما أننا في هاتين الكلمتين أمام نظام لغوي متعاكس، فالشدة تعاكس الرّحمة، سوف نرى بأن النظام الرقمى لحروف الكلمتين أيضاً متعاكس.

# توزع حروف اسم (الرَّحْمنِ)

لنكتب آية البسملة وتحت كل كلمة ما تحويه هذه الكلمة من حروف (السرَّحْمنِ) سبحانه وتعالى:

توزع حروف (الرَّحْمنِ) في الآية يمثله العدد ٥٦٣١ معكوس هذا العدد هو ١٣٦٥ معكوس هذا العدد هو ١٣٦٥ أي نقرأ العدد الخاص بكلمة (الرَّحْمنِ) من اليمين إلى اليسار فيصبح من مضاعفات السبعة:

 $190 \times V = 1770$ 

### توزع حروف اسم (الرَّحِيمِ)

الآن نكتب الآية وتحت كل كلمة ما تحويه من حروف (الرّحيم):

توزع حروف (الرَّحيم) في الآية ويمثله العدد ٢٥٣١ وهو من مضاعفات السبعة أيضاً:

$$977 \times V = 3071$$

إذن النظام المُحكم ينطق بالحق، فقد انعكس اتجاه القراءة للأرقام عندما انعكس المعنى! وهذه النتيجة الرقمية تثبت أن في كتاب الله اتجاهين لقراءة الأعداد بما يتناسب مع معنى النص القرآني، فهل هذه هي المثاني التي تحدث عنها البيان الإلهى؟

قد يكون هذا النظام أحد جوانب المثاني في القرآن، يقول تعالى: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديث كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَّثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُ مْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّه يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلُلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مَنْ هَاد) [الزمر: ٢٣/٣٩]، والله تعالى أعلم.

نعيد كتابة الحقائق الرقمية لتوزع حروف أسماء الله الواردة في أول آية من كتاب الله تعالى ونتأمل:

إن العدد الذي يمثل توزع حروف اسم (الله) من مضاعفات السبعة

باتجاه اليمين ، أما العدد الذي يمثل توزع حروف اسم (الرَّحْمنِ) فهو من مضاعفات السبعة باتجاه اليسار، والعدد الذي يمثل توزع حروف اسم (الرَّحيمِ) يقبل القسمة على سبعة باتجاه اليمين.

إذن نحن أمام اتجاهات: 

(R) وهذه الاتجاهات تدل على أنه لا مصادفة في كتاب الله تعالى، وأن هذا النظام المبهر ليس من صنع بشر.

إن وجود نظام متعاكس في الكون ونظام متعاكس في أرقام القرآن دليل على أن خالق الكون هو نفسه مُنزل القرآن.

#### أول كلمة وآخر كلمة

رأينا كيف تتوزع حروف محددة في البسملة بنظام سباعي ولكن السسؤال: هل يكفي هذا النظام لتوزع الحروف لضبط وإحكام الآية وحفظها من التحريف ؟ إن هذا النظام كاف ولكن من رحمة الله بعباده وضع مزيداً من الدلائل على صدق آياته وأن كل حرف في كتابه معجزة بحد ذاته.

إن الله تعالى هو الذي أنزل القرآن وأحكمه بنظام معجز ليثبت لمن يشك فيه أنه كتاب من عند الله عز وجل القائل: (سنريهم آياتنا في الْآفَاق وَفِي أَنْفُسهم حَتَّى كتاب من عند الله عز وجل القائل: (سنريهم كَلَّ شَيْء شَهيدٌ) [فصلت: ٣/٤١]. يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ لَوَلَمْ يَكُف برَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهيدٌ) [فصلت: ٣/٤١].

#### حروف أول كلمة وآخر كلمة

إن النظام الرقمي المُحكم يشمل أول وآخر البسملة، فأول كلمة فيها هي (بسم) عدد حروفها ٣، لنكتب هذه النتيجة:

إنّ العدد الذي يمثل حروف أول كلمة وآخر كلمة هو ٦٣ هذا العدد مصاعفات السبعة:

$$9 \times V = 77$$

إذن أول البسملة يرتبط بآخرها برباط مُحكم يقوم على الرقم سبعة، وهذا أمر طبيعي لأن أي بناء حتى يكون متماسكاً يجب أن يرتبط أوله بآخره و إلا لانهار البناء! إن العدد الذي يربط أول البسملة بآخرها هو ٣٣ وهذا العدد يمثل أيضاً عدد السنوات التي عاشها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في هذا التوافق والتناسق إشارة إلى عمر رسول الله في أول آية من كتاب الله! والله تعالى أعلم.

### تكرار أول كلمة وآخر كلمة

العجيب فعلاً أن هذه الآية الكريمة ترتبط مع القرآن كله، بتكرار أول كلمة وآخر كلمة فيها بنظام يقوم على الرقم سبعة. فلو بحثنا كم مرة تكررت كلمة (بسم) في القرآن نجدها ٢٢ مرة ولو بحثنا عن كلمة (الرّحيم) في القرآن نجدها قد ذكرت ١١٥ مرة.

إن العدد الذي يمثل تكرار هاتين الكلمتين هو ١١٥٢٢ هذا العدد من مضاعفات الرقم ٧ أيضاً:

#### $1757 \times V = 11077$

إذن النظام لا يقتصر على حروف الكلمات بل يشمل تكرار هذه الكلمات أيضاً في كتاب الله عَزَ وجَلّ.

إن هذه النتيجة تدل على أن الله تعالى أحكم كتابه العظيم بنظام مُحكم، وأنه لوقام أحد من البشر بتحريف القرآن وإضافة أو حذف شيء منه لاختل هذا البناء العجيب.

كما تدل أيضاً على ارتباط مُحكم لأول كلمة وآخر كلمة في القرآن، وأن تكرار الكلمات جاء بتقدير من الله القائل: (وكُلُّ شَيْء عندَهُ بمقْدَار) [الرعد: ٨/١٣].

#### طريقة إحصاء تكرار الكلمات القرآنية

عند عدّ تكرار الكلمة في القرآن الكريم، نأخذ الكلمة مع ما يتعلق بها من حروف عطف أو جر أو قسر أو غير ذلك. فكلمة (بِسِمْ) نجدها في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بصيغة (اسم) ونجد تكرارها ٢٢ مرة. هذه الكلمة نجدها قد رئسمت على ثلاثة أشكال في القرآن: (بسم) و (باسم) و (اسم) ومجموع مرات ذكر هذه الأشكال الثلاثة هو ٢٢ مرة.

طبعاً نحصي الآيات المرقمة، أما البسملات الواردة في أوائل السور والتي لا تُعدُّ آية من السورة فلا نحصيها. وهذا منهج ثابت في أبحاثنا الرقمية. بكلمة أخرى: كافة الإحصاءات تتم ضمن عدد آيات القرآن البالغة ٦٢٣٦ آية.

أما كلمة (الرَّحيم) فنتبع معها المنهج ذاته، أي نحصي عدد مرات تكرار هذه الكلمة مع متعلقاتها: (الرَّحيم، رحيماً) ولا نُحصي مشتقات الكلمة مثل (الرَّحمة) أو (يَرْحَم).

مع التأكيد على أن المعجزة تبقى مستمرة كيفما تعددت طرق العد والإحصاء، ولكن يفضل أن يكون المنهج ثابتاً ومتماسكاً لكي نُلغي أي احتمال للمصادفة في نتائج هذه الأبحاث.

### ارتباط مُحكم مع آخر آية

من روعة الإعجاز الرقمي أنك ترى كل شيء يرتبط بإحكام في كتاب الله تعالى، والآن سوف نرى الارتباط المذهل للبسملة وهي أول آية في كتاب الله مع آخر آية في القرآن (من الجنّة والنّاس) [الناس: ١٦/١٤]، والرقم سبعة هو أساس هذا الترابط. وإلى هذه المجموعة المذهلة من الحقائق الرقمية المتعلقة بأول آية وآخر آية من القرآن الكريم:

#### الحقيقة الأولى

ترتبط أول آية مع آخر آية من حيث رقم الآية وعدد كلماتها:

عند صفّ هذه الأرقام ١ \_ ٤ \_ ٦ \_ ٤ نجد عدداً من مضاعفات السبعة هـو عدداً من مضاعفات السبعة هـو ٤٦٤١، لنر ذلك:

$$777 \times V = £751$$

إن هذه النتيجة تدل على أن الله تعالى قد رتب رقم وكلمات أول آية وآخر آية من كتابه بشكل يقوم على الرقم سبعة، ليكون هذا الترتيب دليلاً لكل عاقل يدرك من خلاله إحكام القرآن وأنه ليس كلام بشر.

ولكي لا يظن أحد أن هذه النتيجة وهذا الارتباط قد جاء بالمصادفة، نخرج المزيد من العلاقات السباعية لأول آية في القرآن وآخر آية من القرآن الكريم.

#### الحقيقة الثانية

حتى عندما نضم رقم السورة يبقى النظام قائماً، فأول آية من القرآن موجودة في السورة رقم ١١٤. وعندما نضم رقم السورة إلى رقم الآية إلى عدد الكلمات نجد:

| آخر آية في القرآن |       |        | أول آية في القرآن |       |        |
|-------------------|-------|--------|-------------------|-------|--------|
| كلماتها           | الآية | السورة | كلماتها           | الآية | السورة |
| ٤                 | ٦     | 112    | ź                 | ١     | 1      |

إن العدد الذي يمثل أرقام السورة والآية والكلمات لأول آية وآخر آية في القرآن هو: 111111 هذا العدد من مضاعفات السبعة:

70 $\Lambda$ VV $\Upsilon$  $\times$ V= $\xi$ 7<math>11 $\xi$  $\xi$ 1<math>1

#### الحقيقة الثالثة

ويبقى النظام قائماً عندما يدخل عدد حروف كل آية، لنكتب رقم السورة \_ رقم الآية \_ عدد الكلمات \_ عدد الحروف بهذا الترتيب، وذلك من أجل أول آية وآخر آية من القرآن الكريم:

وهنا نجد العدد الضخم ١١٤١٩٤١١ من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً:

 $1977.7.7007 \times V = 175711519511$ 

#### الحقيقة الرابعة

ولكن الأمر الأكثر غرابة أننا نجد لكل آية نظاماً مستقلاً، فأول آية في القرآن تتميز بالأرقام الآتية: رقم السورة ١ رقم الآية ١ عدد كلماتها ٤ عدد حروفها ١٩:

السورة الآية كلماتها حروفها

عند صفّ هذه الأرقام نجد العدد ١٩٤١١ من مضاعفات السبعة:

 $YVVY \times V = 19£11$ 

#### الحقيقة الخامسة

ويتكرر النظام ذاته مع آخر آية من القرآن الكريم، فرقم السورة ١١٤ رقم الآية ٢ عدد كلماتها ٤ عدد حروفها ١٣:

السورة الآية كلماتها حروفها ١٧٤ ع ١١٠٤

وبصف هذه الأرقام نجد العدد ١٣٤٦١١٤ من مضاعفات السبعة:

 $1977.7 \times V = 1757115$ 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الأرقام المميزة للآيات هي وفق التسلسل التالي:

رقم السورة يأتي أولاً لأن السورة تحوي عدداً من الآيات. ثم رقم الآية بعد ذلك والآية تحوي عدداً الكلمات. ثم يأتي عدد كلمات الآية، والكلمة تحوي عدداً من الحروف. ثم بعد ذلك يأتي عدد حروف هذه الآية. وهذه قاعدة ثابتة في جميع أبحاث الإعجاز الرقمي:

- ١ \_ رقم السورة.
  - ٢ \_ رقم الآية.
- ٣ \_ عدد الكلمات.
- ٤ \_ عدد الحروف.

#### الحقيقة السادسة

أول آية في القرآن هي: (بِسِمْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) تتألف من ١٠ أحرف أبجدية ، نذكرها حسب الأكثر تكرارًا مع تكرار كل حرف من هذه الأحرف في البسملة.

والآن نكتب تكرار جميع حروف البسملة العشرة ونرتبها حسب الأكثر تكراراً:

تكرر حرف اللام في البسملة ٤ مرة

تكرر حرف الألف في البسملة ٣ مرة

تكرر حرف الميم في البسملة ٣ مرة

تكرر حرف الراء في البسملة ٢ مرة تكرر حرف الحاء في البسملة ٢ مرة تكرر حرف الباء في البسملة ١ مرة تكرر حرف السين في البسملة ١ مرة تكرر حرف الهاء في البسملة ١ مرة تكرر حرف النون في البسملة ١ مرة تكرر حرف النون في البسملة ١ مرة تكرر حرف الباء في البسملة ١ مرة تكرر حرف الباء في البسملة ١ مرة

نصف هذه التكرارات بهذا التسلسل لنجد:

ل م ۱ رح ب س هـ ن ي ٤ ٣ ٣ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١

المذهل أن العدد الذي يمثل تكرار كل حرف من هذه الأحرف مصفوفاً يقبل القسمة على سبعة:

 $10 \text{AVT} \text{VTT} \times \text{V} = 1111177775$ 

#### الحقيقة السابعة

ولكن الأعجب من ذلك وجود النظام ذاته في آخر آية من القرآن وهي: (مينَ الجنَّةِ والنَّاسِ) ، نكتب الأحرف الأبجدية المكونة لهذه الآية أيضًا حسب الأكتُر تكرارًا:

تكرر حرف الألف في آخر آية من القرآن ٣ مرة

تكرر حرف النون في آخر آية من القرآن ٣ مرة تكرر حرف في اللام آخر آية من القرآن ٢ مرة تكرر حرف الميم في آخر آية من القرآن ١ مرة تكرر حرف الميم في آخر آية من القرآن ١ مرة تكرر حرف الهاء في آخر آية من القرآن ١ مرة تكرر حرف الهاء في آخر آية من القرآن ١ مرة تكرر حرف الواو في آخر آية من القرآن ١ مرة تكرر حرف الواو في آخر آية من القرآن ١ مرة تكرر حرف السين في آخر آية من القرآن ١ مرة

العدد الذي يمثل هذه التكرارات ١١١١٢٣٣ من مضاعفات الرقم ٧:

 $10 \text{AVT} 19 \times \text{V} = 11111777$ 

هنالك أيضاً نظام سباعي لحروف كلمات آخر آية من القرآن، لنكتب آخر آية من القرآن ونكتب تحت كل كلمة عدد حروفها:

والعدد الذي يمثل توزع أحرف هذه الآية يقبل القسمة على سبعة:

إن ترتيب الحروف حسب الأكثر تكراراً له أساس في علم الرياضيات فيما يسمى بالتصنيف والنسب. وهذا نظام موجود في عمل الكمبيوتر حيث يقوم بترتيب معطيات معينة حسب نظام معين.

إن وجود نظام لتكرار الحروف بتسلسل رياضي (الأكبر فالأصغر) في القرآن دليل على السبق العلمي للقرآن في علم التصنيف.

### الآن نلخص هذه الحقائق المتعلقة بأول آية في وآخر آية في القرآن

١ ـ توزع حروف كل آية من الآيتين هو عدد من مضاعفات السبعة.

٢ تكرار جميع حروف كل آية من الآيتين يعطي عدداً من مضاعفات الرقم
 سبعة.

٣ مصفوف أرقام السورتين حيث توجد أول آية وآخر آية يعطي عدداً من مضاعفات الرقم سبعة.

٤ ـ أرقام الآيتين وعدد كلماتهما يعطى عدداً من مضاعفات السبعة.

ه ارقام السورتين مع أرقام الآيتين مع عدد كلماتهما يعطي عدداً من مضاعفات الرقم سبعة.

٦- أرقام السورتين مع أرقام الآيتين مع عدد كلماتهما وعدد حروفهما يعطي
 عدداً من مضاعفات الرقم سبعة.

٧ رقم السورة مع رقم الآية مع عدد الكلمات والحروف لكل آية من الآيتين
 يعطى عدداً من مضاعفات السبعة.

ونتساءل بعد هذه السباعيات المتكررة: كيف جاءت هذه التوافقات مع الرقم سبعة؟ هل هي بترتيب بشر؟ أم هي من عند ربِّ البشر؟

#### ونظام تراكمي للحروف

مهما تنوعت طرق العد والإحصاء يبقى النظام قائماً، فلو قمنا بعد حروف كل كلمة من كلمات البسملة بشكل مستمر أي حروف الكلمة مع ما قبلها، سوف

يبقى العدد الذي يمثل مصفوف حروف البسملة وفق هذه الطريقة من مضاعفات الرقم سبعة.

لنكتب البسملة وتحت كل كلمة عدد حروفها مع ما قبلها:

إن العدد الذي يمثل حروف الكلمات بهذه الطريقة هو: ١٩١٣٧٣ من مضاعفات السبعة أيضاً:

$$YYYYY \times Y = 191YYY$$

إن هذا النظام يبقى مستمراً حتى لو قمنا بعكس عملية العدّ، فإذا ما عددنا حروف الكلمات تراكمياً ولكن من اليسار إلى اليمين فسوف نجد:

والعدد في هذه الحالة هو ٦١٢١٦١٩ من مضاعفات السبعة:

$$AV$$
£01 $V \times V = 7171719$ 

إذن كيفما عددنا الحروف وفي أي اتجاه، تبقى الأرقام منضبطة على الرقم سبعة، ويبقى القرآن كتاباً مُحكَماً، كيف لا وهو أعظم كتاب على وجه الأرض! إنه الكتاب الذي قال الله عنه: (قُل لَّئِن اجْتَمَعَت الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَاأَتُواْ بِمِثْلُ وَلَوْ كَانَ بَعْضَمُهُمْ لَا بَعْض ظَهِيراً) [الإسراء:

.[ \ \ \ \ \

### ارتباط مُحكم مع أول حروف مميزة في القرآن

الحروف المقطعة أو النورانية كما يسمونها لها إعجاز مذهل يقوم على السرقم سبعة. وأنا أفضل أن تُسمّى هذه الحروف بالحروف المميّزة. فهي حروف ميّزها الله تعالى عن بقية حروف القرآن ووضعها في مقدمة تسع وعشرين سورة وهذا يدل على أهمية هذه الحروف وخصوصيتها.

وسوف نفرد بحثاً كاملاً في هذه الموسوعة لتدبّر النظام البديع لتكرار وتوزع الحروف المميزة في كلمات وآيات وسور القرآن. ولكننا الآن نعيش في رحاب أول آية من كتاب الله تعالى، لذلك سوف نتدبر العلاقات الرياضية لأول آية من القرآن مع أول حروف مميزة وفي القرآن.

#### تكرار الحروف

في كتاب الله تعالى هنالك حروف مميزة ميَّزها الله عن بقية الحروف ووضعها في مقدمة بعض السور، أول هذه الحروف في القرآن هي (الم) وسوف نرى علاقة سباعية عجيبة بين أول آية (البسملة) وبين أول افتتاحية مميزة وهي (الم).

هذه الافتتاحية تتألف من ثلاثة حروف كما أخبرنا بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف) [رواه الترمذي]. إذا بدأ الله تعالى أول سورة بعد السبع المتاتي وهي سورة البقرة بثلاثة أحرف هي الألف واللام والميم. والسؤال: هل يوجد نظام محكم لتكرار هذه الحروف في أول آية ؟

إن حرف الألف تكرر في البسملة ثلاث مرات، حرف اللام تكرر أربع مرات، حرف الميم تكرر ثلاث مرات وإلى هذه الحقيقة الرياضية. فإذا كتبنا حروف

(الـم) وتحت كل حرف حرف تكراره في (بسنم الله الرّحمن الرّحيم) نجد:

حرف الألف حرف الملم حرف الميم س

إن العدد الذي يمثل مصفوفة تكرار الحروف الثلاثة هذه هو ٣٤٣ وهذا العدد يساوي بالتمام والكمال سبعة في سبعة في سبعة!!!

 $V \times V \times V = \Psi \xi \Psi$ 

إن هذه العملية ذات أساس رياضي يتمثل في نظام تقاطع المجموعات،

فنحن في هذه النتيجة أمام مجموعتين، المجموعة الأولى تتألف من حروف

البسملة التسعة عشر، والمجموعة الثانية تتألف من ثلاثة حروف هي

(المم)، وتقاطع هاتين المجموعتين يعطي مجموعة جديدة تتألف من عشرة حروف هي: 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7، 1 = 7.

وهنا لابد من تساؤل: هل كان لدى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام علم بنظام المجموعات الرياضية وتقاطعها وتوزع أجزائها، ونظام المصاعفات والمكررات الرقمية؟

#### عدد الكلمات

عدد كلمات (بِسِمْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) هو ٤، وعدد كلمات (الـم) هو ١ ويكون لدينا التناسب الآتى:

أول آية في القرآن أول افتتاحية في القرآن

وعند صفّ هذين الرقمين نحصل على العدد ١٤ من مضاعفات السبعة.

#### رقم الآية وعدد كلماتها

رقم (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) هو ١ وعدد كلماتها ٤، رقم آية (الـم) هـو ١ وعدد كلماتها ١:

عند صفّ هذه الأرقام يتشكل العدد ١١٤١ من مضاعفات السبعة وهو نفس العدد الذي يمثل رقم أول سورة وآخر سورة في القرآن:

 $177 \times V = 1111$ 

#### رقم الآية وعدد كلماتها وعدد حروفها

رقم آیة البسملة ۱ وعدد كلماتها ٤ وعدد حروفها ۱۹، رقم آیة (الم) هو ۱ وعدد كلماتها ۱ وعدد حروفها ۳ لنكتب هذه الأرقام:

نحصل على العدد ١ ٩٤١ ٣١١ مؤلف من سبع مراتب ويقبل القسمة على سبعة:

#### رقم السورة

رقم سورة الفاتحة حيث توجد أول آية في القرآن هو ١ ورقم سورة البقرة حيث توجد أول العدد ٢١ حيث توجد أول افتتاحية مميزة هو ٢، وبصف الرقمين نحصل على العدد ٢١ من مضاعفات السبعة.

### رقم السورة مع رقم الآية

رقم السورة حيث توجد أول آية وهي الفاتحة ١، ورقم البسملة فيها هو ١، ورقم سورة البقرة ٢ ورقم (الم

وعند صفّ هذه الأرقام بهذا الشكل نجد العدد ١٢١١ من مضاعفات السبعة:

$$1 \vee r \times \vee = 1 \uparrow 1 \uparrow$$

من خلال هذه المعادلات الرقمية نلاحظ وجود تنوع في هذه المعادلات وهذا يدل على أن الإعجاز الرقمي لا يقتصر على نوع واحد من أنواع الأنظمة الرقمية بل هو عدد لا نهائي من هذه الأنظمة.

قد يدعي أحد المشككين بكتاب الله تعالى أن باستطاعته الإتيان بمثل معادلة أو معادلتين أو ثلاثة، ولكنه لن يتمكن ومهما حاول من تأليف جملة تتضمن مئات المعادلات الرقمية المُحكَمة كما في كتاب الله تعالى.

لذلك فإن هذه الحقائق الرقمية هي برهان ملموس على استحالة الإتيان بمثل آية من القرآن. إن هذه الأنظمة الرقمية العجيبة لا يمكن أن تكون قد جاءت عن

طريق المصادفة، لأن المصادفة لا تتكرر بهذا الشكل المذهل.

والآن لنتأمل توزع حروف كلمة (القرآن) في هذه الآية العظيمة، ونشاهد عدداً يتناسب مع الرقم ٧ ثلاث مرات متتالية.

#### حروف كلمة (القرآن)

كلمة (القرآن) تتركب من الألف واللام والقاف والراء والنون، هذه الحروف يوجد منها في البسملة أربعة أحرف وهي الألف واللام والراء والنون.

لقد اقتضت مشيئة الله أن نجد صدى لكلمة (القرآن) في أول آية من القرآن!!! لنكتب كلمات البسملة ونخرج ما تحويه كل كلمة من أحرف كلمة (القرآن) ـ ال ق ر ن:

العدد الذي يمثل كلمة (القرآن) هو ٣٤٣٠ من مضاعفات الرقم سبعة ثلاث مرات متتالية!!

$$1. \times V \times V \times V = 75$$

هذا تأكيد من رب السماوات السبع جل شأنه بلغة الرقم سبعة ثلاث مرات على أن هذا القرآن كتاب الله تعالى!

وقد يظن البعض أن هذا النظام الرقمي لتكرار الحروف بسيط ويمكن تقليده، ولكنه في الحقيقة شديد التعقيد، ولا يمكن الإتيان بمثله لأن تغيير حرف واحد سوف يؤدي إلى انهيار البناء الرقمي بالكامل.

إن هذه الحقائق التي انضبطت بشكل بديع مع الرقم سبعة لم تكن لتاتي عبثاً، إنما هو الله تعالى الذي أحكم آيات كتابه وقال عنها: (كِتَابٌ أُحْكِمَتُ آياتُهُ تُمَّمَ فُصِّلَتُ من لَّدُنْ حَكيم خَبير) [هود: ١/١١].

# الرَّحْمن الرَّحيم

في هذين الاسمين من أسماء الله الحسنى نجد عجائب لا تُحصى فهما أول اسمين لله تعالى في القرآن. لنتأمل هذه التناسقات العجيبة مع الرقم سبعة في تكرار وتوزع حروف هذين الاسمين العظيمين:

#### تكرار كل اسم

لقد رتب الله تعالى تكرار كل كلمة من هاتين الكلمتين في كتابه بنظام يقوم على الرقم سبعة. فإذا بحثنا عن كلمة (الرَّحْمنِ) نجدها قد تكررت في القران كله ٥٧ مرة، أما كلمة (الرَّحيم) فقد تكررت في القران كله ١١٥ مرة.

وكل عدد من هذين العددين ليس من مضاعفات السبعة، ولكن عندما يجتمعان يشكلان عدداً من مضاعفات السبعة:

 $1701 \times V = 1100V$ 

تتألف عبارة ( الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) من سبعة أحرف أبجدية، وهي الألف والسلام والراء والحاء والميم والنون والياء. إن تكرار هذه الحروف السبعة فيه معجزة تقوم على الرقم سبعة.

#### تكرار كل حرف

إن كل حرف من حروف (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) أيضا له نظام، فإذا عبرنا عن كل حرف بمقدار تكراره في البسملة نجد عدداً من مضاعفات السبعة، ففي هذين الاسمين الكريمين نحن أمام سبعة حروف أبجدية، نكتب هذه الحروف السبعة مع تكرار كل منها في البسملة:

$$1 = 3$$
  $0 = 3$   $0 = 4$   $0 = 4$   $0 = 4$ 

عندما نمثل حروف (الرَّحْمن الرَّحيم) بتكرار ها من البسملة نجد:

إن العدد ٣١٢٢٤٣ ٣١٣٢٢٤٣ يقبل القسمة على سبعة:

#### تسلسل الحروف

وعندما نمثل كل حرف من حروف هذه العبارة الكريمة برقم متسلسل نجد عدداً من مضاعفات السبعة أيضاً:

إن العدد ١٢١١،٩٨٧٦٥٤٣٢١ من مضاعفات السبعة:

#### تسلسل أول حرف وآخر حرف

حتى إن رقم أول حرف وآخر حرف من كل كلمة يخضع للنظام ذاته، فترتيب أول حرف في (الرَّحْمنِ) هو ١ وترتيب آخر حرف هو ٦ ، وترتيب أول حرف في (الرَّحِيمِ) هو ٧ وترتيب آخر حرف فيها هو ١٢ ونكتب هذه الأرقام كما يلي:

إن العدد الذي يمثل رقم أو ترتيب أول حرف وآخر حرف من هاتين الكلمتين هو: ١٢٧٦١ من مضاعفات السبعة أيضاً:

$$1 \wedge 7 \times V = 17 \vee 71$$

وسبحان الله أسرع الحاسبين! كيفما توجهنا بهذه العبارة نجدها مُحكمة، ومهما اتبعنا من طرق يبقى النظام قائماً وشاهداً على قدرة الله عَزَّ وجَلَّ.

#### البسملات المرقمة

في كتاب الله نجد عدد البسملات هو ١١٤ وذلك في القرآن كله، جميعها غير مرقمة باستثناء موضعين: الآية الأولى من سورة الفاتحة: ورقمها ١. وقوله تعالى في سورة النمل: (إِنَّهُ مِن سُلِيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسِمْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)، ورقم هذه الآية ٣٠، ويشكل هذان الرقمان ١٠ ٣٠ عدداً من مضاعفات السبعة:

وهنالك علاقة بين سورة الفاتحة وسورة النمل من حيث رقم كل سورة وعدد آياتها كما يلى:

إن العدد ٩٣٢٧٧١ من مضاعفات السبعة:

$$177707 \times V = 977VV1$$

أما سورة التوبة فلا يوجد فيها آية بسملة، لذلك نجد علاقة عكسية مع سورة الفاتحة، أي نقرأ العدد بالعكس:

نقرأ العدد من اليمين إلى اليسار فتصبح قيمته ١٧٩٩٢١ من مضاعفات السبعة:

$$Y \circ V \cdot Y \times V = 1 \vee q q \gamma \gamma$$

وبما أن سورة النمل هي السورة الوحيدة التي ذكرت فيها البسملة مرتين فإننا نجد علاقة في هذه السورة بين رقمي أول آية وآخر آية، فعدد آيات هذه السورة هو ٩٣ آية، أول آية رقمها ١، وآخر آية رقمها ٩٣:

العدد الذي يمثل رقمي الآية الأولى والأخيرة في سورة النمل من منطاعفات السبعة لمرتين ونتذكر بأن البسملة تكررت مرتين في هذه السورة:

 $19 \times V \times V = 971$ 

وتأمل في الناتج ١٩ الذي هو عدد حروف البسملة!!

#### ارتباط البسملة بالمعوذتين

إننا نلمس في (بسِمْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) استعانة بالله واستعاذة به ولجوءاً إليه، ولذلك سوف نرى نظاماً مذهلاً في حروف هذه البسملة كلمات سورتي: (قُلْ أَعُوذُ بربِّ النَّاس).

#### سورة الفلق

من عجائب البسملة ارتباط حروفها بسور القرآن، وهذا ما نلمسه في توزع حروف البسملة على كلمات المعوذتين، ونبدأ بالسورة ما قبل الأخيرة من القرآن، سورة الفلق. لنخرج ما تحويه كل كلمة من كلمات هذه السسورة من حروف البسملة:

إن العدد الضخم الذي يمثل توزع حروف البسملة في هذه السورة من مضاعفات الرقم سبعة وهو:

يمكن تقسيم هذه السورة المباركة إلى مقطعين:

١ \_ استعادة بالله: وتمثلها الآية الأولى من هذه السورة: (قل أعوذ برب الفلق).

٢- استعادة من شر خلق الله: وتمثلها بقية السورة: (من شر ما خلق \* ومن شر غاسق إذا وقب \*ومن شر النفاثات في العقد \* ومن شر حاسد إذا حسد).

والعجيب أننا نجد النظام الرقمي ينطبق على كل قسم من هذين القسمين! لنتأكد من ذلك:

العدد الذي يمثل توزع حروف البسملة في هذا القسم هو ٣٣١١ من مضاعفات السبعة:

$$\xi V T \times V = T T 1 1$$

نأتي الآن إلى القسم الثاني لنجد النظام ذاته يتكرر:

و من شرّ النفتت في العقد و من شرّ حاسد إذا حسد

إن العدد الذي يمثل حروف البسملة في هذا المقطع أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة: ٢٢٣١٢٠١٢١٢١ يساوي:

 $YYW1Y \cdot Y1W1Y \cdot 1YY1Y \cdot 1Y1Y \times V =$ 

كما يمكن تقسيم المقطع الثاني المتضمن الاستعادة من شر خلق الله إلى مقطعين أيضاً:

#### استعادة من شرِّ الخلق

(من شرّ ما خلق \* ومن شرّ غاسق إذا وقب). فهذه استعادة بالله تعالى من شر المخلوقات مثل الغاسق وهو الليل المظلم عندما يُقبل، ومن شرّ ما ضمّ هذا الظلام من مخلوقات.

#### استعادة من شرِّ أعمال الخلق

(ومن شرّ النفاثات في العقد \* ومن شرّ حاسد إذا حسد). وهذه استعاذة بالله تعالى من شرّ أعمال السّحَرة الذين يصنعون السحر من خلال النفث والنفخ في عقد يصنعونها للإضرار بالناس. ومن شرّ أعمال الحاسدين الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.

والعجيب حقاً أننا نجد النظام ذاته يتكرر في كل من المقطعين الجديدين:

#### المقطع الأول

العدد الذي يمثل توزع حروف البسملة هو ١٢٢١٢٠١٢١ من منطاعفات السبعة:

#### $1 \lor \xi \xi \circ \lor \forall 1 \lor \forall = 1 \lor \forall 1 \lor \forall$

### المقطع الثانى

يبقى النظام قائماً، إن العدد الذي يمثل توزع حروف البسملة هو يبقى النظام قائماً، إن العدد الدي يمثل توزع حروف البسملة هو

 $\forall \land \land \lor \exists \forall \land \land \lor \lor = \forall \forall \forall \land \lor \land \forall \land \forall \land \lor \lor$ 

إن هذا النظام المُحكم لم يأت عن طريق المصادفة العمياء، بل هو من عند الله عز وجَل ، ولكي نزداد يقيناً بعظمة هذه المعجزة نقوم بإحصاء الكلمات تصنيفها حسب ما تحويه من حروف البسملة.

في هذه السورة كلمات تحتوي على حرف واحد فقط من حروف البسملة مثل كلمة (قُلْ) و (أعُوذُ) و (وقَبَ)... وهكذا. وهذه الكلمات عددها ٩. هنالك أيضاً كلمات احتوت على حرفين من حروف البسملة مثل كلمة (بربّ) و (منْ)... عدد هذه الكلمات هو ١٠، أما الكلمات التي تحتوي على ثلاثة حروف من البسملة مثل (إله) فعددها ٤ كلمات. لنكتب هذه النتائج في جدول:

حرف واحد حرفان ثلاثة حروف ٩ ١٠ ٤

إن العدد ١٠٩ من مضاعفات السبعة:

 $\circ \land \lor \times \lor = \sharp \land \bullet$ 

لنوجِّه سؤالاً لكل من لا يقتنع بالإعجاز الرقمي فنقول:

هل يمكن للمصادفة أن توزِّع حروف البسملة في سورة الفلق بنظام يقوم على الرقم سبعة، ثم تأتى هذه المصادفة لتوزِّع حروف البسملة على كل مقطع من

مقاطع السورة بنفس النظام، ثم تأتي المصادفة لترتب ما تحويه كلمات السورة من حروف البسملة بالنظام ذاته؟

إذا كانت هذه جميعاً مصادفات تتكرر في سورة الفلق، فهل يمكن للمصادفات ذاتها أن تتكرر بشكل كامل في سورة الناس؟ إنها ليست مصادفات إنما هي معجزات.

#### سورة الناس

نقوم الآن بتكرار الخطوات السابقة مع آخر سورة في القررآن، وهي سورة الناس. لنكتب سورة الناس ونخرج ما تحويه كل كلمة من حروف البسملة:

إن العدد الذي يمثل توزع حروف البسملة عبر كلمات هذه السسورة هو: ١ العدد الذي يمثل توزع حروف البسملة عبر كلمات هذه السورة هو: ١ المعدد من مضاعفات الرقم سبعة!! وهو يساوى:

 $\forall \forall \cdot \forall \circ \land \forall \exists \forall \forall \forall \lor \forall = 1$ 

وفي هذه السورة العظيمة نجد مقطعين أيضاً:

١ \_ استعادة بالله تعالى: (قل أعوذ برب الناس \* ملك الناس \* إله الناس).

٢ ــ استعادة من الشيطان: (من شرّ الوسواس الخناس \* الذي يوسوس في صدور الناس \* من الجنة والناس).

فى كلا المقطعين نجد النظام ذاته يتكرر!

سوف نجد العدد ٥٣٥٢٥٣١١ من مضاعفات السبعة!

 $V7575V7 \times V = 07070711$ 

ويتكرر النظام ذاته فى المقطع

العدد ١١٣٣٥٥١١ ٥٠٤٢٥١ من مضاعفات السبعة أيضاً.

والآن نجري إحصاء لمحتوى كل كلمة من حروف البسملة كما فعلنا في الفقرة السابقة لنجد أن هنالك كلمات في هذه السورة تحتوي على حرف أو حرفين أو ثلاثة حروف أو أربعة حروف أو خمسة حروف من البسملة كما يلى:

- ١ \_ عدد الكلمات التي تحتوي على حرف واحد من البسملة هو ٥.
- ٢ \_ عدد الكلمات التي تحتوى على حرفين من حروف البسملة هو ٣.
  - ٣ \_ عدد الكلمات التي تحتوي على ثلاثة حروف من البسملة هو ٤.
- ٤ \_ عدد الكلمات التي تحتوي على أربعة حروف من البسملة هو ١.
- ٥ \_ عدد الكلمات التي تحتوي على خمسة حروف من البسملة هو ٧.

حرف حرفان ثلاثة أربعة خمسة ه ۳ ٤ ۱ ۷

إن العدد ٧١٤٣٥ من مضاعفات السبعة:

 $1.7.0 \times V = V1570$ 

إن هذه النتائج تؤكد أن الله عز وجل قد رتب حروف البسملة في آيات وسور كتابه بنظام مُحكم، ولكي نزداد يقيناً بمصداقية هذا النظام الإلهي نذهب إلى أعظم آية من كتاب الله لنر كيف تتجلّى حروف (بسيم الله الرّحمن الرّحيم) في كل كلمة من كلمات هذه الآية العظيمة بنظام يقوم على الرقم سبعة أيضاً.

## أعظم آية في القرآن

هكذا حدثنا رسول الله، عن أعظم آية في كتاب الله تعالى ، وهي آية الكرسي:

(اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ لاَ إِلْاَ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عَنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَوُودُهُ يُحيطُونَ بِشَيْء مِنْ عَلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَوُودُهُ حَفْظُهُمَا وَهُوَ النَّعَلِيُّ الْعَظْيَمُ) [الآية ٥٥ من سورة البقرة].

إذا عبرنا عن كل كلمة من كلمات هذه الآية العظيمة برقم يمثل ما تحويه من حروف حروف البسملة، فإننا نحصل على عدد شديد الضخامة والذي يمثل توزع حروف البسملة في كلمات آية الكرسى:

| سنّة    | تَأْخُذُهُ | ¥                | الْقَيُّومُ | حَيُّ          | نُوَ الْـ | إِلاً | á         | إ   | <b>¥</b> | اللّهُ |
|---------|------------|------------------|-------------|----------------|-----------|-------|-----------|-----|----------|--------|
|         | 4          |                  |             |                |           |       |           |     |          |        |
| الأرْضِ | فِي        | ما               | و و         | استَّمَوَت     | في الأ    | مًا   | ئْهُ      | ومُ | <u>.</u> | وَ لأ  |
| ٤       | ١          | ۲                | •           | ٤              | ١         | *     | ۲         | ۲   | ۲        | •      |
|         | مُ ما      |                  |             |                |           |       |           |     |          |        |
|         | ۲ ۱        |                  |             |                |           |       |           |     |          |        |
|         | ۺؘۘؽڠ      |                  |             |                |           |       |           |     |          |        |
| *       | *          |                  | ٤           | ۲              | •         | ٣     | ۲         | •   |          | ٥      |
| لأَرْضَ | وَ ا       | ى <u>گ</u> مَوكَ | يُّهُ الس   | <b>کُ</b> رْسِ | وسيع      | شاء   | بِمَا     | j 3 | Įį.      | علْمة  |
| ٤       | •          | ź                |             | ٤              | ١         | 1     | ٣         | ٣   | •        | ٣      |
|         | الْعَظِيمُ | لْعَلِيُّ        | هُوَ ا      | و              | ظُهُمَا   | خفّهٔ | يَوُٰدُهٰ | Ź   | و        |        |
|         | ٤          | ٤                | ١           | •              | ٤         | •     | ۲         | 4   |          |        |

نكتب العدد الذي يمثل توزع حروف البسملة في كلمات آية الكرسي على سطرين:

#### 

#### £ £ 1 . £ 7 7 . £ . £ £ 1 1 7 7 7 7 7 £ 7 . 7 7 . 0 7 7 7

هذا العدد من مضاعفات السبعة! إن هذه النتيجة الرقمية الثابتة تؤكد أن حروف البسملة لها نظام موجود في آيات القرآن، وقد رأينا جانباً من هذا النظام في أعظم آية من القرآن. وتأمل كلمة (السماوات) كيف كُتبت في القرآن من دون ألف هكذا (السمّوت)، ولولا هذه الطريقة الفريدة في رسم الكلمات لاختل هذا النظام المُحكم.

### النسيج الرقمى

كما رأينا في فقرات سابقة لا يقتصر إعجاز هذه البسملة على حروفها وكلماتها فحسب، بل هنالك إعجاز مذهل في ارتباط هذه البسملة مع آيات القرآن بنسيج رقمي متنوع ومعقد، يظهر عظمة هذا البناء الرقمي العجيب في كتباب الله تعالى.

إن رؤية الترابط العجيب للبسملة مع جميع آيات القرآن عملية تحتاج لأبحاث كثيرة، ولكن يكفي في هذا البحث أن نختار نموذجين من أول سورة وآخر سورة في القرآن الكريم، ونأخذ البسملة مع الآية التي تليها مباشرة:

١ \_ فأول سورة في كتاب الله تبدأ بـ:

(بِسِمْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ \* الحمد لله رب العالمين)

٢ \_ وآخر سورة في كتاب الله تبدأ بـ:

(بِسِنْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ \* قل أعوذ بربّ الناس)

وسوف نقتصر على أول كلمة وآخر كلمة من كل آية مع التأكيد على أن كل

كلمة فيها معجزة. ولكن نختار دائماً أول وآخر سورة وأول وآخر كلمة لكي لا يظن القارئ أن العملية انتقائية أو جاءت بالمصادفة.

أول كلمة في البسملة هي: (بسم) والتي تكررت في القرآن كله كما رأينا ٢٢ مرة، وآخر كلمة فيها هي: (الرَّحِيمِ) التي نجدها مكررة في القرآن كله ١١٥ مرة.

أما الآية الثانية في سورة الفاتحة هي: (الحمد لله ربّ العالمين)، فنجد أن أول كلمة فيها هي: (الحمد) قد تكررت في القرآن كله ٣٨ مرة، وآخر كلمة فيها هي: (العالمين) وقد تكررت في القرآن كله ٧٣ مرة.

سوف نرى في ترابط وتشابك هذه الأعداد الأربعة: ٢٢ ـ - ١١٥ ـ ٣٨ ـ ٣٣ معادلات رقمية تأتي دائماً متناسبة مع الرقم سبعة، وكأتنا أمام نسيج رقمي معقد تختلط فيه الأرقام وتترابط وتتشابك، ولكنها تبقى دائماً من مضاعفات الرقم سبعة. والآن إلى هذه المعادلات:

### المعادلة الأولى

إن الكلمة الأولى والأخيرة في (بِسِمْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) تكررتا في القرآن: ٢٢ و ١١٥ و العدد الذي يمثل مصفوف هذه الأرقام هو ٢٢ ٥١٠ مسن مسضاعفات السبعة:

 $1757 \times V = 11077$ 

وقد رأينا هذا الترابط في فقرة سابقة.

#### المعادلة الثانبة

في قوله تعالى (الحمد لله ربّ العالمين) نجد أن أول كلمة وآخر كلمة قد تكررتا في القرآن: ٣٨ و ٧٣٧ وعندما

نقرأ هذا العدد بالاتجاه المعاكس أي من اليمين إلى اليسار تصبح قيمته ٨٣٣٧ هذا العدد من مضاعفات السبعة:

$$1191 \times V = \Lambda T T V$$

وهنا نتساءل عن سر وجود اتجاهين متعاكسين لقراءة الأرقام القرآنية. ولكن إذا ما تدبرنا آيات القرآن العظيم نجد أنها تضمّنت معاني متعاكسة أيضاً.

ففي (بِسِنْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ) نجد صفة الرحمة تتجلى في أسماء الله وصفاته، والرحمة تكون من الخالق للمخلوق، بينما في الآية الثانية (الحمد لله ربّ العالمين) نجد صفة الحمد، والحمد يكون من المخلوق إلى الخالق سبحانه، إذا نحن أمام اتجاهين متعاكسين لغوياً، يرافقهما اتجاهان متعاكسان رقمياً، والله أعلم.

نلخص هذه النتيجة المهمة:

### المعادلة الثالثة

هنالك تشابك لهذه الأرقام مع بعضها بشكل شديد الإعجاز، فنحن أمام أربعة أرقام فقط ولكننا كيفما صففناها نجد عدداً من مضاعفات الرقم سبعة.

تكرار الكلمة الأولى من الآية الأولى مع الكلمة الأولى من الآية الثانية:

(بسم) (الحَمْد)

**T**A **T**T

إن العدد الذي يمثل تكرار هاتين الكلمتين في كتاب الله تعالى هـو ٣٨٢٢ مـن مضاعفات السبعة:

 $o \xi \chi \times \chi = \chi \chi \chi \chi$ 

إذن ترتبط أول كلمة من الآية الأولى مع أول كلمة من الآية الثانية برباط يقوم على الرقم سبعة.

المعادلة الرابعة

تكرار الكلمة الأخيرة من الآية الأولى مع الكلمة الأخيرة من الآية الثانية:

(الرَّحِيمِ) (العَالمين)

٧٣ ١١٥

إن العدد الذي يمثل تكرار الكلمتين هو ٧٣١١٥ من مضاعفات السبعة:

 $1.550 \times V = VT110$ 

إذن ترتبط الكلمة الأخيرة من الآية مع الكلمة الأخيرة من الآية الثانية بنفس الرباط القائم على الرقم سبعة.

المعادلة الخامسة

تكرار الكلمة الأولى من الآية الأولى مع الكلمة الأخيرة من الآية الثانية:

**Y Y Y Y** 

مصفوف العددين يعطى عدداً هو ٧٣٢٢ من مضاعفات السبعة:

 $1.57 \times V = VTTT$ 

أي أن العلاقة السباعية تتكرر هنا مع أول كلمة من الآية الأولى وارتباطها بآخر كلمة من الآية الثانية.

#### المعادلة السادسة

تكرار الكلمة الأخيرة من الآية الأولى مع الكلمة الأولى من الآية الثانية:

٣٨ ١١٥

والمصفوف يعطى عدداً هو ٥١١٥ من مضاعفات السبعة أيضاً:

 $0 \not\in 0 \times V = \forall \land 1 \land 0$ 

رأينا ست معادلات رقمية في هاتين الآيتين من أول سورة في القرآن العظيم. والنتيجة المؤكدة أن المصادفة لا يمكن لها ولا ينبغي أن تكون قد أتت بهذه التوافقات المذهلة. ولكن سبحان الله! يبقى المشكك في حالة تخبط على غير هدى فيدّعى أن هذا النظام المُحكم قد جاء بالمصادفة!!

ومع أنه لا يمكن لإنسان عاقل أن يصدِّق بأن المصادفة تتكرر بهذا السشكل العجيب، إلا أننا سنذهب إلى آخر سورة من كتاب الله عَزَّ وجَلَّ، لنرى النظام برمته يتكرر وبشكل كامل دون خلل أو نقص. لننتقل إلى المعادلة السسابعة الآن

وننظر ونقارن ونتدبر.

#### المعادلة السابعة

رأينا التوافقات المذهلة للبسملة مع الآية التي تليها في أول سورة من كتاب الله تعالى، فماذا عن آخر سورة من هذا الكتاب العظيم؟ وهل يبقى النظام قائماً وشاهداً على قدرة الله الذي أحصى كل شيء عدداً؟

آخر سورة في القرآن هي سورة الناس، لنكتب البسملة مع الآية التي تليها في هذه السورة، مع تكرار الكلمة الأولى والأخيرة تماماً كما فعلنا في الفقرات السابقة:

في قوله تعالى (قل أعوذ بربّ الناس) نجد أن كلمة (قل) قد تكررت في القرآن كله كله ٣٣٢ مرة، أما آخر كلمة في هذه الآية (الناس) فقد تكررت في القرآن كله ٢٤١ مرة:

وعند صفّ هذين العددين نجد العدد من مضاعفات السبعة باتجاهين!

$$\texttt{T}$$
£ £  $\texttt{V}$  $\texttt{T}$   $\times$   $\texttt{V}$  =  $\texttt{T}$  £  $\texttt{I}$   $\texttt{T}$   $\texttt{T}$ 

$$TTT \cdot I \times V = ITT \cdot I \cdot I$$

والسؤال لماذا كانت في هذه الآية قراءة الأرقام تتم وفق اتجاهين؟ لـو دققنا النظر جيداً وجدنا أن هذه الآية تتعلق بالخالق والمخلوق معاً. فكلمة (قل) هـي أمر إلهي إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والاستعادة لا تكون إلا بالله تعالى رب الناس.

إذن هذه الآية فيها اتجاهان: أمر إلهي من الخالق إلى خلقه للاستعاذة به واللجوء إليه، بكلمة ثانية الأمر صادر من الخالق إلى المخلوق، والاستعاذة تكون من المخلوق بالخالق تعالى.

لذلك فقد جاءت قراءة الأرقام متناسبة مع السبعة بالاتجاهين، والله تعالى أعلم. والآن سوف نرى أن هذه الأرقام الأربعة:

تبقى متوافقة مع الرقم سبعة كيفما صففناها:

لندرس الآن ترابط وتشابك هذه الكلمات.

#### المعادلة الثامنة

ندرس تكرار الكلمة الأولى من الآية الأولى مع تكرار الكلمة الأولى من الآية الثانية:

77

إن العدد الذي يمثل تكرار هاتين الكلمتين هو ٣٣٢٢٢ من مضاعفات السبعة:

$$\xi \vee \xi \nabla \times \nabla = \nabla \nabla \nabla \nabla \nabla \nabla$$

#### المعادلة التاسعة

ندرس تكرار الكلمة الأخيرة من الآية الأولى مع الكلمة الأخيرة من الآية الثانية:

إن العدد الذي يمثل تكرار الكلمتين هو: ٧٤١١١٥ من مضاعفات السبعة:

 $\forall \xi \xi \xi o \times V = Y \xi 1 1 1 0$ 

#### المعادلة العاشرة

ندرس تكرار الكلمة الأولى من الآية الأولى مع الكلمة الأخيرة من الآية الثانية:

7 : 1

وهنا أيضاً نجد أن تكرار الكلمتين يعطي عدداً هـو ٢٤١٢٢ مـن مـضاعفات السبعة:

 $T \xi \xi \zeta \times V = \zeta \xi \zeta \zeta \zeta$ 

المعادلة الحادية عشرة

والآن ندرس تكرار آخر كلمة من الآية الأولى مع أول كلمة من الآية الثانية:

7 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## يعطى عدداً هو ٣٣٢١١٥ من مضاعفات السبعة أيضاً:

#### $\xi \vee \xi \xi \circ \times \vee = \forall \forall \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \circ$

في هذه المعادلات درسنا فقط تكرار ست كلمات من كتاب الله تعالى، ورأينا هذا النسيج الرائع من التناسقات مع الرقم سبعة وبما يتناسب مع معنى الآية. والسؤال: ماذا لو درسنا كلمات القرآن كله والبالغ عددها أكثر من سبعين ألف كلمة؟ إنني على ثقة بأنه لو تفرّغ جميع البشر للكتابة حول إعجاز القرآن وعجائبه فلن ينفد هذا الإعجاز!

### البسملة تتجلى في القرآن

ذكرنا بأن البسملة تتألف من عشرة حروف أبجدية وهي

### ب س م ١ ل هـ رح ن ي

من عظمة هذه الآية أن حروفها تتوزع على كلمات القرآن الكريم بنظام مُحكَم. يقول عَزَّ وجَلَّ عن بناء السماء وتوستُعها: (وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْد وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) [الذاريات: ١٥/٥١]. إن حروف البسملة تتوزع في هذه الآية بنظام سباعي.

لنخرج من كل كلمة من كلمات هذه الآية ما تحويه من حروف البسملة العشرة:

إن العدد الذي يمثل توزع حروف البسملة على كلمات الآية من مضاعفات السبعة ثلاث مرات للتأكيد على إعجاز هذه الآية وصدق كلم الحق سبحانه وتعالى:

$$1700. \times V \times V \times V = £7.570.$$

وتأمل معي طريقة كتابة كلمة: (بنَيْنَهَا) فقد كُتبت في كتاب الله تعالى من دون الف. بينما كلمة: (بأَيْيد) فقد كُتبت في القرآن الكريم بياء ثانية، ولو تغيّرت طريقة الكتابة هذه لاختل هذا البناء المُحكم. أليس هذا البناء المبهر هو آية من آيات الله تعالى القائل: (وقُل الْحَمْدُ للّه سَيُريكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ) [النمل: ٣/٢٧].

# وَقُل الْحَمْدُ للَّه

لنخرج من كل كلمة ما تحويه من حروف البسملة لنجد:

إن العدد الذي يمثل توزع حروف البسملة على كلمات الآية من مضاعفات السبعة:

$$\xi \mathbf{7} \cdot \mathbf{M} \mathbf{1} \xi \mathbf{q} \cdot \mathbf{V} \mathbf{T} \mathbf{W} \cdot \mathbf{X} \mathbf{V} = \mathbf{M} \mathbf{V} \mathbf{T} \mathbf{V} \cdot \mathbf{\xi} \mathbf{M} \mathbf{O} \mathbf{W} \xi \mathbf{1}$$

والعجيب في هذه الآية التي تعهد الله بها أن يرينا آياته أنه سبحانه رتب حروف اسمه (الله) بشكل معجز، فلو قمنا بعد حروف الألف واللام والهاء وجدنا أربعة عشر حرفاً  $V \times V$  وإذا أخرجنا من كل كلمة ما تحويه من هذه الحروف نجد:

والعدد الذي يمثل توزع حروف لفظ الجلالة (الله) من مضاعفات الرقم سبعة:

 $10 \land 0 \land 7 \cdot 79 \cdot 77 \cdot \times \lor = 111 \cdot 1 \cdot 77 \cdot 771 \cdot 77$ 

وأخيراً إذا قمنا بعد حروف هذه الآية نجد أن عدد حروفها بالتمام والكمال ٤٩ حرفاً أي سبعة في سبعة!!!

سوف نرى في فقرات لاحقة أن الإعجاز الرقمي للبسملة لا يقتصر على السرقم سبعة، بل جميع الأرقام الأولية لها إعجاز مذهل. ووجود هذه الأرقام في أول آية من القرآن دليل على وحدانية مُنزِّل القرآن جلَّ جلالُه.

## آية التّنْزيه عن الولد

في آية قصيرة بعدد كلماتها تتجلى معجزة كبيرة بإعجازها وأرقامها، إنها الآية التي تشهد على وحدانية الخالق سبحانه وأنه: (لمَ يُلِدْ ولمَ يُولَدْ) في هذه الآية تتجلى معجزة تربط حروفها بأول آية من كتاب الله تعالى.

في هذه الآية العظيمة معجزة تقوم على حروف كلمات: (بِسَمْ اللهِ السِرَّحْمِنِ اللهِ السِرَّحْمِنِ اللهِ السِرَّحْمِمِ)، فكل كلمة من كلمات البسملة تتوزع حروفها على كلمات: (لم يلد ولم يولد) بنظام مُحكم.

### كلمة (بسم)

إن الحرف المشترك بين هذه الكلمة وبين الآية هو حرف الميم، فلو أخرجنا من كل كلمة ما تحويه من حرف الميم نجد:

لمَ ْ يَلِدْ و لمَ يُولَدُ

العدد. ١٠٠١ من مضاعفات الرقم سبعة:

.1\$ $^{\prime\prime}$  $\times$  $11<math>\times$  $^{\prime}$ =.1.1

#### كلمة (الله)

إن الحرف المشترك بين اسم (الله) وبين (لم يلد ولم يولد) هو حرف السلام، لنخرج ما تحويه كل كلمة من حرف اللام:

لمَ ْ يَلِدْ و لمَ يُولَدْ ا

والعدد ١١٠١١ من مضاعفات الرقم سبعة:

 $10VT \times V = 11.11$ 

## كلمة (الرَّحْمن)

إن الحروف المشتركة بين كلمة (الرَّحْمنِ) وبين قوله تعالى: (لم يلد ولم يولد) هي اللام والميم، لندرس توزع هذين الحرفين:

لمَ يُلِدْ و لمَ يُولَدْ ، لا ، ٢

إن العدد ١٢٠١٢ من مضاعفات الرقم سبعة:

 $1 \lor 1 \lor \times \lor = 1 \lor \cdot 1 \lor$ 

## كلمة (الرّحيم)

إن الحروف المشتركة بين هذه الكلمة وبين (لم يلد ولم يولد) هي اللام و الياء والميم ، لندرس توزع حروف اللام والياء والميم:

والعدد ٢٢٠٢٢ من مضاعفات الرقم سبعة:

$$T1 \in T \times V = TT \cdot TT$$

وهنا نتساءل: هل يمكن لمصادفة أن تتكرر أربع مرات في أربع كلمات متتالية وتأتي جميع الأعداد منضبطة مع الرقم سبعة؟؟؟

ومن عظمة الإعجاز الرقمي أن المعجزة لا تقتصر على الآية الواحدة، بل تشمل ارتباط هذه الآية مع غيرها من آيات القرآن، وكأننا أمام شبكة من العلاقات الرقمية المعقدة.

ولكي لا يظن أحد أن للمصادفة أي دور هنا، نكتب البسملة وتحت كل كلمة مسن كلماتها الرقم الناتج من توزع حروفها على آية: (لم يُلِد ولم يُولَد). فالكلمات الأربعة للبسملة توزعت كل منها على كلمات هذه الآية وأعطانا هذا التوزع عدداً من مضاعفات السبعة، وكان ناتج القسمة على سبعة عدد صحيح دائماً. نواتج القسمة الأربعة هي:

- ١ \_ كلمة (بسم): ١٤٣٠
- ٢ \_ كلمة (الله): ١٥٧٣
- ٣ \_ كلمة (الرّحْمن): ١٧١٦

## ع ـ كلمة (الرّحيم): ٣١٤٦

نكتب هذه النواتج على تسلسلها:

إن العدد المتشكل من صفّ هذه الأرقام يعطي عدداً من مضاعفات السبعة أيضاً:

 $\xi \xi q \xi o \Psi \cdot \Lambda V q \exists 1 \xi \xi q \times V = \Psi 1 \xi \exists 1 V 1 \exists 1 o V \Psi \cdot 1 \xi \Psi$ 

وفي بحثنا هذا ندرس أول آية من القرآن وارتباطها مع الآيات ذات الدلالة مثل قوله تعالى في الآية التي تعهد فيها بحفظ القرآن: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَـهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: ٥/١٥]. ففي هذه الآية ارتباط مذهل مع أول آية من كتاب الله تعالى، وإلى بعض هذه التوافقات مع الرقم سبعة:

## ارتباط أرقام الآيتين

يرتبط رقم أول آية في القرآن وهو ١ مع رقم آية حفظ القرآن وهو ٩ برباط متين يقوم على الرقم ٧:

إذا قمنا بصف هذين الرقمين فسوف نحصل على الرقم ٩١ من مضاعفات السبعة:

1 T × V = 9 1

#### ارتباط الكلمات

عدد كلمات آية البسملة ٤ وعدد كلمات آية حفظ القرآن هو ٨:

أول آية من القرآن آية حفظ القرآن

کلماتها ٤ کلماتها ۸

والعدد الناتج من صفّ هذين الرقمين هو ٨٤ من مضاعفات السبعة:

 $17 \times V = \lambda \xi$ 

## ارتباط رقم السورة ورقم الآية

رقم سورة الفاتحة هو ١ ورقم البسملة فيها ١ أيضاً، ورقم سورة الحجر حيث وردت آية حفظ القرآن هو ١٥ ورقم الآية ٩:

أول آية من القرآن آية حفظ القرآن رقم الآية رقم الآية رقم الآية ال

لدى صف هذه الأرقام يتشكل لدينا عدد من مضاعفات السبعة:

 $1 \text{T.VT} \times \text{V} = 91011$ 

### ارتباط رقم الآية وعدد آيات القرآن

فعدد آيات القرآن الكريم ٦٢٣٦ آية ورقم هذه الآية في القرآن هو ٩:

وعند صف الرقمين يتشكل العدد ٩٦٢٣٦ من مضاعفات السبعة مرتين للتأكيد من الله تعالى على حفظ كتابه المجيد:

 $1975 \times V \times V = 97777$ 

ارتباط رقم الآية مع سور القرآن

فعدد سور القرآن الكريم هو ١١٤ ورقم هذه الآية هو ٩:

عدد سور القرآن رقم آیة حفظ القرآن ۱۱۶

وبصف الرقمين نجد العدد ١١١٤ من مضاعفات السبعة مرتين أيضاً:

 $1 \wedge 7 \times 7 \times 7 = 4115$ 

وتأمل معي كيف جاءت الأعداد لتقبل القسمة على سبعة مرتين متتاليتين! ونتذكر هنا بأن عدد آيات القرآن يرتبط بعدد سور القرآن بعلاقة سباعية أيضاً:

عدد آیات القرآن عدد سور القرآن ۱۱۶

والعدد الذي يمثل آيات وسور القرآن الكريم هو ١١٤٦٢٣٦ هذا العدد يتألف من سبع مراتب ويقبل القسمة على سبعة أيضاً:

 $17775 \times 115777$ 

وهكذا لو تغير رقم هذه الآية أو عدد السور أو الآيات لانهار هذا النظام الرقمي بالكامل، وهذا دليل على أن ترقيم آيات القرآن هو أمر إلهي لا يجوز المساس به ولا يجوز تغييره. ونؤكد أن بعض الآيات رقمت بطريقة أخرى في قراءات القرآن العشر، وهذا يدل على تعدد الإعجاز.

### تكرار كلمات البسملة

كل كلمة من كلمات (بِسِمْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) تكررت عدداً محدداً من المرات في القرآن الكريم، هذا التكرار وهذه الأرقام قد نظمها الله تعالى بدقة شديدة بما يدل على وحدانيته عَزَّ وجَلَّ.

كما رأينا تكررت كلمة (بسم) في القرآن كله ٢٢ مرة، أما كلمة (الله) فقد تكررت في القرآن كله ٢٥ مرة، وكلمة في القرآن كله ٢٥ مرة، وكلمة (الرَّحْمنِ) تكررت في القرآن كله ٢٥ مرة، وكلمة (الرَّحيم) تكررت ٢٠١٥ مرة.

فلو قمنا بجمع مفردات الأرقام الخاصة بتكرار الكلمات فسوف نجد:

تکرار (پسم) = (۲۲) مجموع أرقامه ۲+۲ = 
$$\mathfrak{t}$$
تکرار (الله) = (۲۹۹) مجموع أرقامه ۹+۹+۲+۲ =  $\mathfrak{t}$ 
تکرار (الرَّحْمنِ) = (۷۰) ومجموع أرقامه ۷+۰ =  $\mathfrak{t}$ 
تکرار (الرَّحْمنِ) = (۱۱) ومجموع أرقامه  $\mathfrak{t}$  =  $\mathfrak{t}$ 

لنكتب هذه الأعداد مع مجموع المراتب لكل عدد:

إن العدد الذي يمثل مصفوف هذه الأرقام هو ٧١٢٢٦٤ من مضاعفات السبعة لمرتين:

$$1 \text{ for } 1 \times V \times V = V \text{ or } 1 \text{ for } 1 \text{ for$$

والعجيب أن مقلوب هذا العدد أيضاً من مضاعفات السبعة لمرتين أيضاً:

$$9 \notin VV \times V = \notin T \setminus V \setminus V$$

كما أن مجموع هذه الأرقام يساوى بالضبط سبعة في سبعة:

$$V \times V = \xi q = V + 1 Y + Y T + \xi$$

إن هذه الحقائق الثابتة تمثل عجيبة من عجائب هذا القرآن، فهل يمكن لبشر أن يصنع كتاباً متكاملاً ويجعل كلمات أول جملة فيه تسير بنظام يشبه هذا النظام المُحكَم؟

### توزع عجيب

في القرآن الكريم ١١٤ بسملة موزعة بنظام معين على سور القرآن بحيث نجد في بداية كل سورة بسملة باستثناء سورة التوبة حيث لا توجد هذه البسملة.

ولكن هنالك سورة توجد فيها بسملتان في أولها وفي سياق آياتها، وهي سورة النمل في قوله تعالى: (إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسِمْ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ) [النمل: ٣٠/٢٧]. والشيء العجيب جداً هو أن هذا التوزع لـ (بِسِمْ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِمِ القرآن له حكمة سوف ندرك جزءاً منها من خلال الحقيقة الرَّقِمِية الآتية.

فلو قمنا بدراسة توزع هذه البسملات عبر سور القران كلِّه فسوف نرى توافقاً مذهلاً مع الرقم سبعة. لنخرج من كل سورة ما تحويه من البسملات، فمتلاً

سورة الفاتحة تأخذ الرقم ١ لأنها تحوي بسملة واحدة، وسورة البقرة كذلك تأخذ الرقم ١ لأنها تحتوي على بسملة واحدة في مقدمتها، وكذلك سورة آل عمران... وهكذا.

أما سورة التوبة فتأخذ الرقم صفر، لأنها لا تحتوي على أية بسملة. بينما سورة النمل تأخذ الرقم ٢ لأنها تحتوي على بسملتين في أولها وفي سياق آياتها... وهكذا. عند صفّ هذه الأرقام يتشكل لدينا عدد من ١١٤ مرتبة بعدد سور القرآن وهو:

إن هذا العدد شديد الضخامة والمؤلف من ١١٤ مرتبة هو من مضاعفات السبعة بالاتجاهين كيفما قرأناه. والشيء العجيب جداً أن عملية القسسمة على سبعة تنتهي ١٩ مرة في كل اتجاه!! أي أن هذا العدد الضخم الذي يمثل توزع البسملة على سور القرآن يتألف من ١٩ جزءاً، كل جزء من مضاعفات السبعة، ولكن لماذا ١٩ جزءاً؟ لأن عدد حروف البسملة هو ١٩ حرفاً!

وهنا يعجب المرء من دقة وعظمة هذا التوزع للبسملة في سور القرآن: هل جاء هذا التناسب مع الرقم سبعة وبالاتجاهين بالمصادفة؟ وهل للمصادفة دور في جعل عملية القسمة تنتهي بالضبط ١٩ مرة بعدد حروف البسملة وبالاتجاهين أيضاً؟

وهكذا عندما نسير في رحاب هذه الآية الكريمة ونتدبَّر عجائبها ودقَّة نَظْمِها وإحكامها فلا نكاد نجد نهاية لمعجزاتها.

لذلك مهما حاولنا تصور عظمة كتاب الله فإن كتاب الله أعظم، ومهما حاولنا

تخيل إعجاز هذا القرآن فإن معجزته أكبر من أي خيال.

### نتائج البحث

سوف نقدم للقارئ الكريم في هذه الخاتمة النتائج المهمة لهذا البحث، ففي هذا البحث رأينا أكثر من سبعين عملية قسمة على سبعة في (بِسسْم الله السرّحين الرّحيم)، وحسب قانون الاحتمالات فإن احتمال المصادفة في هذه العمليات المئة مجتمعة هو:

وعند حساب قيمة هذه المصادفة فسوف نجدها ضئيلة لحدود لا يتخيلها العقل! فاحتمال المصادفة في معجزة كهذه هو أقل من ١ على ٦ وبجانبه ٦٠ صفراً!!! أي:

أي أنه لو أراد أحد من البشر أن يأتي بجملة واحدة مثل (بسم الله السرّحمن الرّحيم)، وتتوفر فيها هذه التناسقات السباعية، فعليه أن يقوم بأكثر من ستة مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون عملية رياضية وقد يحصل على كلمات لا معنى لها!!! فهل يمكن لإنسان عاقل أن يصدق أن جميع هذه الأعداد جاءت بالمصادفة؟

إذن هذا البحث يقدم البرهان الرقمي والمادي على أنه لا مصادفة في كتاب الله جل وعلا، وأنه كتاب من عند الله تعالى، وهذه الأرقام هي خير شاهد على ذلك لكل من لا تقنعه لغة الكلمات.

إذا أراد إنسان أن يؤلف كتاباً ويبدأ بجملة تشبه (بسم الله الرَّحْمنِ الرَّحيمِ) فإنه لن يستطيع تحقيق هذه التوافقات الكثيرة. لأن جميع أجهزة الكمبيوتر على وجه الأرض لو بقيت تعمل بلا توقف لإنتاج جملة مثل هذه الآية الكريمة، تتحقق فيها

ثمانين عملية قسمة على سبعة فإنها ستعمل لبلايين السنين... ولن تجد في لغات العالم ما يحقق هذه المعادلات الرقمية.

إن وجود لغة الأرقام بهذه المستويات العالية في كتاب أنزل قبل أربعة عشر قرناً هو دليل صادق وملموس على أن القرآن صالح لكل زمان و مكان وأنه كتاب عالمي أنزله الله تعالى لجميع البشر وأمر رسوله عليه وعلى آله السملاة والسلام أن يخاطب الناس جميعاً.

في عصر كهذا نحن بحاجة إلى أي وسيلة للدعوة إلى الله عَزَّ وجَلَّ وإقناع غير المسلمين بأن الإسلام دين العلم والمنطق. وبحث كهذا هو بمثابة طريقة جديدة لحوار المشككين بكتاب الله تعالى ودعوتهم لرؤية الحق ونور الإيمان بلغة هذا العصر.

إن هذا البحث يمثل وسيلة لإظهار عظمة كتاب الله تبارك شأنه، وهذا يُعلي من شأن كتاب ربنا في نظر المؤمن وغير المؤمن. فأما المومن فينزداد إيمانا وتثبيتا ويمتلك حجّة قوية تثبته على الحق في عصر الهجوم على الإسلام. وأما الذي لا يؤمن بهذا القرآن فعسى أن تكون هذه الحقائق الرقمية على كثرتها وسيلة يعترف من خلالها بعظمة هذا القرآن ولو في قرارة نفسه.

ونسأل الله تعالى أن نساهم من خلال موسوعة الإعجاز الرقمي هذه في وضع الأساس العلمي لهذا العلم وتصحيح نظرة بعض علماء المسلمين إلى موضوع الإعجاز الرقمي وأنه علم صحيح وثابت.

وأن ما حصل من بعض الانحرافات والأخطاء في بدايات هذا العلم يجب ألا يثني علماءنا عن دراسة وتأمل هذه المعجزة لأنها صادرة من عند الحق سبحانه وتعالى.

إن هذا البحث وما فيه من عجائب هو تصديق لقول الحبيب المصطفى، عندما قال عن القرآن: (ولا تنقضى عجائبه) [رواه الترمذي]، فهذه إحدى عجائبه

القرآن في عصر المعلوماتية الذي نعيشه اليوم.

وبعد أن درسنا الإعجاز في كتاب الله وهو غيض من فيض نأتي الآن لدراسة الإعجاز في سورة كاملة من القرآن ونبدأ بأول سورة وهي سورة الفاتحة لنشاهد علاقات رقمية تقوم على الرقم سبعة وهذا يثبت استحالة الإتيان بسورة مثل القرآن.

وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وقد قال في حقّها المصطفى صلّى الله عليه وسلّم: (والذي نفسي بيده ما أُنزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتُه) [رواه الإمام أحمد].

وبما أن المولى تبارك وتعالى هو الذي سمَّى هذه السورة بالسبع المثاني، فقد جاءت جميع الحقائق الرقمية فيها لتشكل أعداداً من مضاعفات الرقم ٧. وهنا نوجه سؤالاً لكل من يشك بصدق هذا القرآن: إذا كان القرآن من صنع محمد صلّى الله عليه وسلّم كما يدعي المبطلون، فكيف استطاع هذا النبي الرَّحيم صلّى الله عليه وسلّم أن يرتب كلمات وحروف سورة الفاتحة بحيث تشكل نظاماً معقداً يقوم على الرقم سبعة ويسميها بالسبع المثانى؟

بل كيف استطاع رسول الخير عليه وعلى آله الصلاة والسلام أن يأتي بمعادلات رقمية تعجز أحدث أجهزة القرن الواحد والعشرين عن الإتيان بمثلها؟

## المبحث الرابع

# أجمل كلمة

# في القرآن الكريم

ما أكثر الآيات التي تحدثت عن ذات الله تعالى وعلمه وعظمته... وما أروع الكلمات التي تصف قدرة الخالق سبحانه وتعالى.. ووحدانيته وأسماءه الحسنى....

في هذا البحث نتناول آيات تتحدث عن الله، تتجلى فيها أحرف أجمل اسم، إنه: (الله) سبحانه وتعالى الذي رتب حروف اسمه بنظام مذهل ونتسساءل: هل يستطيع البشر تنظيم كلمات بهذا الشكل المبهر؟

سوف نعيش رحلة ممتعة في رحاب أجمل كلمة (الله)! لنرى كيف رتب الله تعالى حروف اسمه في كتابه بنظام عجيب وفريد يدل على أنه هو منزل القرآن وأن كل حرف في هذا الكتاب العظيم ينطق بالحق وأن كل رقم من أرقام القرآن ليشهد بأن القرآن كتاب الله جل وعلا.

#### مقدمة

أحرف اختارها الله تعالى بحكمته من بين جميع الأحرف ليسمي بها نفسه (الله) ، هذه الأحرف هي الألف واللام والهاء، رتبها الله ونظّمها بنظام معجز في آيات كتابه، ليثبت للبشر جميعاً أن القرآن كتاب الله، وأن كل حرف في هذا القرآن هو من عند الله تعالى، إنه النظام الرقمي لأحرف لفظ الجلالة (الله) سبحانه وتعالى، معجزة تتجلّى في عصر المعلومات الرقمية لتشهد بصدق كتاب الله عزّ وجلّ.

## مَن أصدق من الله؟!

يقول عزّ من قائل: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً) [النساء: ١٢٢/٤]، هذه كلمات رائعة يتحدث فيها ربُّ العزَّة عن صِدقِ كلامه، لنتأمَّل التناسق المُبهر مع الرقم سبعة لحروف اسم (الله) تعالى:

١ - إذا ما قمنا بعد حروف اسم (الله) في هذا النص الذي يتحدث عن الله، وجدنا سبعة أحرف بالضبط!

٢ - ولو قمنا بصف هذه الأرقام صفا، لتَشكّل لدينا عدد من مضاعفات الرقم ٧.

٣- ولو أخرجنا من كل كلمة ما تحويه من حروف الألف واللام والهاء أي حروف لفظ الجلالة نجد العدد الذي يمثل توزع حروف اسم (الله) في كلمات تتحدث عن صدق قول الله، هذا العدد يساوي بالضبط: سبعة في مئة!

٤- التناسق لا يقتصر على عدد وتكرار وتوزع حروف (الله) عز وجل، بل في موضع وترتيب هذا الاسم العظيم بين كلمات النص تناسق مبهر يقوم على الرقم سبعة أيضاً. فلو أحصينا عدد الكلمات قبل وبعد اسم (الله)، وكذلك عدد الحروف، وكذلك عدد حروف الألف واللام والهاء، لوجدنا أعداداً من مضاعفات السبعة دائماً!

### وإلى تفاصيل هذه المعجزة الحقيقية

يقول البارئ عزَّ وجلَّ مخاطباً البشر جميعاً: (وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدُخلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَيهَا أَبَداً وَعْدَ اللَّهِ حَقَّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قَيلاً) [النساء: ٢٢/٤]، هذا سَوَالَ يطرحه القرآن على الناس، فهل يعقل أن يكون في المخلوقات من هو أصدق من خالق السماوات والأرض؟

وانظر معي إلى سعة رحمة الله تعالى: هل الله تعالى بحاجة إلى طرح مثل هذا السؤال؟ هل يحتاج رب العزة لمن يصدقه؟ إنها الرحمة الإلهية للبشر على كفرهم وإلحادهم. ومع هذا فمن لا يقتنع بلغة الكلام فهنالك لغة الأرقام التي لا يمكن لبشر أن ينكرها.

الآن سوف نعيش مع إعجاز حقيقي في مقطع من مقاطع القرآن: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً)، لنرى النظام المبهر في هذه الكلمات المُحْكَمة، ونزداد إيماناً ويقيناً بأن الله هو قائل هذه الكلمات، وقد وضع فيها تناسقاً عجيباً مع الرقم سبعة. لنكتب كلمات هذا المقطع القرآني ونكتب بدلاً من كل كلمة رقماً يمثل عدد أحرف كل كلمة:

لنجد أن العدد الذي يمثل أحرف هذه الكلمات هو: ٢٤٢١ ٤٤ يقبل القسمة على سبعة:

$$TTT \cdot T \times V = \xi \xi T \xi T T$$

والعجيب أن الناتج من هذه العملية ٦٣٢٠٣ يقبل القسمة على سبعة أيضاً مرة ثانية، لنر ذلك:

$$9.79 \times V = 777.7$$

ولكن المعجزة مستمرة، فكما نظم الله تعالى بقدرته أحرف هذا المقطع أيضاً نظم أحرف لفظ الجلالة فيه بنظام مُحْكَم. أي أحرف الألف واللام والهاء والمكونة لكلمة (الله) قد أحكمها الله تعالى في هذا المقطع بما يتناسب مع الرقم سبعة، بشكل شديد الإعجاز.

لنكتب هذا المقطع القرآني ونكتب تحت كل كلمة من كلماته رقماً يمثل ما تحويه هذه الكلمة من أحرف لفظ الجلالة الألف واللام والهاء:

لقد نتج معنا عدد في هذه الحالة يمثل توزع الأحرف الثلاثة الألف واللام والهاء عبر كلمات المقطع القرآني، نقرأ هذا العدد كما هو ٢٤٠١٠ فنجده أيضاً يقبل القسمة على سبعة:

ولكن العجيب أن الناتج أيضاً هو ٣٤٣٠٠ يقبل القسمة على سبعة مرة ثانية لنر:

والأعجب أن الناتج هنا ٩٠٠ ؛ ينقسم على سبعة أيضاً مرة ثالثة، وهذه النتائج الرقمية تؤكد صدق كلام الحق عز وجل ، وإلى لغة الأرقام:

$$\forall ... \times \forall = \xi q ...$$

و الناتج من هذه العملية هو العدد ٧٠٠ أيضاً ينقسم على سبعة مرة رابعة:

#### $\land \bullet \times \lor = \lor \bullet \bullet$

إذن نحن أمام حقائق لا يمكن لجاهل أو عالم أن ينكرها، فلغة الأرقام التي نشهدها في مقطع من مقاطع آيات هذا القرآن تكفي دليلاً قوياً على أن القرآن حق وأنه كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف لو قمنا بدراسة جميع آيات القرآن رقمياً، ما هو حجم المعجزة في هذه الحالة؟

وسبحان الله! نصّ يتحدث عن (الله)، وعدد حروف اسم (الله) فيه سبعة، وتكرار حروف اسم (الله) من مضاعفات السبعة، وتوزّع حروف اسم (الله) من مضاعفات السبعة أربع مرات بعدد حروف اسم (الله)!! والناتج النهائي هو مئة، أليست هذه التناسقات دليلاً على أن القرآن كلام الله مئة بالمئة؟!!

## أرقام مُحْكَمة

يقول عز وجل عن كتابه: (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) [هود: ١/١١]، هذا إقرار من رب العزة سبحانه بأن القرآن كتاب مُحكم ومتكامل ومتماسك، ولكن السؤال: هل يقتصر القرآن على الإحكام اللغوي؟ طبعاً الذي يتعمق في آيات الله يدرك أن هذا القرآن مُحكم لغوياً وعلمياً ورقمياً وكيفما نظرنا إلى آيات القرآن وجدناها شديدة الإحكام والتكامل وإن كل كلمة قد وضعها الله تعالى بدقة فائقة لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها.

ففي الفقرة السابقة رأينا النظام الرقمي لأحرف مقطع: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ فِيلاً) ، ورأينا أن العدد الذي يمثل أحرف هذا المقطع هو ٢٤٢٤٦ يقبل القسمة على ٧ مرتين، كما رأينا أن العدد الذي يمثل لفظ الجلالة (الله) في المقطع نفسه هو ٢٤٠١٠ يقبل القسمة على سبعة أربع مرات بعدد أحرف اسم (الله)!

لنعد كتابة هاتين النتيجتين لنرى التكامل المذهل لهما:

 $9.79 \times V \times V = ££7£71$ 

$$\land \bullet \times \lor \times \lor \times \lor \times \lor = \lor \bullet \bullet \bullet$$

والشيء المذهل فعلاً أننا عندما نأخذ نتاجي العمليتين: ٩٠٢٩ ـ ١٠٠ ونصف هذين العددين بطريقتنا لصف الأرقام ينتج عدد جديد هو: ١٠٠٩٠٢٩ هذا العدد مكون من سبع مراتب ويقبل القسمة على سبعة:

$$1 £ £ 1 £ V \times V = 1 \cdot \cdot 9 \cdot 79$$

إذن حتى ناتج عملية القسمة على سبعة له نظام مُحْكَم، فهل بعد هذا الإعجاز إعجاز؟ ولكن بقي شيء آخر له علاقة بالرقم سبعة، ففي هذه المعادلة لدينا العدد ١٠٠٩، إن مجموع أرقام هذا العدد هو من مضاعفات السبعة أيضاً:

ولكي يكتمل النظام الإعجازي فإننا نجد النتيجة ذاتها مع ناتج القسمة ١٤٤١٤١ فمجموع أرقامه أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة:

$$\forall \times \lor = \lor \lor = \lor + \ifmmode \if$$

### وتستمر المعجزة

نبقى في رحاب قول الله تعالى: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً) [النساء: ٢٢/٤]، ونبقى في رحاب لفظ الجلالة (الله) لنرى الترتيب المدهش لأحرف لفظ الجلالة \_ الألف واللام والهاء في هذا المقطع القرآني.

بعملية إحصاء بسيطة في المقطع القرآني نجد ما يلي:

١ \_ حرف الألف تكرر ٣ مرات في المقطع.

٢ ـ حرف اللام تكررت ٣ مرات أيضاً.

٣ ـ حرف الهاء تكرر ١ مرة واحدة.

نقوم الآن بترتيب هذه الإحصاءات:

في هذه الحالة نحن أمام عدد هو ١٣٣ هذا العدد يقبل القسمة على سبعة ، لنر مصداق ذلك:

$$19 \times V = 177$$

و حتى لو قمنا بجمع أحرف لفظ الجلالة في هذا المقطع لوجدنا أن عدد هذه الأحرف هو سبعة بالضبط:

$$V = 1 + T + T$$

نبقى في رحاب لفظ الجلالة لنرى العجائب الرقمية لندرك ضعفنا وعجزنا أمام هذا القرآن. ونتابع في عجائب قوله تعالى: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قيلاً)، ونتساءل: إذا كان البارئ سبحانه قد رتب حروف اسمه (الله) في هذا النص الكريم بنظام يقوم على الرقم سبعة، فهل رتب موقع هذا الاسم الكريم بذات النظام؟

### موقع مميّز لاسم (الله)

إن اسم (الله) سبحانه وتعالى في هذا النص يتميز بموقع رتبه البارئ سبحانه بشكل يتناسب مع الرقم سبعة، بحيث يأتي عدد الكلمات والحروف وحروف لفظ الجلالة قبل وبعد هذا الاسم متناسباً مع الرقم سبعة.

لنقم الآن بإحصاء عدد الكلمات قبل وبعد اسم (الله) لنجد:

إن عدد الكلمات قبل اسم (الله) هو ٤ كلمات، وبعده ١ كلمة واحدة ولدى صفّ هذين الرقمين نجد عدداً هو ١٤ من مضاعفات السبعة.

ولو قمنا بعد حروف هذه الكلمات قبل وبعد لفظ الجلالة لوجدنا:

إن العدد الذي يمثل عدد الحروف قبل وبعد اسم (الله) هو ٤٩ هذا العدد يساوي سبعة في سبعة.

$$V \times V = \xi q$$

ولو طبقنا هذه القاعدة على حروف لفظ الجلالة الألف واللام والهاء لبقي النظام السباعي قائماً. نقوم بإحصاء عدد حروف الألف واللام والهاء قبل وبعد اسم (الله):

العدد الذي يمثل حروف اسم (الله) قبل وبعد اسم (الله) هو ٢١:

$$r \times V = Y1$$

### العد التراكمي

إذا قمنا بعد حروف الكلمات بشكل تراكمي متزايد، أي نعد حروف الكلمة ونضيف هذا العدد للكلمة التالية وهكذا لتأخذ الكلمة الأخيرة في النص عدداً مساوياً لعدد حروف النص.

هذه الطريقة في العدّ معروفة جيداً في الرياضيات الحديثة، وتستعمل عند دراسة الأشياء المترابطة، ووجود هذه الطريقة في كتاب الله تعالى يعني أنه كتاب مترابط ومُحْكَم، كيف لا يكون كذلك هو كتاب رب العالمين؟ لنكتب عدد حروف كل كلمة بهذه الطريقة لنجد:

إن العدد الذي يمثل حروف كلمات النص تراكمياً هو: ١٧١٣٩٧٣١ هذا العدد من مضاعفات السبعة:

$$Y \in \{X \cap Y \mid X \mid X \in X \mid X \in X \}$$

ولو طبقنا هذه الطريقة على عدّ حروف اسم (الله) في هذا النص الكريم يبقى النظام مستمراً. لنكتب هذا النص وتحت كل كلمة ما تحويه من حروف الألف واللام والهاء بشكل تراكمي مستمر، أي نحصي الحروف في الكلمة مع ما قبلها:

إن العدد الذي يمثل تراكم حروف الألف واللام والهاء في كلمات النص هو ٧٥١١٠٠ من مضاعفات السبعة:

#### $1. \forall \forall ... \times \forall = \forall 0 1 1 ...$

إذن تتعدد طرق العد والإحصاء ويبقى النظام الرقمي واحداً وشاهداً على وحدانية مُنزّل القرآن سبحانه وتعالى. إن كلّ من يطّلع على هذه الحقائق لابد أن يتساءل:

هل يمكن لبشر أن يتحدث عن نفسه بجملة واحدة بليغة ووجيزة، ويجعل عدد حروف اسمه فيها V, وتكرار هذه الحروف من مضاعفات V, وتوزّعها من مضاعفات  $V \times V \times V \times V \times V$ , ثم يجعل تكرار الكلمات قبل وبعد اسمه من مضاعفات V, وتكرار الحروف قبل وبعد اسمه  $V \times V$ , و تكرار حروف اسمه قبل وبعد هذا الاسم من مضاعفات V?

هذا بالنسبة لجملة واحدة تتألف من بضع كلمات ، فكيف لو طلبنا من البشر أن يأتوا بكتاب يحوي أكثر من سبعين ألف كلمة كالقرآن؟؟؟ وصدق الله تعالى القائل عن عظمة كتابه: (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأَنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً) [الإسراء: ١٨٨/١٧].

# أسماء الله في أول آية وآخر آية ذُكر فيها اسم (الله)

لقد تكررت كلمة (الله) في القرآن كثيراً ودراسة هذا العدد الضخم يتطلب أبحاثاً كثيرة، ولكن نكتفي دائماً بأول مرة وآخر مرة وردت هذه الكلمة في كتاب الله.

فقد وردت هذه الكلمة العظيمة لأول مرة في كتاب الله في أول آية من كتاب الله: (بسم الله الرحمن الرحيم). وآخر مرة وردت هذه الكلمة في كتاب الله في قوله تعالى: (الله الصمد) متبوعة باسم لله هو (الصمد).

وإلى هذه السلسلة العجيبة من العلاقات السباعية بين هاتين الآيتين، ونذكر ببعض الحقائق الرقمية التي رأيناها من قبل:

# المعادلة الأولى

إن سورة الفاتحة هي السورة التي وردت فيها كلمة (الله) لأول مرة، وسورة الإخلاص هي السورة التي وردت فيها كلمة (الله) لآخر مرة في القرآن. ولو قمنا بإحصاء عدد السور من الفاتحة وحتى الإخلاص لوجدنا ١١٢ سورة، وهذا العدد من مضاعفات السبعة:

$$17 \times V = 117$$

#### المعادلة الثانية

الآن ولكي لا يظن القارئ الكريم أن هذه النتيجة جاءت بالمصادفة نقوم بإحصاء عدد الآيات من: (بسم الله الرحمن الرحيم) وحتى: (الله الصمد)، لنجد ٦٢٢٣ آية وهذا العدد من مضاعفات السبعة مرتين:

$$177 \times 7 \times 7 = 7777$$

وهذا تأكيد من الله تعالى بالرقم سبعة مرتين على صدق وإحكام كتابه.

#### المعادلة الثالثة

إن مجموع حروف الآيتين يعطي عدداً من مضاعفات السبعة:

<u>بسم الله الرحمن الرحيم</u> <u>الله الصمد</u> حروفها ۱۹

$$\xi \times V = Y\Lambda = 9 + 19$$

#### المعادلة الرابعة

إن مجموع حروف اسم (الله) أي الألف واللام والهاء في كلتا الآيتين:

#### 

إن مجموع حروف اسم (الله) في أول آية ورد فيها اسم (الله) وآخر آية ورد فيها اسم (الله) هو عدد من مضاعفات السبعة أيضا:

$$Y \times V = 1 = 7 + A$$

لاحظ أن عدد حروف الآيتين هو ٢٨ حرفاً وعدد حروف اسم (الله) فيها هو ١٤ حرفاً أي نصف عدد الحروف! وقارن هذه النتيجة بنتيجة سابقة وهي أن عدد حروف لغة القرآن هو ٢٨ حرفاً، وعدد الحروف المميزة في القرآن هو النصف أي ١٤حرفاً.

#### المعادلة الخامسة

إن عدد حروف اسم (الرحمن) أي الألف واللام والراء والحاء والميم والنون في كلتا الآيتين هو عدد من مضاعفات السبعة أيضاً:

ومجموع الرقمين هو:

$$\forall \times \vee = \forall 1 = \forall + 10$$

والقاعدة ذاتها تنطبق مع حروف كلمة (الرَّحيم) سبحانه وتعالى، فمجموع عدد حروف اسم (الرَّحيم) في كلتا الآيتين هو ٢١ أي سبعة في ثلاثة.

وهنا نكرر التساؤل عن هذه النتائج

هل جاء عدد الآيات من الآية الأولى التي ورد فيها اسم (الله) وحتى الآية الأخيرة حيث ورد اسم (الله) من مضاعفات السبعة، هل جاء هذا العدد بالمصادفة؟ وهل جاءت المصادفة لتجعل عدد السور أيضاً من مضاعفات السبعة؟ وهل جاء عدد حروف الآيتين ليشكل عدداً من مضاعفات السبعة بالمصادفة؟

وهل جاءت هذه المصادفة من جديد لتجعل عدد حروف اسم (الله) في هاتين الآيتين اللتين تتحدثان عن الله تعالى، من مضاعفات السبعة؟ وهل جعلت المصادفة العمياء عدد حروف اسم (الرحمن) من مضاعفات السبعة، وكذلك عدد حروف (الرحيم)؟

#### المعادلة السادسة

وهذه المعادلة تتعلق برقم السورة ورقم الآية، لنتأمل الجدول الآتى:

إن العدد الذي يمثل الأرقام المميزة لكلتا الآيتين المتعلقة برقم السورة ورقم الآية هو ٢١١٢١ من مضاعفات السبعة:

مع العلم أن رقمي الآيتين هو ١-٢ يشكلان عدداً هو ٢١ من مضاعفات السبعة أيضاً.

#### المعادلة السابعة

تكرار كلمات الآيتين في القرآن كله، إن العدد الذي يمثل تكرار كلمات الآيتين في القرآن من مضاعفات السبعة أيضاً:

إن العدد الذي يمثل تكرار كلمات الآيتين من مضاعفات السبعة:

٢٢ ٢٦٩٩ ٧٥ ١١٥ ٢٦٩٩ وهذا العدد يساوي:

 $1 \land 1 \leq 1 \circ 9 \forall 7 \lor 0 \lor 1 \leq 7 \times \lor =$ 

كما أن مجموع هذه التكرارات هو عدد من مضاعفات السبعة أيضاً:

$$0097 = 1 + 7799 + 110 + 000 + 7799 + 77$$

$$V99 \times V = 0097$$

#### المعادلة الثامنة

في (بسم الله الرحمن الرحيم) ثلاثة أسماء لله تعالى وهي: (الله) (الرحمن) (الرحيم)، لكل اسم من هذه الأسماء الثلاثة عدد حروف محدد وعدد مرات تكرار محددة كما يلى:

- ١ \_ كلمة (الله) عدد حروفها ٤ وتكررت في القرآن ٢٦٩٩ مرة.
- ٢ \_ كلمة (الرحمن) عدد حروفها ٦ وتكررت في القرآن ٥٧ مرة.
- ٣ \_ كلمة (الرحيم) عدد حروفها ٦ وتكررت في القرآن ١١٥ مرة.

لنضع هذه الأرقام في جدول ونرى التناسب مع الرقم سبعة:

إن العدد الذي يمثل حروف وتكرار أسماء الله في أول آية من كتاب الله هو المدد الذي يمثل حروف وتكرار أسماء الله في أول آية من كتاب الله هو المددد الذي يمثل حروف وتكرار أسماء الله في أول آية من كتاب الله هو

 $1707701\lambda1\xi7 \times V = 11070V77799\xi$ 

هذا النظام نجده يتكرر مع آخر آية فيها اسم (الله) وهي (الله الصمد).

#### المعادلة التاسعة

١ عدد حروف اسم (الله) هو ٤ حروف وقد تكرر هذا الاسم في القرآن ٢٦٩٩ مرة.

عدد حروف اسم (الصمد) هو حروف وقد تكرر هذا الاسم في القرآن مرة واحدة.

نرتب هذه الأرقام بنفس الطريقة السابقة:

إن العدد الذي يمثل تكرار وحروف هذين الاسمين الكريمين هو: ١٥٢٦٩٩٤ من

#### مضاعفات السبعة:

$$Y \mid A \mid \xi Y \times V = 10 \mid Y \mid 9 \mid \xi$$

هذه النتيجة تدل على أن الله تعالى قد رتب واختار لحروف وتكرار أسمائه في القرآن أرقاماً محددة بحيث تحقق نظاماً مُحكَماً.

#### المعادلة العاشرة

في هذه المعادلة نرى نظاماً معقداً بعض الشيء للتداخل بين الحروف في الآيات. ففي الآية الأولى من القرآن ثلاثة أسماء لله هي: (الله الرحمن الرحيم) تركبت من ثمانية حروف أبجدية هي:

# ال هـ رحـ من ي

أما آخر آية ذكرت فيها كلمة (الله) هي: (الله الصمد) تتركب من ستة حروف أبجدية هي:

# ا ل هـ ص م د

إن مجموع الحروف الأبجدية لكلتا الآيتين هو من مضاعفات السبعة:

$$Y \times V = 1 = 7 + A$$

قارن هذه النتيجة مع نتيجة سابقة وهي أن عدد حروف اسم (الله) في كلتا الآيتين هو ١٤ حرفاً.

والعجيب أننا إذا درسنا توزع هذه حروف أسماء الله الواردة في أول آية وآخر آية نجد أعداداً من مضاعفات السبعة. في هذه الأسماء: (الله الرحمن الرحيم الله الصمد) تتوزع حروف (الله الرحمن الرحيم) بنظام سباعي، وكذلك تتوزع حروف (الله الصمد) بنفس النظام. ونحصل دائماً على أعداد من مضاعفات السبعة.

# توزع حروف (الله الرحمن الرحيم)

لنخرج من كل اسم من هذه الأسماء الحسنى ما يحويه من حروف: (الله الرحمن الرحيم):

إن العدد الذي يمثل توزع حروف الأسماء الواردة في أول آية هو عدد من مضاعفات السبعة:

$$\xi 907 \times V = \Upsilon \xi 77 \xi$$

ولكي لا نظن أن هذه النتيجة جاءت بالمصادفة ندرس توزع حروف الاسمين الكريمين (الله الصمد).

# توزع حروف (الله الصمد)

لنخرج من كل اسم من هذه الأسماء الحسنى ما يحويه من حروف هذين الاسمين (الله الصمد):

في هذه الحالة يتكرر النظام ذاته لنجد العدد ٥٤٣٣٤ من مضاعفات السبعة أيضاً:

$$VVTT \times V = 0$$

# توزع حروف (الرحمن الرحيم)

ولو درسنا توزع حروف (الرحمن الرحيم) تبقى العلاقة السباعية قائمة:

والعدد ٣٣٦٦٣ من مضاعفات السبعة لمرتين ليؤكد لنا الله تعالى صدق هذا النظام المحكم وأنه لم يأت بالمصادفة:

$$1 \text{ AV} \times \text{ V} \times \text{ V} = \text{ TT11T}$$

# توزع حروف اسم (الصمد)

ويبقى النظام قائماً من أجل توزع حروف (الصمد) سبحانه وتعالى:

إن العدد الذي يمثل توزع حروف اسم (الصَّمَد) من مضاعفات السبعة:

$$\forall$$
 114  $\times$   $\forall$  = offth

# اسم (الله) أول مرة في القرآن

ورد هذا الاسم الكريم لأول مرة في الكتاب في أول آية منه: (بِسِنْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ اللهُ وتكرار هذه الرَّحِيمِ)، وقد رتب الله تعالى موضع هذه الآية وعدد حروف (الله) وتكرار هذه الكلمة في القرآن بشكل يتناسب مع الرقم سبعة.

لنتأمل المعطيات الآتية لأول آية من كتاب الله:

فالبسملة هي أول آية في القرآن رقمها ١، عدد حروفها ١٩، تكررت كل كلمة من كلماتها عدداً محدداً من المرات مجموع هذه التكرارات هو ٢٨٩٣ مرة، عند صفّ هذه الأرقام نحصل على عدد من سبع مراتب هو ٢٨٩٣١٩١ من مضاعفات السبعة بالاتجاهين:

$$YVY\xi YJ \times V = 191Y9\Lambda Y$$

عندما نطبق هذه الأرقام مع اسم (الله) يبقى النظام قائماً، لنكتب رقم الآية مع عدد حروف (الله) وتكرار كلمة (الله) في القرآن لنجد:

إن العدد الذي يمثل رقم الآية 1 حيث وردت كلمة (الله) لأول مرة، وعدد حروف هذا الاسم ٤، وعدد مرات تكراره في القرآن كله ٢٦٩٩ هذه الأرقام تشكل عدداً هو: ٢٦٩٩٤ من مضاعفات السبعة ثلاث مرات:

هذا النظام السباعي ينطبق على الأرقام الخاصة بكلمة (الرحمن)، حيث وردت هذه الكلمة لأول مرة في الآية رقم ١ وعدد حروفها ٦ وعدد مرات تكرارها في القرآن كله ٥٧ مرة:

العدد الذي يمثل هذه الأرقام هو: ٧٦١ من مضاعفات السبعة:

 $\Lambda \Upsilon \Upsilon \times V = 0 V T T$ 

#### الفاتحة والإخلاص

كما رأينا فقد ذكر اسم (الله) في كتاب الله لأول مرة في سورة الفاتحة في قوله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم)، وآخر مرة ذكر هذا الاسم الكريم في القرآن في سورة الإخلاص في قوله تعالى: (الله الصمد). وهنالك سلسلة من العلاقات الرقمية بين هاتين السورتين والآيتين، رأينا بعضاً منها في فقرة سابقة والآن نأتي إلى رقم كل سورة وعدد آياتها، فقد جاءت بنظام يقوم على الرقم سبعة.

سورة الفاتحة: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ \* الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اللهِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمنِ الرَّحيمِ \* مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ \* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* اهدنَا الصرّاطَ الرَّحيمِ \* مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ \* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* اهدنَا الصرّاطَ المُستَقيمَ \* صرراطَ الَّذِينَ أَنْعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَعْضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ) [٧] المُستَقيمَ \* صراطَ الَّذِينَ أَنْعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَعْضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ) [٧] آيات].

سورة الإخلاص: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ \* اللَّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ) [٤ آيات].

#### علاقة السورتين

١ عدد حروف كلمة (الفاتحة) هو سبعة أحرف، وكذلك عدد حروف كلمة (الإخلاص) هو سبعة!

٢ ـ رقم الفاتحة ١ وآياتها ٧، ورقم الإخلاص ١١٢ وآياتها ٤:

إن العدد الذي يمثل رقم وآيات سورتي الفاتحة والإخلاص هو: ١١٢٧١ من مضاعفات السبعة.

$$0 \wedge V \circ V \times V = £ 1 1 7 V 1$$

ويجب أن نتذكر بأن سورة الفاتحة هي السبع المثاني وهي أعظم سورة في القرآن، وأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن!

# علاقة الآيتين

لقد وردت آية (بسم الله الرحمن الرحيم) في السورة رقم ١ والآية ١، أما آية (الله الصمد) فقد وردت في السورة رقم ١١٢ والآية ٢:

إن العدد الذي يمثل رقم السورة والآية لكلتا الآيتين هو: ٢١١٢١١ من مضاعفات الرقم سبعة بالاتجاهين:

#### ملاحظة

لاحظ عزيزي القارئ أن أسماء الله الواردة في هاتين الآيتين جاءت تكراراتها في كتاب الله تعالى أعداداً مفردة: الله ٢٦٩٩ مرة، الرحمن ٥٧ مرة، الرحيم ١١٥ مرة، الصمد ١ مرة، جميع هذه الأعداد مفردة (وتر) كدليل على أن الله تعالى وترر، أي واحد لا شريك له.

#### يتعدد الرسم والنظام واحد

سؤال حيَّر الكثير من العلماء والباحثين الذين تبحَّروا في علوم القرآن الكريم وهو: لماذا كتبت كلمات القرآن بطريقة تختلف عن أي كتاب في العالم؟ ولكن معظم هؤلاء العلماء قد أحسَّ بأن هذه الطريقة لكتابة القرآن تخفي وراءها معجزة عظيمة، لذلك حافظوا على القرآن كما كتب أول مرة حتى وصلنا اليوم كما أنزل قبل أكثر من ١٤٠٠ سنة.

إذن من الذي حفظ القرآن من التحريف أو التبديل طوال هذه السنوات؟ إنه الله القائل عن كتابه الكريم: (تَنْزِيلُ الْكِتَبِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) [الجاثية: ٥٤/٢]، وهو القائل أيضاً: (تلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكَتَابِ مُبينِ) [النمل: ١/٢٧].

من عجائب هاتين الآيتين أن الكلمة ذاتها قد كتبت بشكلين مختلفين في القرآن، فكلمة (الكتب)، بينما في الآية الثانية فكلمة (الكتب)، بينما في الآية الثانية نجد أن كلمة (كتاب) كتبت بالألف، فلماذا؟

إن لغة الأرقام ربما تعطي إجابة واضحة ودقيقة عن بعض أسرار رسم كلمات القرآن، ولكي نتعرف على هذا السر نقوم بكتابة الآية وتحت كل كلمة رقماً يمثل عدد أحرف لفظ الجلالة (الله) أي الألف واللام والهاء في هذه الكلمة:

إن العدد ٢٢٤٠٢١ بقبل القسمة على سبعة:

#### $TT \cdot T \times V = TT \cdot T$

وهنا نلاحظ طريقة كتابة الكلمة من دون ألف وعندما ننتقل للآية الثانية نجد أن كلمة (كتاب) في القرآن لم تحذف منها الألف. لنتبع الطريقة ذاتها في كتابة الآية وتحت كل كلمة رقماً يمثل عدد أحرف الألف واللام والهاء في هذه الكلمة:

والعدد في هذه الحالة هو ١٠٣١١ يقبل القسمة على سبعة أيضاً:

$$1 \notin VV \times V = 1 \cdot V \cap V$$

إذن في كتاب الله تعالى نحن أمام شبكة معقدة من الأرقام، فالقرآن بناء مُحْكم.

لذلك نحن في هذا البحث أمام حقيقة لا شك فيها: إن كل حرف من أحرف هذا القرآن هو وحي من الله تعالى، ولا يجوز زيادة حرف أو إنقاصه من كتاب الله. وهذا يعني أنه يجب التقيد بالرسم القرآني العثماني لكلمات القرآن. لأن هذه الطريقة في كتابة كلمات القرآن هي التي رضيها الله لكتابه، فإذا أردنا أن نفهم أسرار هذا القرآن ونتدبر عجائبه ينبغي أن نتناوله كما هو دون زيادة ولا نقصان.

# وحدانية الله

لنستمع إلى أسلوب القرآن في صياغة الحقائق المتعلقة بوحدانية الله عزَّ وجلَّ، ولنرى كيف تركبت ألفاظها وحتى طريقة كتابتها. يقول تعالى: (شُهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إلَهُ أَوْلُواْ الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَه أَلْ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

[آل عمران: ۱۸/۳].

لندخل إلى كلمات هذه الآية العظيمة لنشاهد كيف توزعت أحرف لفظ الجلالة عبر هذه الكلمات. وبالطريقة السابقة نكتب الآية كما كتبت في القرآن، ونكتب تحت كل كلمة رقماً يمثل ما تحويه هذه الكلمة من الألف واللام والهاء:

إن العدد الذي يمثل أحرف لفظ الجلالة في هذه الآية هو عدد ضخم من ٢٠ مرتبة و يقبل القسمة على سبعة ، وكيفما قرأناه، لنتأكد رقمياً من هذه الحقيقة، فالعدد ٢٠١٣٣٢٢٢٣٠٤ يساوي:

 $\Upsilon$ 171 $\Lambda$  $\Lambda$ 49. $\xi$  $\Upsilon$  $\xi$  $\Upsilon$ 0. $\xi$ V $\xi$ 7 $\Upsilon$  $\times$ V=

ولو قرأنا العدد ذاته من اليمين إلى اليسار باتجاه قراءة القرآن يبقى قابلاً للقسمة على سبعة ويصبح ١٤٢٢٣٣١٠٤٠٣٣١٢٢ ويساوي:

وانظر معي بعد هذه الأرقام إلى كلمة (الملائكة) فقد كُتبت في القرآن من دون ألف هكذا (الملئكة)، ولذلك فإن عدد أحرف الألف واللام والهاء في هذه الكلمة أصبح ٤، بدلاً ٥، ولو كتبت هذه الكلمة بالألف لاختل النظام الرقمي بالكامل. فهل هذا العمل في متناول البشر؟

وهيهات أن يأتي إنسان مهما بلغ من العلم بكلام بليغ ومُحْكَم ومعبّر، وبالوقت

نفسه منظم وفق أدق درجات النظام الرقمي! إنها قدرة الله الواحد الأحد.

# الله .. لم يتخذ ولداً

من الحقائق الأساسية التي يؤكدها القرآن أن الله لم يكن له ولد، فهو إله واحد إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون، هذا الإله العظيم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهو القائل: (مَا كَانَ لِلّه أَن يَتَّخِذَ مِن ولَد سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ) [مريم: ٣٥/١٩].

هذا ردّ من الله عز وجل على كل من يدّعي أن لله ولداً، ولكن من لا تقنعه لغة الكلمات على بلاغتها، ماذا يمكن أن نقول له؟ وما هي اللغة التي تقنعه؟ بلا شك إن لغة الأرقام لا يمكن لعاقل أن ينكرها، فهي لغة يقينية لا مجال للظن فيها.

ومن عظيم رحمة الله تعالى بهؤلاء أنه أودع في آيات كتابه لغة جديدة جاء عصر الأرقام ليكشفها لنا لتكون حجّة لك أو عليك، فالمؤمن يزداد أيماناً وتسليماً لله، والذي لا يؤمن بالله وآياته ومعجزته فعسى أن تكون لغة الرقم وسيلة له ليرى من خلالها صدق هذا القرآن العظيم.

لنكتب كلمات الآية وتحت كل كلمة ما تحويه من أحرف الألف واللام والهاء:

إن العدد الضخم الذي يمثل توزع أحرف الألف واللام والهاء عبر كلمات الآية

هو: ٢١٢٠٠١١٠٠١٣١١ ، ٢١٢٠٠ يقبل القسمة على سبعة:

 $\forall \cdot \forall 1 \in 0 \land \forall 1 \in \{ \forall \forall \times \forall = \forall 1 \forall \forall \cdot \forall 1 \}$ 

ولكن هذا ليس كل شيء، فالناتج من هذه العملية أيضاً يقبل القسمة على سبعة، لنر ذلك:

 $\xi TT \cdot 700T \cdot 7T9 \times V = T \cdot T1 \xi 0 \Lambda V 1 \xi \xi V T$ 

وهنا من جديد نجد أن الناتج يقبل القسمة على سبعة أيضاً، ولمرَّة ثالثة:

 $71\lambda710.57VV \times V = 577.7007.779$ 

إذن شاهدنا عدداً ينقسم على سبعة ثلاث مرات متتالية، وهذا تأكيد من الله تعالى بلغة الأرقام على أنه لم يتخذ ولداً، وأن كلامه حق وأنه إله واحد لا شريك له. ولكن في هذه الآية قد نتساءل: كما أن الله سبحانه وتعالى قد نظم أحرف اسمه، فهل نظم أحرف كلمات الآية بنظام مُحْكَم؟

لنكتب كلمات هذه الآية كما كتبت في القرآن من جديد ولكن هذه المرة نكتب تحت كل كلمة عدد حروفها، لنرى أن الله قد نظّم كل شيء في هذا القرآن:

العدد الذي يمثل أحرف كلمات هذه الآية يقبل القسمة على سبعة:

 $V \in TTTTTTTTV \times V = 0 \times T \times TTTTTTT$ 

إن هذا النظام المُحْكَم هو تصديق لقول الحق سبحانه وتعالى، ولكن قد يأتي من يقول إن هذا النظام جاء مصادفة!

قبل كل شيء يجب أن نعلم أن المصادفة لا يمكن أن تأتي بكلام دقيق ومنظم بهذا الشكل، و إلا لوجد هذا النظام في أي كتاب بشري. ومع ذلك نضرب مثالاً آخر ليزداد مثل هذا الشخص يقيناً بصدق كلام الله عز وجل .

لقد ردَّ الله تعالى في موضع آخر قول المشركين الذين يدَّعون لله الولد، فقال: (وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً) [مريم: ٩٢/١٩]. لنر كيف رتب الله تعالى بعظيم قدرته أحرف اسمه الأعظم عبر كلمات هذه الآية، لنكتب تحت كل كلمة ما تحويه من لفظ الجلالة (الله):

إن العدد الذي يمثل توزع أحرف اسم (الله) عبر كلمات الآية هو: ٢٠١٢٠١٠ يقبل القسمة على سبعة:

والمذهل أن العدد نفسه إذا قرأناه بالاتجاه الأخر، من اليمين إلى اليسار أي باتجاه قراءة القرآن يصبح: ١٠٢١٠٢ وهذا العدد ينقسم على سبعة، لنتأكد من ذلك رقمياً:

إن القرآن يؤكد دائماً على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن النظام الكوني سوف يختل لو كان هنالك إله آخر، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: (قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لاَّبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً) [الإسراء: ٢/١٧٤].

وفي هذه الآية نجد أنفسنا أمام نظام رقمي معجز للفظ الجلالة (الله).

لنكتب كلمات الآية وتحت كل كلمة ما تحويه من أحرف الألف واللام والهاء، لنرى النظام الرقمى:

# قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لاَّبْتَغَوْاْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً لَوَ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لاَّبْتَغَوْاْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً لَكُ

العدد الذي يمثل أحرف لفظ الجلالة، أي الألف واللام والهاء في هذه الآية يقبل القسمة على سبعة بالاتجاهين:

ولو قرانا هذا العدد بالاتجاه الآخر من اليمين إلى اليسار لوجدناه قابلاً للقسمة على سبعة مرتين أيضاً، لنر:

#### $YYJAIAJIAVA \times V \times V = 1111111YYY \cdot YY$

ولكن الذي أدهشني فعلاً أننا إذا أخذنا ناتجي القسمة في كلتا الحالتين أي الامه ٣١٤٦١٧٣٠ هذا الناتج الأول أما الناتج الثاني فهو: مدراً جديداً عدما نصف هذين العددين بجانب بعضهما نجد عدداً جديداً شديد الضخامة هو:

#### 

هذا العدد مكون من ٢٣ مرتبة، وهذا العدد يقبل القسمة على سبعة بالاتجاهين أيضاً، لنر ذلك:

قراءة العدد من اليسار إلى اليمين:

٢٢٦٨١٨٦١٤٦١٧٣٠٥٨٧٣ هذا العدد يساوى:

قراءة العدد من اليمين يقبل القسمة على ٧ مرتين:

٣٧٨٥٠٣٧١٦٤١٣٨٧٨١٦٨١٨٦٢٢ هذا العدد يساوى:

والناتج النهائي كما نرى هو عدد مكون من 11 مرتبة أي 10 10 ولو ذهبنا نتبع هذه الآية ومعجزاتها لعجزنا عن إحصائها، فلو قمنا بإحصاء عدد أحرف الألف واللام والهاء في هذه الآية لوجدنا 11 حرفاً بالضبط أي 10 10

والآن نتوجه بسؤال إلى كل من يشك بصدق هذا القرآن، هل جاء هذا النظام المُحْكَم بالمصادفة؟ لذلك يقول الله تعالى لهؤلاء متحدياً إياهم أن يأتوا بمثل القرآن: (فَلْيَأْتُوا بحَديث مِّتْلُه إن كَانُوا صَادقينَ) [الطور: ٣٤/٥٢].

حتى في آيات التحدي وضع الله نظاماً رقمياً مذهلاً يدل على قدرة الله تعالى بما يظهر ضعف البشر وعجزهم عن الإتيان بمثل كلام الحق سبحانه.

لنكتب هذه الآية كما نراها في القرآن، ونكتب تحت كل كلمة رقماً يمثل ما تحويه هذه الكلمة من أحرف لفظ الجلالة مع ملاحظة أن كلمة (صادقين) قد كُتبت في القرآن من دون ألف هكذا (صدقين):

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّتْلِهِ إِن كَاثُوا صَدِقِينَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّتْلِهِ إِن كَاثُوا صَدِقِينَ

إن العدد الذي يظهر أمامنا يقبل القسمة على سبعة وبالاتجاهين، فعندما نقرأ العدد من اليسار نجد:

وعندما نقرأ هذا العدد بالاتجاه الآخر أي من اليمين إلى اليسار:

$$\xi \pi 17. \times V = \pi. Y1Y.$$

من إعجاز هذه الآية أيضاً أننا نجد نظاماً رقمياً يعتمد على الرقم سبعة في مقطعيها، فالآية مكونة من مقطعين كما يلي:

١ \_ (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِّتْلِهِ).

٢ \_ (إن كَانُوا صَادقينَ).

في كل مقطع من هذين المقطعين نجد النظام ذاته يتكرر:

العدد ٢٠٣ ينقسم على سبعة:

$$YA \times V = Y \cdot Y$$

و هنا أيضاً العدد ٢١٠ ينقسم على سبعة:

$$* \times V = Y1$$

والمذهل فعلاً أننا عندما نقوم بصف ناتجَي القسمة ٢٩ ٣٣ بجانب بعضهما نجد عدداً جديداً هو ٣٢٩ ينقسم على سبعة:

$$\xi V \times V = TT9$$

إذن حتى مقاطع الآيات لها نظام يعتمد على الرقم سبعة، ولكن هل انتهت معجزة هذه الآية? وهل توقفت عند هذا الحد؟ ما دام التحدي قائماً فالمعجزة مستمرة، لذلك عندما نعد أحرف هذه الآية كما كتبت في القرآن نجد أن عدد حروفها هو بالضبط  $7 \times 10^{\circ}$  بالضبط  $7 \times 10^{\circ}$  وعندما نحصي أحرف لفظ الجلالة في هذه الآية نجد:

١ \_ عدد أحرف الألف في الآية ٥ أحرف.

٢ \_ عدد أحرف اللام في الآية ٢ حرفان.

٣ \_ عدد أحرف الهاء في الآية ١ حرف واحد.

وعندما نعبر عن أحرف لفظ الجلالة (الله) بهذه الأرقام نجد أنفسنا أمام عدد أيضاً ينقسم على ٧:

\_ U U

1 7 7 0

العدد ١٢٢٥ يقبل القسمة على سبعة مرتين!!

 $Y \circ \times V \times V = Y Y \circ$ 

# هــو الله

يقول رب العزة سبحانه وتعالى متحدثاً عن نفسه بكلمات عظيمة ليعرفنا: من هو الله تعالى؛ لنستمع إلى هذه الآية: (هُوَ اللّهُ الّذِي لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْمُلكُ الْقُدُّوسُ اللهُ عَمّاً يُشْرِكُونَ) السّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّهِ عَمّاً يُشْرِكُونَ) [الحشر: ٣٥/٥]، هذا تعريف بالله وصفاته وقدرته بلغة الكلمات، ولكن للأرقام

أيضاً حديثها وبلاغتها. لذلك نكتب هذه الآية كما كُتبت في القرآن ونكتب تحت كل كلمة رقماً يمثل عدد حروف الألف واللام والهاء في هذه الكلمة:

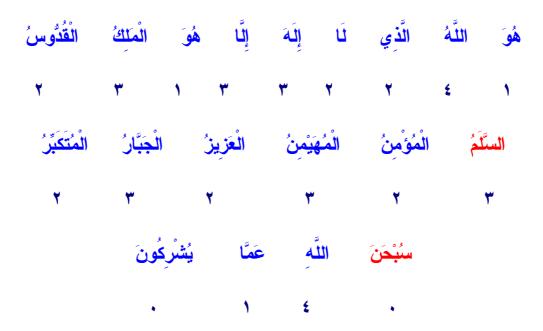

إن العدد الذي نراه والذي يمثل لفظ الجلالة في هذه الآية يقبل القسمة على سبعة:

والشيء المعجز أن الناتج عن عملية القسمة أيضاً ينقسم على سبعة:

 $YATIAA \xi I \xi VOVAY \cdot q \times V = Y \cdot \cdot YYYIA q \cdot YY' \cdot \xi V \xi TY'$ 

إذاً العدد الذي يعبر عن أحرف لفظ الجلالة في هذه الآية قبل القسمة على سبعة مرتين. ولكن ماذا لو قرأنا العدد ذاته بالاتجاه الآخر، أي من اليمين إلى اليسار؟ إننا أمام حقائق رقمية لا تقبل الجدل، فالعدد على ضخامته يبقى قابلاً للقسمة على سبعة عند قراءته من اليمين إلى اليسار:

وهنا نجد أن الناتج أيضاً ينقسم على سبعة:

#### $Y9.YV179A71AA5.9.\times V = Y.W19.1A9.WW1AA7W.$

إذا كيفما قرأنا العدد الذي يمثل لفظ الجلالة في هذه الآية نجده ينقسم على سبعة مرتين!!! نجري الآن عدًا لأحرف لفظ الجلالة الألف واللام والهاء لنرى النتيجة المذهلة:

١ \_ عدد أحرف الألف في الآية هو ١٧ حرفاً.

٢ \_ عدد أحرف اللام في الآية هو ١٨ حرفاً.

٣ \_ عدد أحرف الهاء في الآية هو ٦ أحرف.

إن الله تعالى اختار هذه الأرقام لحكمة عظيمة، فهي تحقق نظام رقمياً مذهلاً، فعندما نضف هذه الأرقام بجانب بعضها نجد عدداً يقبل القسمة على سبعة:

إن العدد ٦١٨١٧ يقبل القسمة على سبعة:

 $\wedge \wedge \forall 1 \times \forall = \exists 1 \wedge 1 \vee$ 

إن هذا النظام يتكرر كثيراً في كتاب الله، وحسبنا الأمثلة في هذا البحث لإعطاء فكرة جيدة للقارئ عن معجزة لفظ الجلالة في القرآن، و معجزة خط كلمات القرآن، فقد كتبت الآية السابقة بطريقة غريبة، فكلمة (السلام) قد كتبت في القرآن من دون ألف هكذا (السلّم) بينما كلمة (الجبّار) لم تحذف منها الألف! ولو أثنا حذفنا من هذه الكلمة حرف الألف أو أضفنا الألف لتلك الكلمة فسيؤدي هذا إلى خلل في القسمة على سبعة، كذلك كلمة (سبحان) نجدها في القرآن من دون ألف (سبُحن)، فهل جاءت هذه الطريقة في رسم الكلمات مصادفة؟

لنتابع في الآية التالية لندرك بما لا يقبل الشك أن طريقة كتابة الكلمات القرآنية تخفي معجزة عظيمة، هذه المعجزة تتكشف أمامنا شيئا فشيئاً بوساطة لغة الأرقام. يقول تعالى في الآية التالية: (هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصورِّ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسنَى يُسبَّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الحشر: الْحُسنَى يُسبَّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الحشر: 8/2].

وفي هذه الآية نلاحظ أن اسم (الخالق) قد كُتبت هكذا (الخلق)، بينما اسم (البارئ) فقد كتب بالألف، وهذه الطريقة في رسم هاتين الكلمتين تناسب النظام الرقمى.

ولكي نثبت هذه الحقائق بلغة الأرقام لنكتب كلمات الآية ثم نكتب تحت كل كلمة ما تحويه من أحرف لفظ الجلالة الألف واللام والهاء، وتجدر الإشارة إلى أن كلمة (السماوات) قد حذفت منها الألف مرتين لذلك نجدها مكتوبة في القرآن هكذا (السموت) والآن إلى النظام الرقمي لأحرف لفظ الجلالة في هذه الآية العظيمة:

هُوَ اللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصوَّرُ لَهُ الْأَسْمَاءِ الْحُسنَى يُسبِّحُ

١ ٤ ٢ ٢ ٤ ٢ ٠ .

الله مَا فِي السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

إن العدد الذي يمثل أحرف لفظ الجلالة في هذه الآية يقبل القسمة على سبعة:

وبالطريقة السابقة ذاتها نقوم بإحصاء هذه الأحرف الثلاثة في هذه الآية لنجد النتيجة المذهلة:

١ - تكرار حرف الألف في الآية ١٥ مرة.

٢ ـ تكرار حرف اللام في الآية ١٤ مرات.

٣ - تكرار حرف الهاء في الآية ٥ مرات.

وبترتيب وصف هذه الأعداد الثلاثة نجد عدداً يقبل القسمة على سبعة:

حرف الألف حرف اللام حرف الهاء ٥

وهنا نجد العدد ١٤١٥ يقبل القسمة على ٧:

 $\forall \forall 50 \times V = 01510$ 

#### وحدانية الله

يقول عزَّ وجلَّ في محكم الذكر متحدثاً عن وحدانيته: (إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلَهَ إلاّ أَنَا) [طه: ١٤/٢٠]، هذه سبع كلمات تقرر أنه لا إله إلا الله، ومن عجائب هذه الكلمات أن الله تعالى قد أحكم حروف اسمه فيها بنظام يقوم على الرقم سبعة.

حروف اسم (الله) في النص

عندما نخرج من كل كلمة ما تحويه من حروف لفظ الجلالة، أي الألف واللام والهاء نجد:

إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ٢ ٢ ٣ ٣ ٢

إن العدد الذي يمثل توزع حروف لفظ الجلالة (الله) في الكلمات السبع هو ٢٣٣٢٤٢١ من مضاعفات الرقم سبعة:

 $TTTT \times V = TTTT$ 

ولو قرأنا هذا العدد بالاتجاه المعاكس أي من اليمين إلى اليسار يصبح:

١٢٤٢٣٣٢ يبقى هذا العدد من مضاعفات السبعة:

# أرقام تميّز النص

إن عدد حروف (الله) في هذا النص القرآني هو ١٧ حرفاً، وقد وضعه الله تعالى في سورة طه ذات الرقم ٢٠ والآية رقم ١٤. إذاً الأرقام المميزة لهذا النص الكريم هي على التسلسل:

إن العدد الذي يمثل الأرقام المميزة للنص القرآني هو: ١٧٧١٤٢٠ من مضاعفات السبعة:

# حروف النص

حتى حروف الكلمات نظمها البارئ عزَّ وجلّ بنظام سباعي. لنكتب عدد أحرف كل كلمة:

العدد الذي يمثل حروف النص يتألف من سبع مراتب وهو من مضاعفات السبعة:

$$\xi V \Im \cdot \Im \Upsilon \times V = \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon \xi \Upsilon \xi$$

# مقاطع النص

هذا النص الكريم يتألف من مقطعين:

١ \_ (إِنَّنِي أَنَا اللهُ): تعريف بالله سبحانه وتعالى.

٢ \_ (لا إِلَهُ إلا أَنا): إشارة إلى وحدانية الله تعالى.

٤ ٣ ٤

العدد الذي يمثل حروف المقطع هو ٤٣٤ من مضاعفات السبعة:

$$TT \times V = \xi T \xi$$

وفي المقطع الثاني يبقى النظام قائماً لنكتب عدد حروف كل كلمة:

# العدد ٣٣٣٢ من مضاعفات السبعة لمرتين:

#### $TA \times V \times V = TTTT$

لاحظ عزيزي القارئ أن المقطع الأول الذي يعرفنا من هو الله (إِنَّنِي أَنَا الله) جاء العدد الممثل لحروفه من مضاعفات السبعة مرة واحدة، ولكن عندما انتقل البيان الإلهي للمقطع الثاني والحديث عن وحدانية الله تعالى (لا إِلهَ إلا أنا) جاء عدد الحروف ليتناسب مع الرقم سبعة مرتين للتأكيد على وحدانية الله تعالى! فالكافر قد يعترف بوجود إله لهذا الكون ولكنه ينكر وحدانية الخالق العظيم، لذلك جاء التأكيد بلغة الرقم مرتين على أن الله واحد أحد!!

# نتائج

إن الحقائق الرقمية التي رأيناها في هذا البحث لا تمثّل سوى قطرة صغيرة من بحر إعجاز هذا القرآن. ولو أننا ألَّفنا كتباً عن القرآن بعدد ذرات الكون لما انقضت عجائب ومعجزات القرآن. وكيف تنقضي عجائب هو كتاب ربّ العالمين عزَّ وجلً! وكيف تنتهي معجزات كلام الله تبارك وتعالى؟ والنتائج الرقمية في بحث كهذا هي تصديق لكلام الحق عزَّ وجلً. فكل حرف في القرآن قد حفظه الله لنا منذ أكثر من ١٤ قرناً وحتى يومنا هذا، حتى طريقة رسم كلمات القرآن قد حفظها الله تعالى ووضع فيها معجزة عظيمة جاءت لغة الأرقام لتكشف أحد جوانب هذه المعجزة لنَزْداد يقيناً بقدرة الله تعالى على كل شيء.

في هذا البحث رأينا أيضاً أكثر من سبعين عملية قسمة على سبعة، وبإمكانك عزيزي القارئ أن تحسب احتمال المصادفة رياضياً، وستجد انه احتمال لا يمكن أن يصدقه أحد لشدة ضآلته وصغره. ولا تنس أن جميع التناسقات السباعية جاءت مع كلمة واحدة هي (الله) تبارك وتعالى.

هل يستطيع أكبر مؤلف في العالم أن يكتب كتاباً ويجعل فيه من أحرف اسمه داخل هذا الكتاب نظاماً رقمياً دقيقاً؟ بل حتى لو اجتمع علماء الدنيا بأجهزتهم

وحاسباتهم، هل يستطيعون صنع كتاب يتحكمون بأحرف معينة في كلماته بحيث تحقق نظاماً رقمياً وبلاغة فائقة؟

وبعدما رأينا هذه العجائب في أول آية من القرآن وأعظم كلمة من القرآن والقرآن كله عظيم، سوف نبقى في أول القرآن ونعيش رحلة ممتعة مع أول سورة في القرآن وهي كذلك أعظم سورة من القرآن: إنها كما أخبرنا عنها الصادق المصدوق عليه صلوات الله وسلامه بقوله: (وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتُه) [رواه البخاري].

# المبحث الخامس رحلة مع أعظم سورة في القرآن الكريم

قال الله تعالى عن سورة الفاتحة:

(وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ)

[الحجر: ٥١/٧٨]

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سورة الفاتحة:

والذي نَفسي بيده، ما أُنزِل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزَّبور ولا في الفرقان مثلُها، هي السبَّع المثاني والقرآنُ العظيمُ الذي أوتيتُه

[رواه الإمام أحمد]

#### مقدمة

إن أجمل اللحظات هي تلك التي يعيشها المؤمن مع كتاب ربه... عندما يسرى أسراراً جديدة تتجلى في آيات هذا الكتاب العظيم... عندما يمتزج العلم بالإيمان للوصول إلى الله سبحانه وتعالى...

وفي بحثنا هذا سورة عظمية هي التي أقسم الرسول الكريم بأن الله لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان، إنها السبع المثاني، وهي أمُّ القرآن، وهي فاتحة الكتاب...

واليوم نعيش لأول مرة مع معجزات هذه السورة بلغة القرن الواحد والعـشرين لغة الأرقام، والحقائق الرقمية التي نكتشفها لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها، وهي تدل دلالة قاطعة على أن هذا القرآن كتاب الله، ورسالته إلى البشر جميعاً.

وهذا هو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن أعظم سورة في القرآن: إنها أُمُّ الكتاب، وهي السبَّعُ المثاني ، وهي سورة الفاتحة ، حتى إن الله تعالى قدَّم ذكرها على ذكر القرآن بخطابه للحبيب الأعظم عليه صلوات الله وسلامه ، فقال: (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبُعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) [الحجر: ٥٧/١].

إنها السورة التي لا تصح الصلاة إلا بها، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي السورة التي وضعها رب العزق سبحانه في مقدمة كتابه لِعِظَم شانها، واختار لآياتها الرقم سبعة، فجعلها سبع آيات.

ونتساءل بعد كل هذا: هل يوجد وراء هذه السورة معجزة عظيمة هيَّأها البارئ عزَّ وجلّ لمثل عصرنا هذا؟ إن فكرة هذا البحث بسيطة للغاية، فسورة الفاتحة هي عبارة عن بناء محكم من الكلمات والأحرف.

وقد قُمنا بدراسة هذا البناء فتبيَّن بما لا يقبل الشك أن أساس هذا البناء المذهل

يقوم على الرقم سبعة. وهذا أمر بديهي ، لأن الله تعالى هو الذي سمّى هذه السورة بالسبّع المثاني ، فنحن لم نأت بشيء من عندنا ، بل كل ما فعلناه هو اكتشاف علاقات رقمية موجودة أصلاً في هذه السورة!

وينبغي علينا أن نتذكّر دائماً بأن الأرقام ليست هدفًا بحدٌ ذاتها، إنما هي وسيلة لرؤية البناء القرآني المُحكَم، عسى أن نزداد إيمانًا ويقينًا بهذا الكتاب العظيم، الذي قال الله عنه: (إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَسِّرُ الْمُـوْمنينَ النَّدِي قال الله عنه: (إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَسِّرُ الْمُـوْمنينَ النَّدِي يَعْمَلُونَ الصَّالحَات أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً) [الإسراء: ٩/١٧].

إن سورة الفاتحة هي مفتاح الإعجاز في كتاب الله وهي السورة الوحيدة التي سمّاها الله تعالى برقم! فالسبع تعني الرقم سبعة، والمثاني تعني المضاعفات أو التثنية وفي هذا إشارة لعمليات رياضية. وبما أن الفاتحة هي أم الكتاب فإن الأنظمة الرقمية في سورة الفاتحة موجودة في القرآن.

وسوف نشاهد كيف نظم الله جل وعلا كل حرف وكل كلمة وكل آية في سورة الفاتحة بنظام مُحكم ومتكامل. فالله تبارك وتعالى هو الذي جعل هذه السورة سبع آيات، وهو الذي سمّاها بالسبع المثاني، وهو الذي أحكم حروف اسمه فيها بشكل يتناسب مع تسميتها، فجاء عدد حروف لفظ الجلالة (الله) — أي الألف واللام والهاء — في هذه السورة مساوياً بالتمام والكمال ٤٩ حرفاً، أي سبعة في سبعة!!

حتى إن حروف (الم) \_ الألف واللام والميم \_ جاءت في هذه السسورة بنظام مذهل يقوم على الرقم سبعة، وكذلك حروف (الر). ولو بحثنا في هذه السسورة عن الحروف المشدَّدة لوجدنا عددها ١٤ حرفاً، أي سبعة في اثنان، ولو أحصينا عدد النقط في هذه السورة لرأينا بالضبط ٥٦ نقطة، أي سبعة في ثمانية، ولو درسنا تركيب سورة الفاتحة لوجدنا أنها تركبت أساساً من ٢١ حرفاً أبجدياً، أي سبعة في ثلاثة، وهنالك سبعة أحرف لم تُذكر في هذه السورة، وهكذا علاقات لا تكاد تنتهي جميعها ترتبط مع الرقم سبعة ومضاعفاته.

ويمكن القول: لولا الأهمية البالغة للرقم سبعة لـم يكن الله عز وجل ليسمِّي هذه السورة بالسبع المثاني! ولم يكن ليجعل عدد آياتها سبعة، ولـم يكـن ليجعل حروفها الأبجدية من مضاعفات السبعة، كذلك لـم يكن سبحانه وتعالى ليجعل عدد حروف اسـمه فيها سبعة في سبعة!!!

وقد تشير كلمة (المثاني) إلى التثنية والتكرار، أي مكررات أو مضاعفات الرقم سبعة. وهذا ما سوف نراه فعلاً في هذا البحث، فجميع الأرقام الواردة فيه هي من مضاعفات الرقم سبعة.

# ارتباط الفاتحة مع آخر سورة في القرآن

هذه عظمة كتاب الله... كيفما نظرنا إليه وجدناه كتابًا مُحكمًا، ونسأل: إذا كان الله تعالى قد رتب ونظم وأحكم أول كلمة وآخر كلمة من كتابه بما يتفق حسابيًا مع الرقم سبعة، فهل يبقى هذا التنظيم الدقيق مستمرًا ليشمل أول سورة وآخر سورة في القرآن؟

أول سورة في القرآن كما نعلم هي سورة الفاتحة رقمها ١ وعدد آياتها سبعة، وآخر سورة في القرآن هي سورة الناس رقمها ١١٤ وعدد آياتها ٦، نصف هذه الأرقام على التسلسل:

| آخر سورة في القرآن |            | أول سورة في القرآن |            |
|--------------------|------------|--------------------|------------|
| عدد آیاتها         | رقم السورة | عدد آیاتها         | رقم السورة |
| ٦                  | 115        | ٧                  | 1          |

والعدد ٧١ ٢١١٤ من مضاعفات الرقم سبعة لمرتين:

 $17 \notin V9 \times V \times V = 111 \notin V1$ 

مع ملاحظة أن الناتج النهائي ١٢٤٧٩ مجموع أرقامه هو:

المعجزة لا تتوقف عند هذا الحد، بل تستمر لتشكل كلمات وأحرف كلتا السورتين، وإلى الجدول لنرى أن كل شيء في هذا القرآن هو بتقدير العزيز العليم:

والعدد الضخم الناتج من صفّ جميع هذه الأرقام ينقسم على سبعة:

أحرف السور يتم إحصاؤها كما رُسمت في كتاب الله تعالى، وسوف نـرى مـن خلال الفقرات القادمة أن رسم كلمات القرآن فيه معجزة مذهلة، فكل حرف فـي هذا القرآن قد وضعه الله تعالى بدقة متناهية يعجز البشر عن الإتيان بمثلها، لذلك: اقتصرنا في هذا البحث على الأحرف المرسومة في سورة الفاتحة، أما لفظ كلمات السورة وتعدد القراءات فسوف نفرد له بحثاً مستقلاً إن شاء الله تعـالى، لأن المعجزة في الرسم واللفظ معاً.

# أقصر سورة وأطول سورة

لقد تحدَّى ربُّ العزَّة سبحانه وتعالى البشر أن يأتوا بسورة مثل القرآن من أقصر سورة لأطول سورة. لذلك فقد اختار الله تعالى لكل سورة عددًا محددًا من الآيات بنظام يعتمد على الرقم سبعة أيضًا، ويكفى أن ندرك العلاقة العجيبة بين آيات

أقصر سورة وأطول سورة لنستيقن بحقيقة المعجزة الإلهية.

أقصر سورة في القرآن عدد آياتها ٣ آيات، وأطول سورة في القرآن عدد آياتها ٢٨٦ وعندما نصنف هذين العددين نجد عددًا جديدًا هو:

أقصر سورة أطول سورة

7 / 7

إن العدد ٢٨٦٣ ينقسم على سبعة بالاتجاهين، أي هو و مقلوبه:

 $\xi \cdot 9 \times V = Y \wedge T Y$ 

 $T \times V = T \times Y$ 

# والأجراء لها نظام!

حتى التقسيمات التي أتت لاحقاً لأجزاء القرآن الثلاثين جاءت متوافقة بسشكل مذهل مع الرقم سبعة، فكما نعلم منذ زمن بعيد تم تقسيم المصحف إلى ٣٠ جزءًا بشكل متساو تقريبًا، ومع أن هذا العمل تم بعد زمن الرسول بسنوات طويلة، وباجتهاد من علماء المسلمين، فقد جاء هذا التقسيم متناغمًا مع النظام الرقمي القرآني، ألا يدل هذا دلالة قاطعة على أن الله تعالى قد تعهد هذا القرآن منذ أن أنزله وإلى يوم القيامة؟

١- أول جزء في القرآن رقمه ١، وآخر جزء رقمه ٣٠، بصف هذين الرقمين
 نجد عددًا جديدًا ٣٠١ من مضاعفات الرقم سبعة:

£ 7 × V = 7.1

٢ عدد سور القرآن ١١٤ سورة مقسمة إلى ٣٠ جزءًا، بصف هذين العددين
 نجد العدد التالى: ٣٠ ١١٤ من مضاعفات السبعة:

$$\xi \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} \times \mathbf{V} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{1} \mathbf{1} \xi$$

٣- عدد آيات القرآن ٦٢٣٦ آية مقسمة إلى ٣٠ جزءًا، بصف هذين العددين نجد العدد التالى ٣٠، ٦٢٣٦ من مضاعفات الرقم سبعة!

$$\xi T V \xi \Lambda \times V = T \cdot T T T$$

والمذهل فعلاً أننا عندما نصف نواتج القسمة الثلاثة نجد عددًا ضخمًا من مضاعفات الرقم سبعة مرتين:

$$\Lambda$$
97 $\Lambda$ 70 $1.V \times V \times V = £7V£ $\Lambda$ £7.7 £7$ 

كما أن مجموع أرقام هذا العدد هو عدد من مضاعفات الرقم سبعة أيضًا:

$$\forall \times \lor = \xi \ \forall = \xi + \nabla + \lor + \xi + \land + \xi + \nabla + \bullet + \forall + \xi + \nabla$$

إذن كل شيء في كتاب الله يسير بنظام محكم، وسوف نرى في فقرة لاحقة أن النقطة في القرآن لها نظام مذهل! والآن نذهب لأطول آية في كتاب الله تعالى، هل تخفي وراءها أسرارًا رقمية؟

### نظام لعدد الآيات

لا يقتصر نظام سور القرآن على أقصر سورة وأطول سورة فقط، بل نجد نظامًا مذهلاً لعدد آيات كل سورة. فالقرآن كتاب مؤلف من ١١٤ سورة: ١٩ سورة عدد آياتها من مرتبة واحدة أي رقم واحد، ٧٧ سورة عدد آياتها هو رقم مؤلف من مرتبتين، ١٨ سورة عدد آياتها مؤلف من شلات مراتب، نضع هذه الإحصاءات في جدول:

إن العدد الذي يمثل هذه السور ١٩ ٧٧ ١٩ من مضاعفات الرقم سبعة لمرتين، لنرى مصداق ذلك رقميًا:

#### $\forall \lambda \forall 1 \times V \times V = 1 \lambda V V 1 q$

وهكذا لو تبحَّرنا في أعماق هذا القرآن لرأينا إعجازًا وإعجازًا... وما هذا البحث الا بداية لعلم ناشئ هو علم الإعجاز الرقمي للقرآن، فكما أن كلمات الله لانهاية لها، كذلك أرقام الله لانهاية لإعجازها.

#### قراءات القرآن

إن الذي يتبحر في علوم القرآن يجد أن هنالك أكثر من رواية لكتاب الله، ويمكن القول إن للقرآن عشر قراءات أساسية، فلو فتحنا هذه المصاحف نجد أن هنالك تغيراً في أرقام الآيات من مصحف لآخر. فما هو السر ؟

إن الله عز وجل ارتضى لكتابه هذه القراءات، ونحن على ثقة تامة بأن كل قراءة تخفي وراءها معجزة! وتعدد القراءات يعني تعدد المعجزات لكتاب الله، ونحن في هذا البحث قمنا بدراسة لغة الأرقام في المصحف الإمام الذي أيدينا الآن، وأرقامه ثابتة لا ريب فيها، وإنني على يقين بأنه لو تم إجراء دراسة مقارنة للغة الأرقام في روايات القرآن فسوف يتم اكتشاف معجزة مذهلة، ولكن أين من يبحث ويتفكر ويتدبر في هذا الكتاب العظيم؟

إن كل حرف وكل رقم وكل نقطة في هذا المصحف ليست من صنع البشر، مع أن البشر هو الذين كتبوا المصحف ونقطوه ورقموا آياته وسورَه، ولكن هذا العمل تم بحفظ ورعاية وإلهام من الله تعالى.

وسوف نضرب مثالاً بسيطاً لتخيل حجم الإعجاز في كتاب الله: لو أن أحدنا أراد تأليف كتاب فإنه سيضع فيه قمَّة ما توصل إليه من علوم ولغة وبيان وجمال ودقة...، فكيف برب السماوات السبع سبحانه وتعالى؟ هل يسمح ليد أحد أن

تضيف شيئاً على كتابة إلا بما يشاء ويرضى عز وجل؟ بل هل يعجز تبارك شأنه عن تنظيم كلمات كتابة بنظام مُحكم؟

لذلك يمكننا القول بأن كل علوم الدنيا والآخرة موجودة في هذا القرآن، وما علم الرقميات الذي نكتشفه اليوم في كتاب الله إلا نقطة من بحر علوم القرآن!

وتأمل معي ضخامة هذا المعنى حول كتاب الله وأنه قرآن يحوي من العلوم ما يفوق الخيال: (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمُوتَى بَلْ للله الْأَمْرُ جَمِيعًا) [الرعد: ٣١/١٣].

ويبقى السؤال: هل يوجد كتاب واحد في العالم يُقرأ على سبعة أو عشرة أوجه؟ إن تعدد قراءات القرآن هو معجزة بحد ذاته!

## أُمُّ الكتاب

لا تقتصر معجزة السبّع المثاني على الفاتحة بل تشمل القرآن العظيم. في هذا الفصل سوف نرى الترابط المذهل لهذه السورة العظيمة مع سور وآيات القرآن، وربما يعطينا هذا النظام المُحكم تفسيرًا ومدلولاً جديدًا لسرّ تسمية سورة الفاتحة ب (أمّ الكتاب).

والآن إلى علاقة عجيبة بين أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة، وبين سورة أقسم رسول الله أنها تعدل ثلث القرآن وهي سورة الإخلاص والمعونتين، والارتباط المذهل لا يقتصر على الآيات والسور بل الكلمات والأحرف نظمها الله تعالى وأحكمها.

#### آخر ثلاث سور في القرآن

لا يخفى على أحد منا عظمة السور الثلاث الأخيرة من القرآن. هذه السور الثلاث ترتبط مع سورة الفاتحة برباط مذهل يعتمد على الرقم سبعة، من حيث رقم السورة وعدد آياتها.

لكل سورة من هذه السور الثلاث رقم يميزها حسب تسلسلها في القرآن، فرقم سورة الإخلاص ١١٢، رقم سورة الفلق ١١٣، ورقم سورة الناس ١١٤. ولكل سورة أيضًا عدد آيات محدد، فعدد آيات سورة الإخلاص ٤، وعدد آيات سورة الفلق ٥، وعدد آيات سورة الناس ٦، لاحظ التدرج:

العجيب فعلاً أن هذه الأرقام عندما تجتمع على تسلسلها تشكل عددًا من مضاعفات الرقم سبعة:

| س      | سورة الناه | سورة الفلق |       | ورة الإخلاص | u u   |
|--------|------------|------------|-------|-------------|-------|
| آیاتها | رقمها      | آياتها     | رقمها | آياتها      | رقمها |
| 4      | 112        | ٥          | 114   | ٤           | 117   |

$$\wedge \vee \nabla \circ \cdot \vee \nabla \circ \cdot \vee \nabla \circ \vee \nabla$$

إذن العدد الذي يمثل رقم وآيات كل من السور الثلاث يقبل القسمة على سبعة، ولكن الشيء المذهل جدًا أن رقم وآيات كل سورة يقبل القسمة على سبعة من اليمين إلى اليسار:

الأرقام المميزة لسورة الإخلاص

رقم السورة عدد آياتها

٤ - ١١٢

الأرقام المميزة لسورة الفلق

رقم السورة عدد آياتها

الأرقام المميزة لسورة الناس

رقم السورة عدد آياتها

٦ - ١١٤

وبما أن هذه السور عظيمة ومميّزة في كتاب الله جاء النظام الرقمي لها مميزًا ومذهلاً، بحيث نقرأ الأعداد من اليمين دائمًا!

$$\forall \cdot \forall \times \forall = \forall 115$$

$$17 \times 7 \times 7 \times 7 = 111$$

لاحظ أن هذه العمليات المتتالية ختمت بقسمة على سبعة لثلاث مرات متتالية، ليؤكد الله تعالى على أن هذا النظام موجود في كتابه فهل نتذكر ونُكْبِر هذا القرآن ونعظم شأنه؟

هذا ليس كل شيء فهنالك المزيد والمزيد ... هذه السور الثلاث التي ارتبطت مع

بعضها برباط محكم يقوم على الرقم سبعة، هل نجد أثرًا لهذا الرباط مع سورة الفاتحة \_ أمّ الكتاب؟ سوف نرى الآن المعجزة الرقمية الإلهية تتجلّى بين أعظم سورة في القرآن وبين سورة تعدل ثلث القرآن، ومعوذتين قال عنهما المصطفى بأنه لـم يُرَ مثلُهن قَطّ!

#### الفاتحة .. والإخلاص والفلق والناس

نكتب في جدول رقم سورة الفاتحة وآياتها، وكذلك رقم سورة الإخلاص وآياتها، كذلك بالنسبة لسورة الفلق، ومثلها سورة الناس، لنرى النظام ذاته يتكرر دائماً.

فرقم الفاتحة وآياتها يرتبطان مع كل من سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس من حيث رقم كل سورة وعدد آياتها، وتبقى جميع الأعداد المتشكلة من مضاعفات الرقم سبعة.

| لاص    | الإخا | الفاتحة |       |  |
|--------|-------|---------|-------|--|
| آیاتها | رقمها | آياتها  | رقمها |  |
| ٤      | 117   | ٧       | •     |  |

العدد الذي يمثل رقم وآيات سورتي الفاتحة والإخلاص من مصاعفات الرقم سبعة:

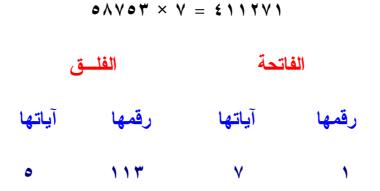

العدد الذي يمثل رقم وآيات سورتي الفاتحة والفلق من مضاعفات الرقم سبعة:

 $\forall \forall \cdot \circ \forall \times \forall = \circ 1 \mid \forall \forall 1$ 

الفاتحة الناس رقمها آیاتها رقمها آیاتها ۲ ۱۱۶ ۷ ۱

العدد الذي يمثل رقم وآيات سورتي الفاتحة والناس من مضاعفات الرقم سبعة:

 $\Lambda \lor \Upsilon \circ \Upsilon \times \lor = 1115 \lor 1$ 

حتى نواتج القسمة في الحالات الثلاث لو قمنا بصفّها على هذا التسلسل نجد شيئًا شديد الإعجاز:

٥٨٧٥٣ مذا العدد الذي يمثل نواتج القسمة في الحالات الثلاث يقبل القسمة على سبعة بالاتجاهين!!

 $011719791.0.02 \times V = V0VA0 V0.VV V0VVA$ 

وهنا من جديد نجد أن مجموع ناتجي القسمة هو عدد من مضاعفات الرقم سبعة أيضًا:

011719791.0.02+

7 \ 9 \ 5 9 \ 7 \ 7 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 =

#### $9 \times 9 \times 9 \times 1000 \times 10$

أليست هذه المعادلات تعبر عن أعقد مستويات الرياضيات؟ هل يمكن بعد هذه الحقائق المذهلة أن نقول إن القرآن ليس كتابًا إلهيًا محكمًا؟

### (الم) وأول سورة في القرآن

لنكتب سورة الفاتحة كاملة وتحت كل كلمة رقمًا يمثل ما تحويه هذه الكلمة من الألف واللام والميم:

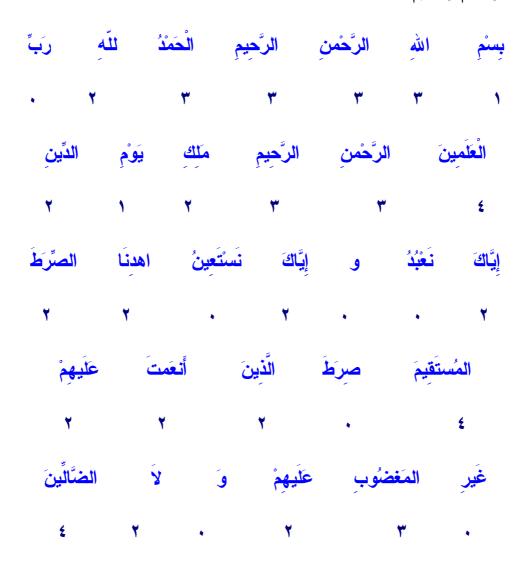

إن العدد الضخم جدًا والذي يمثل توزع (الم) عبر كلمات سورة الفاتحة،

هـو ٢٠٠٣٣٣١ ١٤٣٣٤ ٢٢٠٢٠ ٤٢٠ ٢٢٠ ٤٢٠ ٢٣٣٣٣١ هـذا العـدد مـن مضاعفات الرقم سبعة فهو يساوى:

ليس هذا فحسب، بل لو قمنا بإحصاء أحرف الألف واللام والميم في سورة الفاتحة لوجدنا عددها بالضبط: عدد أحرف الألف ٢٢ حرفًا، عدد أحرف اللام ٢٢ حرفًا، عدد أحرف الميم ١٥ حرفًا. لنرتب هذه النتائج:

العجيب جدًا أن هذه الأعداد الثلاثة: ٢٢ \_ ٢٢ \_ ١٥، كيفما رتبناها نجد عددًا يقبل القسمة على سبعة:

كما أن مجموع أرقام هذا العدد هو:

$$Y \times V = 1 = 1 + 0 + Y + Y + Y + Y$$

## (الم) وآخر سورة في القرآن

القرآن هو بناء مُحكم ومتماسك من السور والآيات والكلمات والأحرف، وحتى يكون البناء قويا يجب يرتبط أوله بآخره، وهذا ما نجده في كتاب الله، فهو كتاب مُحكم بل شديد الإحكام.

رأينا النظام المذهل لـ (الم) في أول سورة من كتاب الله، والآن لنذهب إلى آخر سورة من القرآن لنرى النظام يتكرر.

لنكتب آخر سورة في القرآن وهي سورة الناس، ونكتب تحت كل كلمة رقما يمثل ما تحويه هذه الكلمة من الألف واللام والميم:

العدد الذي يمثل (الم) في السورة من مضاعفات السبعة وهو:

٣٠٢١٣٠٠١٣٣٠١١٣٢٣٠٠١ وهذا العدد يساوي:

فى هذه السورة أمران:

استعادة بالله وصفاته ٣ آيات:

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إِلَهِ النَّاسِ)

استعادة من الشيطان وصفاته ٣ آيات:

# (مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ \* الَّذِي يُوسَوْسِ فِي صُدُورِ النَّاسِ \* مِنَ الْجِنَّـةِ وَالنَّاسِ)

الآيات الثلاث الأولى التي تتضمن الاستعادة بالله تعالى تحتوي على نظام مُحكَم الآيات الثلاث الألف واللام والميم: لله (الم)، نكتب هذه الآيات وتحت كل كلمة ما تحويه من الألف واللام والميم:

وهنا نجد العدد ٢٢٣٢٣٠١١ من مضاعفات الرقم سبعة:

والعجيب في هذه الآيات الثلاث أن عدد أحرف الألف فيها هو ٨، عدد أحرف اللام ٦، عدد أحرف اللام ٦، عدد أحرف الميم ١، بصف هذه الأرقام نجد عددًا يقبل القسمة على سبعة بالاتجاهين!

ومجموع الناتجين يعطي عدداً من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً:

ولكن ماذا عن الآيات الثلاث الأخيرة من هذه السورة، لنتأمل:

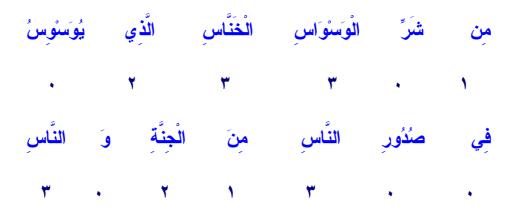

العدد الذي يمثل توزع (الم) في هذه الآيات يقبل القسمة على سبعة مرتين:

$$7170911119 \times V \times V = 7.717...777.1$$

أليس هذا النظام المحكم رسالة من الله تعالى لجميع البشر، بأنه عزَّ وجلّ هـو الذي أنزل القرآن ، ووضع فيه هذه الحروف ورتَّبها بشكل لا يمكن لبـشرٍ أن يأتى بمثله؟

ولو سرنا عبر سور القرآن لرأينا عجائب لا تنقضي للسور التي بدأت باحرف مميزة ، ولا نبالغ إذا قلنا: كل حرف من كتاب الله يمثل معجزة بحد ذاته، بل كل حرف من كتاب الله يحتاج لبحث مستقل!

#### (السر) وآيسة السبع المثاني

الآية الوحيدة في القرآن التي أشارت إلى عَظَمَة سورة الفاتحة، هي خطاب الله تعالى لرسوله: (ولَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) [الحجر: ٥١/٨٥]. لقد رتب الله تعالى هذه الآية بشكل يرتبط مع سورة الفاتحة ارتباطًا وثيقًا ويبقى أساس هذا الرباط هو الرقم سبعة دائماً.

وفي هذه الكلمات القليلة سوف نكتشف معجزة كبرى لا يمكن لبشر أن ياتي بمثلها، ولغة الرقم هي خير لغة لإثبات هذه المعجزة، الآية تتحدث عن السبع

المثاني وهي فاتحة الكتاب وجاءت حروفها وموقعها في القرآن بنظام سباعي عجيب ومتوافق مع سورة الفاتحة.

## موقع الآية

هذه الآية تقع في السورة رقم ١٥ وهي سورة الحجر، والآية رقم ١٨:

رقم السورة رقم الآية

**\\** 

وبصف هذين العددين نجد عددًا من مضاعفات الرقم سبعة:

 $1750 \times V = AV 10$ 

إذن يرتبط رقم السورة مع رقم الآية بشكل يقوم على الرقم سبعة.

#### رقم الآية وكلماتها

رقم الآية ٨٧ وعدد كلماتها ٩ والعجيب أننا نجد ارتباطاً سباعياً لهذين الرقمين كما يلى:

رقم الآية عدد كلماتها

۸۷

العدد الذي يمثل رقم الآية وعدد كلماتها ٩٨٧ من مضاعفات السبعة:

 $1 \pm 1 \times V = 9 \text{ AV}$ 

### رقم الآية وكلماتها وحروفها

رقم هذه الآية هو ٨٧ وعدد كلماتها ٩ وعدد حروفها ٣٥ وترتبط هذه الأرقام مع الرقم سبعة كما يلى:

عندما نصف هذه الأعداد وفق هذا التسلسل نجد عددًا هو: ٧٨ ٩ ٥٥ من مضاعفات الرقم سبعة هو ومقلوبه:

$$0111 \times V = T09AV$$

$$117V9 \times V = VA90T$$

إن هذه النتيجة الرقمية تؤكد ارتباط رقم الآية مع عدد كلماتها وعدد حروفها برباط يقوم على الرقم سبعة.

#### كلمات سورة الفاتحة مع كلمات الآية

عدد كلمات سورة الفاتحة هو ٣١ وعدد كلمات الآية ٩، لننظر:

٣١

بصف هذين العددين نجد العدد ٣١ ٩ من مضاعفات الرقم سبعة مرتين، وهذا يؤكد ارتباط سورة الفاتحة بكاملها مع هذه الآية برباط أساسه ٧×٧ وبما يتوافق مع اسم السورة وهو السبع المثاني!

$$19 \times V \times V = 971$$

#### ارتباط السورتين

سورة الحجر كلها التي وردت فيها آية السبع المثاني ترتبط مع سورة الفاتحة برباط مذهل أيضًا: فسورة الفاتحة رقمها ١ وعدد آياتها سبعة، سورة الحجر رقمها ١٥ وعدد آياتها ٩٩:

بصف هذه الأرقام نجد عددًا جديدًا هو: ٧١ ه ٩٩١٥ من مضاعفات الرقم سبعة كما يلى:

$$1 \xi 1 70 \% \times V = 9910 V 1$$

#### تكرار مذهل للحروف المميزة

هذه الآية وضعها الله تعالى في سورة الحجر التي نجد في مقدمتها الأحرف المميزة (الر) فهل من نظام محكم لهذه الأحرف في هذه الآية؟ لنكتب الآية كما كتبت في القرآن وتحت كل كلمة رقمًا يمثل ما تحويه هذه الكلمة من الألف واللام والراء:

إن العدد الذي يمثل توزع (الر) في الآية من مضاعفات الرقم سبعة:

ولو أحصينا عدد أحرف الألف واللام والراء في هذه الآية لوجدنا:

إن العدد الذي يمثل تكرار (الر) في الآية هو ١٤٧ من مضاعفات الرقم سبعة مرتين، وتذكّر بأن الآية تتحدث عن السبع المثاني:

المذهل والعجيب فعلاً أننا نجد التوافق ذاته في سورة الفاتحة، فعدد أحرف الألف واللام والراء في الفاتحة هو:

وهنا نجد العدد الذي يمثل تكرار (الر) في كامل سورة الفاتحة هو: ٨٢٢٢ من مضاعفات الرقم سبعة لمرتين أيضًا:

$$17VA \times V \times V = ATTTT$$

سبحان الله العظيم! تكرار الألف واللام والراء في الآية التي تتحدث عن سورة الفاتحة يقبل القسمة على ٧×٧، وتكرار الأحرف ذاتها في سورة الفاتحة يقبل القسمة على ٧×٧ أيضًا.. أليس هذا عجيبًا؟

#### الأحرف المميزة وآية السبع المثاني

حتى عندما نُخرِج ما تحويه كل كلمة من كلمات هذه الآية من الأحرف المميزة

الأربعة عشر، نجد نظاما سباعيا مذهلا، لنكتب الآية وتحت كل كلمة رقما يمثل ما يحتويه من أحرف مميزة:

إن العدد الذي يمثل توزع الأحرف المميزة في الآية يقبل القسمة على ٧:

 $\wedge \cdot \cdot \wedge 9 \cdot 7 \cdot \times \vee = 07 \cdot 77727$ 

إن عدد الأحرف المميزة في هذه الآية هو 70 حرفاً 20 0 وعدد الكلمات التي فيها هذه الأحرف هو سبعة أيضًا. ولا ننسى أن عدد أحرف الآية هـو 20 حرفًا 20 0 0 0

## إعجاز في مقاطع الآية

هذه الآية تتركب من ثلاثة مقاطع كما يلى:

وَ لَقَدْ آتَيْنَكَ سَبِعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

والعجيب أننا نجد في كل مقطع نظاماً يتكرر للرقم سبعة.

المقطع الأول

نكتب المقطع الأول ونُخرج ما تحويه كل كلمة من الحروف المميزة:

وَ لَقَدْ آتَيْنَكَ

٤ ٢ .

## المقطع الثاني

نكرر هذه العملية مع المقطع الثاني بكتابته وإخراج الحروف المميزة من كل كلمة:

$$\Lambda A \times V = 777$$

#### المقطع الثالث

ويبقى القانون مستمراً ليشمل المقطع الثالث، نكتب المقطع الأخير من الآية وتحت كل كلمة ما تحويه من الحروف المميزة:

العدد ٥٦٠ من مضاعفات السبعة:

$$\wedge \cdot \times \vee = \circ \cdot \cdot$$

#### حروف كل مقطع

عندما نكتب حروف كل مقطع نجد عدداً من مضاعفات السبعة:

إن العدد الذي يمثل حروف المقاطع الثلاثة هو ١٣١٣٩ من مضاعفات السبعة:

 $1 \times V \times V = 1 \times 1 \times 9$ 

#### الحروف المميزة في كل مقطع

هذا النظام يبقى قائماً عندما نحصي الحروف المميزة لكل مقطع، نكتب المقاطع الثلاث وتحت كل مقطع ما يحويه من الحروف المميزة:

إن العدد ٦ ١١ ١١ من مضاعفات السبعة:

 $10 \text{ AA} \times \text{V} = 11117$ 

#### حروف السبع المثانى

النتيجة المذهلة أننا إذا كتبنا كلمات الآية وقمنا بإخراج ما تحويه كل كلمة من حروف السبع المثاني، إن عبارة السبع المثاني تتركب من سبعة أحرف مميزة هي: (ال س ع م ن ي) وحرفين هما (ب ث)، هذه الحروف التسعة تتكرر في مقاطع الآية بنظام يقوم على الرقم  $V \times V$ :

إن العدد ٥٠٧٢٤٣١٠ من مضاعفات الرقم سبعة مرتين كما يلي:

$$11.7019. \times V \times V = £0.VY£71.$$

أي أن حروف عبارة السبع المثاني توزعت في الآية التي تحدثت عن السبع المثانى بنظام يقوم على سبعة في سبعة! أليس هذا إعجازاً واضحاً؟

#### حروف (القرآن العظيم)

تتكرر حروف الآية بنظام أيضاً، فالآية تتحدث عن القرآن العظيم لنكتب هذه العبارة وتحت كل حرف مقدار تكراره في الآية ذاتها، فمثلاً حرف الألف تكرر في الآية سبع مرات وحرف القاف تكرر في الآية مرة واحدة وهكذا:

إن العدد الذي يمثل تكرار حروف هذه العبارة هـو: ٣٣١٢٤٧٤٧١٢٤٧ مـن مضاعفات السبعة:

والعجيب أن كل كلمة من هاتين الكلمتين يتكرر فيها النظام ذاته، لنرى ذلك:

إن العدد الذي يمثل تكرار حروف القرآن في الآية هو ٧١٢٤٧ من مضاعفات السبعة:

إذن تتكرر حروف القرآن في الآية بنظام يعتمد على الرقم ٢٣ بعدد سنوات نزول القرآن! نطبق هذه القاعدة على كلمة العظيم فنجد:

إن العدد ٣٣١٢٤٧ من مضاعفات السبعة:

 $\xi \vee \forall \uparrow \uparrow \uparrow \times \lor = \forall \forall \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \lor \downarrow$ 

إن هذه الحقائق تدل دلالة قاطعة على وجود نظام مُحكم لكل كلمة وكل حرف من حروف القرآن الكريم.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحرف المميزة الـ ١٤ موجودة كلَّها في سورة الفاتحة، وهذه الأحرف تتكرر في السورة لتشكل ١١٩ حرفًا، أي ٧×٧١ أيضًا!! فهل ندرك بعد هذه الحقائق عن الرقم سبعة في سورة الفاتحة سرّ تسميتها بالسبع المثاني؟

#### لماذا هذه النهايات؟

هكذا أسرار القرآن لا تنتهي، وفي هذا الفصل سرّ ينكشف أمامنا لأول مرة ، ليفسِّ لنا سبب انتهاء كل آية بكلمة معينة! نهايات الآيات ترتبط ارتباطًا مذهلاً ، ويبقى الرقم سبعة هو أساس هذا الترابط: إنه نظام نهايات الآيات، نظام عجيب لايمكن لبشر أن يأتي بمثله.

#### إعجاز فواصل الفاتحة

سورة الفاتحة سبعة آيات، كل آية خُتمت بكلمة محددة فيكون لدينا سبع كلمات ، فهل من نظام خاص بهذه الكلمات؟

لنكتب هذه الكلمات السبع والتي تفصل بين الآيات ، وتحت كل كلمة عدد حروفها كما رسمت في القرآن الكريم:

إن العدد الذي يمثل أحرف هذه الكلمات السبع هو: ٧٨٦٥٦٧٦، عدد مكون من سبع مراتب، وينقسم على سبعة:

 $117777 \times V = V \times 107 \times 7$ 

والناتج أيضا يقبل القسمة على سبعة:

 $17.075 \times V = 117777A$ 

والناتج أيضا يقبل القسمة على سبعة:

 $YY9WY \times V = 17.075$ 

والناتج يقبل القسمة على سبعة كذلك:

 $TTVT \times V = TTTTT$ 

والناتج يقبل القسمة على سبعة لمرة الخامسة:

£71 ×V= T777

نحن إذاً أمام خمس عمليات قسمة على سبعة، والناتج دائما هو عدد صحيح. ولكن ماذا عن الناتج النهائي ٢٨٤؟ هذا العدد له خمس مركبات أولية فهو يساوي:

$$1 \text{ T} \times \text{ T} \times \text{ T} \times \text{ T} \times \text{ T} = \text{£} \text{ $7$} \text{ $1$}$$

هذه الأعداد الخمسة عندما نقوم بصفّها نجد عددا من مضاعفات الرقم ٧ ومجموع أرقامه ٢ = ٧×٢:

 $19.57 \times V = 177777$ 

حتى ناتج القسمة على سبعة جاء بنظام يقوم على الرقم سبعة!!

يمكن إعادة كتابة العدد الذي يمثل فواصل سورة الفاتحة على الشكل الآتى:

 $\mathbf{Y} \times \mathbf{Y} = \mathbf{V} \wedge \mathbf{To} \mathbf{T} \vee \mathbf{T}$ 

والعجيب أن مجموع أرقام العدد ١٣٣٣٢٢٧٧٧٧ هو سبعة في سبعة:

إذن العدد المكون من سبع مراتب، والذي يمثل فواصل الفاتحة يقبل القسمة على سبعة خمس مرات، وحتى مركباته العشرة عندما نصفها نجد عددا يقبل القسمة على سبعة ومجموع أرقامه ٧×٧!!! هل جاءت هذه النتيجة المذهلة عن طريق المصادفة؟

#### هل من مزید . . . ؟

كما قلنا القاعدة التي يجب علينا تذكرها دائمًا أثناء تدبّر القرآن، أن عجائبه لا تنقضي مهما بحثنا. رأينا في الفقرة السابقة النظام المذهل لنهايات سورة الفاتحة، وهذه الكلمات السبع، لكل كلمة منها عدد من الأحرف، منها ما تكرر ومنها ما للم يتكرر، فهل من معجزة في نظام التكرار هذا؟

لنكتب فواصل سور الفاتحة وتحت كل كلمة رقما يمثل عدد الأحرف غير المكررة، أي الأحرف الأبجدية التي تركبت منها كل كلمة:

من جديد نجد العدد الذي يمثل أحرف فواصل الفاتحة عدا المكرر منها هو من جديد نجد العدد يقبل القسمة على سبعة بالاتجاهين:

 $907770 \times V = 77700V0$ 

وبالنتيجة نجد أن الأحرف المكررة في كل كلمة من هذه الكلمات السبع تشكل النظام الرقمي ذاته:

الرَّحِيمِ الْعَلَمِينَ الرَّحِيمِ الدِّينِ نَسْتَعِينُ الْمُسْتَقِيمَ الضَّالِّينَ . الْمُسْتَقِيمَ الضَّالِّينَ . . ١ ١ ٢

يظهر العدد ٢١١٠٠١٠ ليقبل القسمة على سبعة من جديد:

$$\forall \cdot 1 \notin \forall \cdot \times \forall = \forall 1 \mid \cdot \cdot \cdot \mid \cdot$$

من هذه الحقائق الرقمية ربما ندرك الحكمة من كتابة كلمات القرآن بهذا الشكل، فكلمة (العَلَمين) كتبت في القرآن من دون ألف ولو كتبت بالألف لاختل هذا البناء المُحكم! وهذا يعنى أن جميع الأرقام ستختلف!

فانظر إلى هذا الإعجاز الربَّاني، حرف واحد لو تغير سيؤدي إلى خلل كبير في النظام، فكيف لو تغير القرآن كله؟ فهل يبقى من هذا النظام شيء؟ لذلك يمكن

القول: إن لغة الأرقام هي التي حفظ الله بها كتابه، فلو أصاب هذا الكتاب أي تحريف لانهار البناء الرقمي القرآني.

#### في كل حرف مُعجزة!

سوف نرى الأبجدية العجيبة لسورة الفاتحة، فسورة الفاتحة تركبت أساساً من ٢١ حرفًا أبجديًا ٧×٣، هذه الأحرف تتكرر في سورة الفاتحة بنظام مُحكَم أيضًا. ويبقى الرقم سبعة هو أساس هذه الأنظمة الرقمية المذهلة. وهذا يثبت بما لا يقبل الشك أنه لو تغير حرف واحد من القرآن لانهارت هذه الأنظمة تمامًا، ولكن الله هو الذي حفظ القرآن وحفظ هذه الأنظمة الرقمية.

#### أبجدية عجيبة

لنكتب الأحرف التي تركبت منها سورة الفاتحة وإلى جانب كل حرف تكراره في هذه السورة حسب الأكثر تكرارًا:

- ١ \_ حرف الألف: تكرر في سورة الفاتحة ٢٢ مرة.
- ٢ \_ حرف اللام: تكرر في سورة الفاتحة ٢٢ مرة.
- ٣ \_ حرف الميم: تكرر في سورة الفاتحة ١٥ مرة.
- ٤ ـ حرف الياء: تكرر في سورة الفاتحة ١٤ مرة.
- حرف النون: تكرر في سورة الفاتحة ١١ مرة.
- حرف الراء: تكرر في سورة الفاتحة ٨ مرات.
- ٧ \_ حرف العين: تكرر في سورة الفاتحة ٦ مرات.
- ٨ ـ حرف الهاء: تكرر في سورة الفاتحة ٥ مرات.

- ٩ ـ حرف الحاء: تكرر في سورة الفاتحة ٥ مرات.
- ١٠ ـ حرف الباء: تكرر في سورة الفاتحة ٤ مرات.
- ١١ ـ حرف الدال: تكرر في سورة الفاتحة ٤ مرات.
- ١٢ ـ حرف الواو: تكرر في سورة الفاتحة ٤ مرات.
- ١٣ ـ حرف السين: تكرر في سورة الفاتحة ٣ مرات.
- ١٤ ـ حرف الكاف: تكرر في سورة الفاتحة ٣ مرات.
- ١٥ ـ حرف التاء: تكرر في سورة الفاتحة ٣ مرات.
- ١٦ ـ حرف الصاد: تكرر في سورة الفاتحة ٢ مرة.
- ١٧ ـ حرف الطاء: تكرر في سورة الفاتحة ٢ مرة.
- ١٨ ـ حرف الغين: تكرر في سورة الفاتحة ٢ مرة.
- ١٩ ـ حرف الضاد: تكرر في سورة الفاتحة ٢ مرة.
- ٢٠ ـ حرف القاف: تكرر في سورة الفاتحة ١ مرة.
- ٢١ ـ حرف الذال: تكرر في سورة الفاتحة ١ مرة.

وعند صفّ هذه التكرارات لحروف فاتحة الكتاب نحصل على عدد هو: المحدد صفّ هذه التكرارات لحروف فاتحة الكتاب نحصل على عدد هو من مناعفات الرقم سبعة! ونطرح سؤالاً: أي كتاب في العالم تتكرر حروفه بهذا الشكل الدقيق؟

إن العدد الضخم الذي يمثل تكرار هذه الأحرف في سورة الفاتحة ينقسم على

### الرقم سبعة فهو يساوي:

$$17.71$$
 $197.70.9$  $17.71$  $197.70.9$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $197.7$  $1$ 

إذن النظام المُحكم لا يقتصر على أحرف محددة، بل يشمل جميع حروف سـورة الفاتحة!

#### الفاتحة والقرآن

إن العدد الذي يمثل تكرار أول حرف وآخر حرف في سورة الفاتحة هـو ١١٤ بعدد سور القرآن العظيم!! فأول حرف في هذه السورة هو الباء وقد تكرر هـذا الحرف في السورة هو النون وقد تكرر في سورة الفاتحة ١١ مرة، أي:

وعند صف هذين الرقمين نحصل على العدد ١١٤ عدد سور القرآن الكريم. وكأننا نلمس القرآن كله في أول حرف وآخر حرف من فاتحة الكتاب، أليست هذه السورة هي أمُّ القرآن؟!

ولكي نزداد يقينًا بأن تكرار الأحرف في الفاتحة له نظام محكم يتعلق بالقرآن، نكتب كلمة (القرآن)، وتحت كل حرف من أحرفها رقمًا يمثل تكرار هذا الحرف في سورة الفاتحة:

إن العدد الناتج لدينا والذي يمثل تكرار أحرف كلمة (القرآن) في سورة الفاتحة

هو: ١١٢٢٨١٢٢٢ من مضاعفات الرقم سبعة:

 $17.5.1757 \times V = 117771777$ 

والملفت للانتباه أن مجموع أرقام هذا العدد هو ٣٣:

YY = 1 + 1 + Y + Y + A + 1 + Y + Y + Y + Y

بعدد سنوات نزول القرآن!! أليست الفاتحة هي أم القرآن؟

#### كلمة (آمين)

مع أن كلمة (آمين) ، وهي طلب الاستجابة من الله تعالى بعد الدعاء بسورة الفاتحة، مع أن هذه الكلمة، لا نجدها مكتوبة في القرآن ، ولكنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسورة الفاتحة ، لنكتب هذه الكلمة وتحت كل حرف من حروفها رقمًا يمثل تكرار هذا الحرف في سورة الفاتحة:

م ي ن ۱۱ ۱٤ ۱۵ ۲۲

والعدد ١١١٤١٥٢٢ من مضاعفات الرقم سبعة مرتين ومن مضاعفات السرقم ٢٣:

 $9.000 \times 700 \times 70$ 

ومجموع أرقام الناتج ٩٨٨٦ هو:

7+4+4+9= ۳۱ بعدد کلمات سورة الفاتحة!

ونلاحظ التدرج في تكرار الأحرف الأكثر فالأقل: ٢٢ ثم ١٥ ثـم ١١ ثـم ١١، أليس هذا نظامًا محكمًا؟ والتوافق العجيب نجده في مجموع أرقام هذا العدد الذي

يرتبط بعدد الركعات المفروضة في اليوم والليلة ـ الرقم ١٠:

٢+٢+٥+١+٤+١+١+١ عدد الركعات المفروضة!

## أول آيـة وآخـر آيـة من الفاتحة

وحتى يكتمل البناء المُحكم لسورة الفاتحة نجد علاقات عجيبة أساسها الرقم سبعة، لأول آية وآخر آية من هذه السورة العظيمة:

#### عدد الحروف

عدد حروف أول آية في الفاتحة ١٩ حرفًا، وعدد حروف آخر في الفاتحة ٤٣ حرفًا، ويكون لدينا الارتباط التالى:

إن العدد الذي يمثل أحرف أول آية وآخر آية من الفاتحة هو ١٩ ٣٤ من مضاعفات الرقم سبعة:

$$11V \times V = \xi \Upsilon 19$$

### عدد الحروف الأبجدية

كل آية من هاتين الآيتين قد تركبت من عدد من الأحرف الأبجدية أي الأحرف غير المكررة، يتناسب مع الرقم سبعة أيضاً:

17

والعدد ١٦١٠ من مضاعفات الرقم سبعة:

۱۲۱۰ × ۷۳ × ۲۳ بعدد سنوات نزول القرآن

#### الكلمات والحروف

عدد كلمات أول آية في سورة الفاتحة ٤ وعدد حروفها ١٩ وعدد كلمات آخر آية في سورة الفاتحة ١٠ وحروفها ٤٣ الكلمات ترتبط مع الأحرف في أول آية وآخر آية بشكل ينسجم مع الرقم سبعة، لنرى ذلك:

وهنا من جديد العدد المكون من سبع مراتب ويقبل القسمة على سبعة:

 $710V\xi Y \times V = \xi Y 1.19\xi$ 

أول حرف وآخر حرف من أول آية وآخر آية في سورة الفاتحة

أول حرف وآخر حرف في كل آية من هاتين الآيتين يتكرر بنظام مُحكم:

أول آية في الفاتحة أول حرف آخر حرف ٤

العدد الذي يمثل تكرار أول حرف وآخر حرف في الآية الأولى من سورة الفاتحة

#### هو ١٥٤ من مضاعفات الرقم سبعة:

YY × V = 10£

آخر آية في الفاتحة

أول حرف آخر حرف

11

العدد الذي يمثل تكرار أول حرف وآخر حرف في الآية الأخيرة من سورة الفاتحة هو ١١٢ من مضاعفات الرقم سبعة:

 $17 \times V = 117$ 

#### السبع المثانى والقرآن

الأحرف الـ ٢١ المكونة لسورة الفاتحة ترتبط ارتباطًا مذهلاً بكلمات القرآن وآياته وفق نظام يقوم على الرقم سبعة، وسوف نضرب مثالاً من مقدمة سورة البقرة حيث يقول الله تعالى: (ذَلِكَ الْكتَابُ لاَ رَيْبَ فيه هُدًى للهُمُتَّقِينَ) [البقرة: ٢/٢]. لنكتب هذه الآية ونكتب تحت كل كلمة رقماً يمثل عدد أحرفها عدا حرف الفاء في كلمة (فيه) فلا نحصي هذا الحرف لأنه غير موجود في سورة الفاتحة:

العدد ٧٣٢٣٢٥٣ هو عدد مكون من سبع مراتب وينقسم على سبعة:

 $1.571V9 \times V = VTTTOT$ 

الناتج أيضًا عدد مكون من سبع مراتب ومجموع أرقامه ٢٨=٧×٤. ويرتبط هذا

النظام بالمعنى اللغوي لأجزاء الآية، فالآية يمكن تقسيمها إلى مقطعين، ومع ذلك يبقى النظام الرقمى قائمًا، لنكتب عدد حروف كل مقطع عدا الفاء:

1.

العدد ١٠١٥ من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً:

10

 $1 \pm 0 \times V = 1 \cdot 10$ 

حتى عندما نجزًى الآية إلى ثلاثة مقاطع لغويًا فإن النظام الرقمي يبقى مستمرًا، حرف الفاء لا يُحصى لأنه غير موجود في سورة الفاتحة، نكتب المقاطع الثلاثة وتحت كل مقطع عدد حروفه عدا الفاء:

وهنا نجد العدد ١٠٧٨ من مضاعفات الرقم سبعة بالاتجاهين:

$$YY \times V \times V = 1.VA$$

$$17 \xi T \times V = \Lambda V \cdot 1$$

وتأمل معي عمليات القسمة على سبعة بالاتجاهين وبقاء النظام الرقمي قائماً على الرغم من تجزئة الآية إلى مقاطع حسب المعنى اللغوي لها، وكأن الله تعالى يؤكد لكل مشكك في هذا القرآن بأننا كيفما درسنا آيات القرآن نجده مُحكماً.

وهكذا لو سرنا عبر آيات القرآن لوجدنا نظامًا متكاملاً يقوم على هذه الحروف، وهذا النظام يكشف لنا سر تسمية الفاتحة بأم القرآن ، وهو ارتباطها الوثيق مع

القرآن كله، والله تعالى أعلم.

#### ارتباط: آیــة \_ كلمــة \_ حـرف

من عجائب سورة الفاتحة ارتباط رقم الآية بعدد كلمات هذه الآية وعدد حروفها، كما يلي: نعبر عن كل آية بـ ٣ أرقام: الأول يمثل رقم الآية، والثاني يمثل عدد كلمات الآية، والثالث يمثل عدد حروفها:

# بِسِمْ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحيم

19 & 1

# الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

17 £ 7

الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ

17 7 7

مَلِك يَوْمِ الدِّينِ

11 7 8

## إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعينُ

19 0 0

اهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ

11 7 7

# صِرِطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ

٤٣ ١. ٧

عندما نقرأ هذا العدد بشكل كامل نجده من مضاعفات السرقم سبعة: ١٩٤١ عندما نقرأ هذا العدد بشكل كامل نجده من مضاعفات السرقم سبعة: ١٩٤١ ٢٢٣ ١٧٤٢ وهو يساوي:

ثم إن هذه النتائج الرقمية لو كانت عن طريق المصادفة، لما رأينا هذا الإحكام المعجز، وقد حاولت جاهداً الحصول على أي نظام في مقاطع من الشعر والأدب ولكن لم أحصل على ذلك. فقد تجد أن مقطعاً من قصيدة يقبل القسمة على سبعة بالمصادفة، وقد تجد في المقطع ذاته عملية قسمة ثانية على سبعة، ولكن الثالثة تكاد تكون مستحيلة، وهيهات أن تحصل على عشر عمليات قسمة على سبعة مثلاً.

فكيف إذا علمنا أنه في سورة الفاتحة التي لا تتجاوز الثلاثة أسطر مئات العمليات الرياضية، وجميعها جاءت منضبطة مع الرقم سبعة، والسبؤال: من الذي ضبط هذه الأرقام جميعاً؟

#### عظمة فاتحة الكتاب

تتجلّى عظمة هذه السورة أنك كيفما نظرت إليها تجدُها مُحكمة، تتعدّد طرق العدّ والإحصاء ويستمر النظام المحكم، ليشهد على أن كل حرف في القرآن هو من الله سبحانه وتعالى، ونطرح سؤالاً على كل من يشكّ بالقرآن: هل يستطيع البشر أن يأتوا بـ ٣١ كلمة مثل الفاتحة؟ قطعًا لا يستطيعون!

#### لماذا ٣١ كلمة

سورة الفاتحة رقمها ١ وآياتها سبعة وكلماتها ٣١، هذه الأعداد الأولية عند

صفِّها بهذا الترتيب تشكل عددًا هو: ١ ٧ ٣١ من مضاعفات السبعة:

#### $\xi \circ \Upsilon \times V = \Upsilon \setminus V \setminus$

ولو قمنا بترقيم كلمات الفاتحة برقم متسلسل يبدأ ب ١ وينتهي عند آخر كلمة ب ٣١، يتشكل لدينا عدد ضخم جدًا هو:

#### W1 W. 79 7A 7V 77 70 72 77 77 71 7. 19 1A

هذا العدد يقبل القسمة على سبعة وبالاتجاهين!! والأعجب من ذلك أن عملية القسمة على سبعة تنتهى سبع مرات في كل اتجاه!!!

إن الأرقام الأولية المفردة التي نراها تتكرر كثيرًا مثل الرقم ٧ والرقم ١٩ والرقم ٢٣ والرقم ٢٣... وهي دليل على أن القرآن مُنزّل من الواحد الأحد ، وللذلك جاء ترتيب الأحرف والآيات والسور متناسبًا مع هذه الأعداد ، ولو أن الأمر يتم عن طريق المصادفات لما رأينا أبحاتًا كهذه ، بل لو فتشنا في أي كتاب في العالم عن أدنى نظام لا نجده أبدًا مهما حاولنا ، لأن المنطق يفرض وجود منظم وراء أي نظام، والآن سوف نتأمل كلمة (الله) تعالى الذي نظم سورة الفاتحة وكيف جاءت حروف هذه الكلمة بنظام مُحكم.

## اللّـه . . . يتجلني في أعظم سورة

عَظَمة سورة الفاتحة تعبر عن عظمة مُنزَلها: إنه الله سبحانه وتعالى، أنزل هذه السورة ورتب أحرف اسمه الأعظم فيها بشكل يدل دلالة قاطعة لكل ذي بصيرة على أن الله هو مُنزَل هذه السورة. ونثبت هذه الحقيقة بلغة الأرقام التي لا ينكرها جاهل ولا عالم. لنكتب سورة الفاتحة وتحت كل كلمة رقمًا يمثل ما تحويه هذه الكلمة من أحرف لفظ الجلالة:

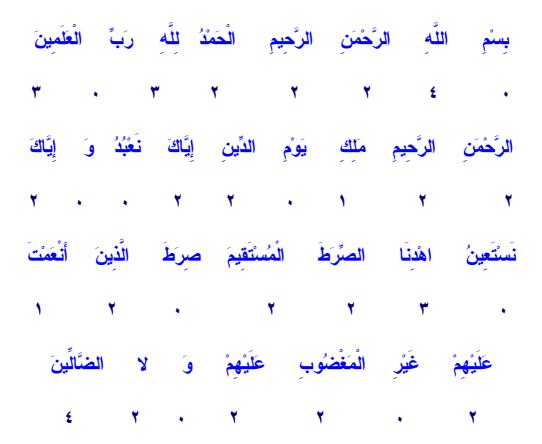

إن العدد الذي يمثل توزع أحرف لفظ الجلالة عبر كلمات السورة هو:

هذا العدد يقبل القسمة على سبعة. ولكن المذهل حقًا أن عدد أحرف لفظ الجلالة في سورة الفاتحة: أ = ٢٢، ل = ٢٢، هـ = ٥، مجموع هذه الأحرف هو:

٤٩-٥+٢٢+٢٢ حرفًا أي ٧×٧: أليس هذا عجيبًا؟

من عَظَمَة الإعجاز القرآني أن هذا النظام المحكم لأحرف لفظ الجلالة لا يقتصر على سورة الفاتحة ، بل يشمل القرآن العظيم.

ونظام تراكمي أيضاً . .

لنكتب السورة وتحت كل كلمة عدد حروفها مع الكلمة التي قبلها:

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

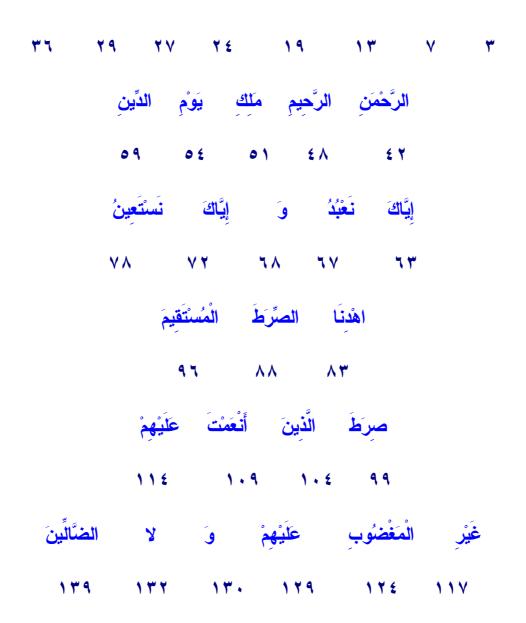

إن العدد الضخم جدًا الذي يمثل أحرف الفاتحة تراكميًا هو ٦٩ مرتبة:

14414414.14414.141161.41.54444

هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة!! مع ملاحظة أن طريقة العد التراكمي أو المتزايد أو المستمر هي طريقة معروفة جداً في علم الرياضيات تستخدم مع الأشياء المترابطة والمتماسكة، ووجود هذا النظام التراكمي لحروف القرآن يعني أنه كتاب مترابط ومتماسك!ولو نقص حرفاً أو زاد حرفاً لانهار هذا النظام

بالكامل.

ويجب أن نذكر كل من لديه شك بهذا القرآن: هل كان محمد يمتلك حاسبات الكترونية وبرامج متطورة لمعالجة مثل هذه الأعداد الضخمة؟

## تتعدد القراءات والنظام واحد

المرجع لجميع هذه الحقائق الرقمية هو القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، ولكن هنالك مصاحف لا ترقم البسملة فيها، ومع ذلك يبقى عدد آيات سورة الفاتحة سبعة لأن الآية الأخيرة منها تصبح آيتين في هذه المصاحف. فهل يبقى النظام الرقمى قائمًا في هذه الحالة؟

لنكتب سورة الفاتحة عدا البسملة، ونكتب تحت كل كلمة من كلماتها ما تحويه من حروف الألف واللام والهاء:

|          |       |        | لْعَلَميِنَ | رَبِّ ا    | نلُّه  | الْحَمْدُ   |            |             |
|----------|-------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|-------------|
|          |       |        | ٣           | •          | ٣      | ۲           |            |             |
| إِيَّاكَ | و     | نابعة  | إِيَّكَ     | الدِّينِ   | يَوْمِ | ملك         | الرَّحِيمِ | الرَّحْمَنِ |
| 4        | •     | •      | ۲           | *          | •      | 1           | ۲          | ۲           |
| أنْعَمْت | ین    | الَّذِ | صرط         | مُستَقِيمَ | اَ الْ | الصرِّطَ    | اهْدِنَا   | نَسنتَعِينُ |
| 1        | ۲     |        | •           | 4          |        | ۲           | ٣          | •           |
| الِّينَ  | الضَّ | ¥      | و           | عَلَيْهِمْ | وب     | الْمَغْضْرُ | غَيْرِ     | عَلَيْهِمْ  |
| ٤        |       | ۲      | •           | 4          | 4      | •           | •          | *           |

العدد الذي يمثل أحرف لفظ الجلالة في كلمات الفاتحة عدا البسملة هو: ٢٣٠٣٠٢٠١٢٢٠١٢٢٠١ هذا العدد يقبل القسمة على الرقم سبعة بالاتجاهين!!! فإذا قرأنا العدد من اليسار نجد:

۲۳۰۳۲ ۲۰۲۲، ۲۲۰۱۲، ۲۲۰۲۲ هذا العدد يساوى:

وإذا قرأتا العدد من اليمين يصبح:

٤ ٢٠٢٠ ٢١ ٢٠٢٢ ٢٠ ٢١ ٢٠ ٢١ ٢٠ ٢١ ٢٠ ٣٢٢ وهذا يساوي:

 $TY9.T10V50V1V1AAA7.1V1V5TT \times V =$ 

والعجيب أنه في هذا التوزع لأحرف لفظ الجلالة يظهر نظام لنهايات الآيات ، فنحن أمام سبع آيات كل آية انتهت بكلمة. نكتب هذه الكلمات السبعة وتحت كل كلمة ما تحويه من حروف اسم (الله):

الْعَلَمِينَ الرَّحِيمِ الدِّينِ نَسْتَعِينُ الْمُسْتَقِيمَ عليهم الضَّالِّينَ الْمُسْتَقِيمَ عليهم الضَّالِّينَ ٣

إن العدد ٢٢٣ ٤ يقبل القسمة على سبعة بالاتجاهين:

 $\lambda$ 717 $\vee$   $\times$   $\vee$   $\times$   $\vee$  = £77.77 $^{\circ}$ 

ونتساءل: هل نحن أمام مفهوم جديد لمعنى السبع المثاني؟ وهل يمكن لنا أن ندرك جزءًا من سر تسمية هذه السورة بالسبع المثاني؟ لا يزال أمامنا عدد كبير من الأسرار القرآنية أيضًا لم تكتشف ، تتعدد قراءات القرآن لحكمة عظيمة

ومعجزة ربما تكشفها لنا الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. ولابد أن تكون لوجوه القراءات هذه معجزة يراها أي إنسان ، حتى طريقة رسم كلمات القرآن أيضاً فيها معجزة عظيمة... وغير ذلك كثير.

## الرحمن . . يتجلّى

يقول عز وجل: (قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرّحْمَـنَ أَيّاً مَّا تَدْعُواْ فَلَـهُ الأَسْمَاءِ الْحُسنتَى) [الإسراء: ١١٠/١٧] ، لنكتب سورة الفاتحة عدا البسملة، وتحت كل كلمة ما تحويه من أحرف (الرحمن):

## في هذه السورة عدا البسملة تكررت أحرف كلمة (الرحمن) كما يلي:

ا ل ر ح م ن

العدد ١٠١٢٣٦١٨١٩ من مضاعفات الرقم سبعة:

#### نتائج

بعد هذه الحقائق المبهرة عن سورة هي أعظم سورة في القرآن هل نزداد يقينًا وإيمانًا بصدق قول الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه عندما قال عن سورة الفاتحة في الحديث الصحيح: (ما أَنْزَلَ اللهُ في التَّوراة والإنجيل مثلل أُمِّ القرآن، وهي السَبْعُ المَثاني، وهي مَقْسومَةٌ بَيْني وبَيْنَ عَبْدِي ولِعَبْدي ما سَلَّل) [رواه الترمذي].

هل ندرك أن كلام الله أعظم وأكبر مما نتصور؟ في سورة واحدة لا تتجاوز ٣ أسطر معجزة رقمية مذهلة ، وأرقام لانهاية لها ، جميعها تتناسب مع الرقم سبعة، هل يمكن للبشر ولو اجتمعوا أن يأتوا بثلاثة أسطر كالفاتحة؟ فكيف لوقفنا أمام القرآن كلّه ، فهل نتخيل مدى الإعجاز في كتاب الله؟

إن أي إنسان يدَّعي أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن لا يعرف شيئًا عن عَظَمة هذا القرآن. بل إن كل من يقول إن القرآن ليس كتاب رياضيات أو ذرَّة أو غيرها من العلوم، لم يدرك بعد ثقل كلام الحقّ عزَّ وجلّ ، وحجم العلم الإلهي الموجود في القرآن. والذي رأيناه في هذا البحث ، أليس أرقى مستويات

#### الرياضيات؟

## ومن النتائج المهمة لهذا البحث أيضاً

إثبات الإعجاز العددي لحروف وكلمات وآيات سورة الفاتحة، وارتباطها مع القرآن الكريم فهي أم القرآن. وإثبات علاقة هذه السورة مع الرقم سبعة، خصوصاً أن اسمها السبع المثاني.

إذا قمنا بعد العلاقات الرقمية القائمة على الرقم سبعة في هذه السورة الكريمة، سوف نجد أكثر من خمسين علاقة رقمية جاء التناسب والتوافق فيها مع السرقم سبعة، وهذا يعني أن احتمال المصادفة في هذه النتائج مجتمعة حسب قانون الاحتمالات الرياضي هو: واحد على سبعة في سبعة في سبعة في سبعة ..... خمسين مرة، وهذا يساوي أقل من واحد على مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون.

فتأمل أيها القارئ الكريم هذا الاحتمال للمصادفة: هل يدخل في دائرة المنطق؟ وهل جاءت جميع التوافقات السباعية هذه بالمصادفة؟ مع العلم أن هذا البحث هو جزء يسير من معجزات هذه السورة!

إن كل من لديه شيء من العقل والتفكير المنصف لا بد إلا ويتساءل عن مصدر هذه المكررات الغزيرة مع الرقم سبعة في سورة السبع المثاني، في كتاب أنرل قبل قرون طويلة، عندما لم يكن أحد على وجه الأرض يستطيع القيام بهذه العمليات الرياضية المعقدة. إن الجواب المنطقي الوحيد هو أن القرآن كتاب صادر من رب السماوات السبع سبحانه وتعالى.

والآن وبعد هذه الرحلة التي لا تكاد تنتهي ولا نزال في أول سورة من القرآن الكريم! لن نبتعد عن هذه السورة العظيمة وننتقل إلى السورة التالية ونبحر في أعماق الآية الأولى منها، إنها قول الحق تعالى في أول آية من سورة البقرة: (المدروف الثلاثة فقط سوف تتراءى لنا ملامح لبناء عددي محكم

يخص هذه الحروف الثلاثة وغيرها من الحروف المميزة التي جاء ذكرها في أوائل بعض سور القرآن.

ونتساءل: هل جاء العصر الذي ينكشف فيه أكثر أسرار القرآن غموضاً؟ هذه الحروف التي حيَّرت العلماء والباحثين، هل يمكن للغة الرقم سبعة أن تفسر لنا سر وجود هذه الحروف في كتاب الله تعالى؟

وكأن الله تعالى أراد من وراء هذه الحروف أن تكون برهاناً ملموساً لأولئك الملحدين ليبين لهم أن هذا النظام المحكم وراءه منظم عليم حكيم. فهل يستطيعون أن يأتوا بمثله؟

إذن يجب عليهم أن يؤمنوا بأن القرآن ليس صناعة بشرية بل كما قال عنه الحق عزّ وجلّ: (وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُقْتَرَى مِنْ دُونِ اللّه ولَكِنْ تَصديقَ الّذي بين عَدَيْه وتَقْصيلَ الْكَتَابِ لَا رَيْبَ فيه مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* أَمْ يَقُولُونَ اقْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوا بِمَا بِسُورَة مثلّه وَادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّه إِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ \* بَلْ كَذّبُوا بِمَا لَمْ يُحيطُوا بِعِلْمِه وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْويلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبِ النَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظّالمينَ) [يونس: ٢٠/١٠ - ٣٩].

## المبحث السادس

# أسرار الحروف المميزة

## في القرآن الكريم

ربما يكون من أكثر الأسرار القرآنية غموضاً هذه الأحرف التي ميّزها الله تعالى ووضعها في مقدمة ربع سور القرآن تقريباً، فهل جاء العصر الذي يمنُ الله به علينا بمعرفة بعض أسرار هذه الأحرف؟ وهل يمكن للغة الأرقام أن تكشف لنا بعض أسرار القرآن الكريم؟

قال العلماء فيها أقوالاً كثيرة أصحها: الله أعلم بمراده! فهل تأتي لغة الأرقام لتكشف بعضًا من أسرار هذه الأحرف؟

في هذا البحث حقائق رقمية دامغة عن علاقة هذه الأحرف بالرقم ٧ الذي يمثل محور إعجاز هذه الحروف. ومعجزة هذه الحروف الرقمية تعتمد على توزع وتكرار هذه الحروف في آيات وسور وكلمات القرآن الكريم.

#### مقدمة

لقد شاء الله تعالى أن يختار لبناء كتابه العظيم عدداً من أحرف اللغة العربية ٢٨ حرفاً، وهذا العدد من مضاعفات الرقم ٧. وشاءت حكمة البارئ عز وجل أن يختار من هذه الأحرف نصفها أي ١٤ حرفاً ليُميِّزها ويضعَها في مقدمات بعض السور. هذه الأحرف هي:

### المصرك هـ يعطسحق ن

هذه الأحرف الأربعة عشر ركب الله تعالى منها أيضاً افتتاحيات للسور، عدد هذه الافتتاحيات ١٤ أيضاً، منها ما تكرر ومنها ما لم يتكرر.

وسوف نرى من خلال هذه الرحلة كيف رتب الله تعالى تكرار وتوزع هذه الحروف في كلمات وآيات وسور كتابه. وسوف تتراءى لنا ملامح لبناء عددي محكم قائم على هذه الحروف.

## الأحرف المميّزة في القرآن

### وهذه الافتتاحيات هي على الترتيب كما يلي:

| الافتتاحية | اسم السورة | الترتيب |
|------------|------------|---------|
| الـم       | البقرة     | 1       |
| السم       | آل عمران   | ۲       |
| السمص      | الأعراف    | ٣       |
| السر       | يونس       | ٤       |
| السر       | هود        | ٥       |
| السر       | يوسف       | ٦       |
| السمر      | الرعد      | ٧       |
| السر       | إبراهيم    | ٨       |

| السر   | الحجر    | ٩   |
|--------|----------|-----|
| کهیعص  | مريم     | ١.  |
| طه     | طه       | 11  |
| طسم    | الشعراء  | 17  |
| طس     | النمل    | ۱۳  |
| طسم    | القصص    | 1 £ |
| الــم  | العنكبوت | 10  |
| السم   | الروم    | ١٦  |
| الــم  | لقمان    | ١٧  |
| السم   | السجدة   | ١٨  |
| یس     | یس       | 19  |
| ص      | ص        | ۲.  |
| حم     | غافر     | ۲۱  |
| حم     | فصلت     | 77  |
| حم عسق | الشورى   | 78  |
| حم     | الزخرف   | 7 £ |
| حم     | الدخان   | 70  |
| حم     | الجاثية  | 77  |
| حم     | الأحقاف  | 77  |
| ق      | ق        | ۲۸  |
| ن      | القلم    | 49  |

والسؤال الآن: هل توجد معجزة رياضية في هذا الترتيب المحكم؟

تسلسل السور التي بدأت بـ (الـم)

نلاحظ أنه يوجد ست سور بدأت بـ (الـم) ويلاحظ أن هذه السور الست جاء

ترتيبها كما يلى: ١ - ٢ - ١٥ - ١٦ - ١٧ - ١٨.

هذا الترتيب المحكم له سر"! لنرتب هذه السور الستة مع الرقم التسلسلي لكل منها:

فالعدد الذي يمثل هذه الأرقام التسلسلية هو: ١٨١٧١٦١٥١ هذا العدد الضخم له علاقة بالرقم ٧ فهو من مضاعفات هذا الرقم، أي يقبل القسمة على ٧ ، لنر ذلك:

 $YO9O9EO.W \times V = 1A1V1710Y1$ 

والشيء العجيب أن الناتج أيضاً يقبل القسمة على ٧:

والناتج أيضاً هنا يقبل القسمة على ٧ مرة ثالثة، لنرَ:

 $organises V = VV \cdot A \xi g Y g$ 

وناتج القسمة هو ٢٩٧٨٤٧ عدد مكون من سبع مراتب ومجموع أرقامه ٢٤ من مضاعفات السبعة:

۲ × ۷ = ۲ الرقم ٦ هو عدد هذه السور

إذن نحن أمام مخطط إلهي للإعجاز الرقمي في القرآن، فكل شيء يسير بنظام في هذا القرآن.

### السور المكية والسور المدنية

في هذه السور الستة لدينا أربع سور نزلت بمكة وهي:

والعجيب أن أرقام هذه السور التسلسلية من مضاعفات السبعة:

 $YOOOOEO \times V = IAIVIIIO$ 

أما السورتان الباقيتان فقد نزلتا بالمدينة، لنكتب أرقامهما ونرى التناسب أيضاً مع الرقم سبعة:

وهنا نجد من جديد العدد ٢١ من مضاعفات السبعة.

إذن أرقام السور الستة التي بدأت بـ (الـم) شكلت عدداً من مضاعفات السبعة ثلاث مرات، وناتج القسمة هو سبع مراتب ومجموع أرقامــه مــن مــضاعفات السبعة، ولو جزّأنا هذه السور الستة لقسمين، ما نزل بمكة وما نــزل بالمدينــة تبقى أرقام هذه السور من مضاعفات السبعة، هل هذه مصادفات أم معجزات؟

### أرقام الآيات

من عَظَمَة هذا النظام الرقمي أننا مهما بحثنا وكيفما بحثنا نجد الأرقام محكمة ومنضبطة بشكل يعجز البشر عن الإتيان بمثله. تكررت في القرآن ٦ مرات، ماذا عن أرقام هذه الآيات؟ إننا نجد أن (الم) دائماً رقمها ١ في القرآن، فلو قمنا

بصف أرقام هذه الآيات الستة: ١١١١١ لحصلنا على عدد يقبل القسمة على سبعة:

$$10 \text{ AVT} \times \text{V} = 111111$$

#### عدد آیات کل سورة

هذه السور الست عدد آيات كل منها هو:

إن العدد الذي يمثل آيات هذه السور مجتمعة حسب تسلسلها في القرآن هو: هدا العدد مكون من ١٤ مرتبة ويقبل القسمة على سبعة، لنتأكد:

$$\xi \Upsilon \Upsilon O 1 O T V \xi T \Lambda A \Lambda \times V = \Upsilon \cdot \Upsilon \xi I \cdot I A T \cdot \cdot \cdot T \Lambda I$$

إنها نتيجة مذهلة، ولكن الأعجب أن مجموع هذه الآيات للسور الستة أيضاً هو عدد من مضاعفات الـ ٧، لنتأكد من ذلك:

وهذا المجموع ٢٧٩ من مضاعفات الـ ٧ أي:

$$9 \lor \times \lor = 7 \lor 9$$

هذا التكامل المدهش، ما هو مصدره؟ وكيف جاءت هذه النتائج؟ أليس هـو الله تعالى مُنظِّم ومُحصى هذه الأرقام؟

ولكن هنالك المزيد، فالعدد الذي يمثل آيات السور السنة التي بدأت بـ (الـم)

كما رأينا هو ٣٠٣٤٦٠٦٩٢٠٠ إن مجموع أرقام هذا العدد هـو بالتمـام والكمال سبعة في سبعة!!!

$$V \times V = \xi q = Y + \cdot + Y + \xi + 7 + \cdot + 7 + q + Y + \cdot + \cdot + Y + A + 7$$

إذن مجموع عدد آيات السور الستة جاء من مضاعفات السبعة، ومصفوف عدد هذه الآيات أيضاً من مضاعفات السبعة، ومجموع أرقامه هو سبعة في سبعة!!! أليست هذه معجزة مبهرة؟

## السرُّ الأكثرُ غُموضًا!

ولكي نبسط الفكرة نستعين بمثال من كتاب الله تعالى أحببت أن أبدأ به. يقول الله في مُحكم الذكر: (إنَّ الله يُحِبُّ المُحْسنِينَ) [آل عمران: ٣/٥٩٥]، هذا مقطع من آية من سورة آل عمران التي بدأها الله تعالى بـ (الـم)، لندرس كيف توزعت هذه الأحرف (الـم) عبر كلمات هذا المقطع.

هذا المقطع مكون من ٤ كلمات، نأخذ من كل كلمة ما تحويه من أحرف الألف واللام والميم، أي:

- (إنَّ) فيها حرف ألف، لذلك نعبِّر عنها بالرقم ١.
- (الله) لفظ الجلالة فيه ألف ولام ولام، فيكون المجموع ٣.
- (يُحبُّ) ليس فيها ألف ولا لام ولا ميم، لذلك نعبر عنها بالصفر.
  - (المُحْسنِينَ) فيها ألف ولام وميم، أي المجموع ٣.

ولكي نسهِل رؤية هذه الأرقام نصفها في جدول، نكتب كلمات النص القرآني وتحت كل كلمة رقماً يمثّل ما تحويه هذه الكلمة من حروف الألف واللام والميم:

## إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحْسنينَ

**"** • " 1

والآن نقرأ العدد من الجدول كما هو دون جمعه أو إجراء أي تغيير عليه فيكون هذا العدد: ٣٠٣١ ثلاثة آلاف وواحد وثلاثون، إن هذا العدد له علاقة مباشرة بالرقم ٧، فهو يقبل القسمة على الرقم سبعة ومن دون باقٍ! لنعبر عن ذلك بلغة الأرقام:

$$\xi TT \times V = T \cdot T$$

وتجدر الإشارة إلى أننا عندما نصف الأرقام بجانب بعضها إنما نحافظ على تسلسل هذه الأرقام، وهنا تكمن معجزة القرآن العظيم. مجموع أحرف الألف واللام والميم في هذا المقطع هو من الجدول السابق:

$$V = V + \cdot + V + 1$$

سوف نرى أن النظام الرقمى يشمل الكثير من نصوص القرآن وآياته.

## (السم) والنظام الرقمي

لقد رتب الله تعالى هذه الأحرف الثلاثة الألف واللام والميم بسشكل مسذهل في القرآن الكريم. وفي هذا الفصل سوف نرى نماذج من هذا النظام الرقمي السذي سخره الله تعالى لمثل عصرنا هذا ليكون دليلاً قوياً على عجز البسشر أن ياتوا بمثل هذا القرآن. وسوف نرى أن الرقم ٧ هو أساس هذا النظام المذهل، وهذا يثبت قدرة خالق السماوات السبع عز وجلّ.

والآن لننتقل إلى أول سورة وآخر سورة بدأت بر (الم) في القرآن، لنرى النظام الرقمي المذهل لرالم) في هاتين السورتين.

## أول سورة وآخر سورة بدأت بـ (الـــم)

أول سورة بدأت بـ (الـم) هي سورة البقرة، وآخر سورة هي سورة الـسجدة. لقد رتب الله تعالى بحكمته حروف أول آية من كل سورة بنظام سباعي مـ ذهل. وجاءت كلتا الآيتين بالتأكيد على أن القرآن كتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه. والنظام الرقمي الذي نراه أمامنا هو برهان مادي على صدق كلام الحق عز وجل أن هذا الكتاب هو كتاب الله وليس في ذلك أي شك أو ريب.

## (السم) وأول سورة

بعد فاتحة القرآن نجد أن الله تعالى قد بدأ أول سورة وهي سورة البقرة بسر (السم) ثم قال تعالى متحدثاً عن كتابه: (ذَلِكَ الْكتَابُ لاَ رَيْبَ فيه هُدًى للْمُتَقينَ) [البقرة: ٢/٢]، والمذهل أن الله سبحانه قد رتب الأحرف الثلاثة عبر كلمات هذه الآية بشكل يتعلق بالرقم ٧. والمنهج الذي نتبعه في هذا البحث هو إحصاء الأحرف الثلاثة (الم) في كل كلمة من كلمات الآية، وصف هذه الأرقام وقراءة العدد الناتج لرؤية التناسب مع الرقم سبعة.

لنكتب الآية الأولى وتحت كل كلمة رقماً يمثل ما تحويه هذه الكلمة من الألف واللام والميم، والكلمة التي لا تحوي أيّاً من هذه الأحرف تأخذ الرقم صفر:

إن العدد الذي يمثل توزع هذه الأحرف عبر كلمات الآية هو ٣٠٠٠٢٢١ يقبل القسمة على ٧:

والشيء الغريب أن ناتج هذه العملية يقبل القسمة على ٧ أيضاً:

 $71779 \times V = £717.7$ 

والأغرب أن الناتج هنا يقبل القسمة على ٧ أيضاً:

 $AV \xi V \times V = IIIII$ 

إن هذه النتيجة المذهلة تؤكد تأكيداً قوياً بأن الله تعالى قد أحكم هذه الآية ونظّم أحرفها تنظيماً دقيقاً، حتى طريقة كتابة كلماتها. فكلمة (الكتاب) نجدها في القرآن قد كُتبت من دون ألف: (الْكتَبُ) أي عدد أحرف (الم) فيها هو ٢ ولو كُتبت هذه الكلمة بالألف لأصبح عدد أحرف (الم) فيها ٣ وسوف يختل النظام الرقمي بالكامل؛ لأن العدد الذي يمثل توزع هذه الأحرف (الم) في هذه الآية سيصبح بالكامل؛ لأن العدد الذي يمثل توزع هذه الأحرف (المم) في هذه الآية سيصبح رسمها وترتيبها ودقة اختيار ألفاظها. ولو قال تعالى: (هدى للمؤمنين) بدلاً من (هُدًى للمؤمنين) بدلاً من المدّى للمؤمنين) أيضاً لاختل هذا النظام المحكم!

## (الم) وآخر سورة

كما ذكرنا آخر سورة في القرآن بدأت بالحروف (الم) هي سورة السجدة، يقول تعالى: (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) [السجدة: ٢/٣٢]. كما في الفقرة السابقة النظام الرقمي ذاته يتكرر مع هذه الآية أيضاً. لنكتب هذه الآيية كما كُتبت في القرآن، ونكتب رقماً يمثل ما تحويه هذه الكلمة من أحرف (الم):

تَنْزِيلُ الْكِتَبِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَلَمِينَ

لنجد العدد: ۱۰۰۲۲۱ عبر كلمات النجد العدد ۲۲۱ ۱۰۰۲۲۱ يمثل توزع (الم) عبر كلمات الآية، هذا العدد يقبل القسمة على ٧:

#### 

ونلاحظ أن كلمة (الكتب) قد كُتبت في القرآن من دون ألف، كذلك كلمة (العلمين). لذلك يمكن القول بأنه لو زاد أو نقص حرف واحد من القرآن لاختل هذا النظام الرقمى البديع الذي نراه في آيات الله.

ولكن هنالك شيء مذهل: العدد الذي يمثل توزع (الم) في هذه الآية يقبل القسمة على ٧ حتى لو قرأناه من اليمين إلى اليسار، أي باتجاه قراءة كلمات الآية ليصبح هذا العدد في هذه الحالة مساوياً:

#### $1 \lor \xi \lor \Lambda \lor \lor = 1 \lor \lor \cdot \cdot \cdot \cdot \xi$

وهكذا لو سرنا عبر آيات القرآن ونصوصه لرأينا نظاماً معجزاً، طبعاً النظام الرقمي لا يسير آية آية بل يسير وفق معنى النص القرآني، وسوف نرى أن النص القرآني يمكن أن يكون آية أو مقطعاً من آية أو مجموعة آيات أو سورة. وعندما نقسم النص القرآني يجب أن يكون التقسيم تابعاً للمعنى اللغوي لكل مقطع.

وإنني على ثقة بأن الطريقة التي توزع بها هذا النظام عبر نصوص القرآن والتي لم نكتشفها بعد تكمن فيها معجزة عظيمة، إنها تنتظر من يبحث ويفني عمره ليرى عجائب هذا القرآن الذي سيكون يوماً ما هو الرفيق الوحيد الذي تجده أمامك عندما يتخلى عنك كل البشر، فانظر ماذا أعددت لذلك اليوم.

## أسرار رسم القرآن

أسرار طالما بحثها العلماء وطرحوا الأسئلة حولها، فكل من يقرأ القرآن يخطر بباله سؤال: لماذا كُتبت كلمات القرآن بهذا الشكل؟ فالقرآن هو الكتاب الوحيد في العالم الذي يتميز بطريقة فريدة لرسم كلماته، فنجد مثلاً الكلمة تكتب من دون ألف، وأحياناً تبدل الألف بالواو مثل كلمة (الصلاة) التي نجدها في القرآن هكذا

### (الصلوة).

إن هذه الطريقة الخاصة بكلمات القرآن تخفي وراءها معجزة رقمية. وسوف نستأنس بمثال واحد لندرك أن هذه الطريقة لخط القرآن تناسب النظام الرقمي القرآني. يقول تعالى في آية من آياته مؤكداً على أهمية الصلاة والحفاظ عليها فيأمر عباده المؤمنين: (حَفظُوا عَلَى الصّلوت والصّلوة الوُسْطى وقُومُوا للهِ فَيأمر عباده المؤمنين: (حَفظُوا عَلَى الصّلوت والصّلوة الوُسْطى وقُومُوا للهِ فَيَامِر عباده المؤمنين) [البقرة: ٢٣٨/٢]. هذه الآية موجودة في سورة البقرة التي استُفتحت برائم) فكيف توزعت أحرف (المم ) في هذه الآية؟

العدد الذي يمثل توزع (المم) عبر كلمات الآية يقبل القسمة على ٧ لنتأكد من ذلك بلغة الأرقام:

#### $T15115VT \times V = T7.7T.T11$

ولو قمنا بإحصاء أحرف الألف واللام والميم في هذه الآية لوجدنا ١٤ حرفاً أي ٧ × ٢. إن هذه النتائج تثبت بما لا يقبل أدنى شك أن في القرآن نظاماً رقمياً محكَماً يعتمد على الرقم ٧.

والأمثلة الواردة في هذا البحث تقدم تفسيراً جديداً لسر كتابه كلمات القرآن القرآن الكريم. بالشكل الذي نراه، كما تقدم تفسيراً جديداً لمعنى (الم

فهذه الأحرف المميزة وضعها الله تعالى في كتابه ليؤكد لنا أن في هذا القرآن. ولو نظاماً رقمياً محكماً يعتمد على هذه الأحرف وتوزعها عبر نصوص القرآن. ولو ذهبنا نتتبع الأمثلة في كتاب الله لاحتجنا إلى عشرات الأبحاث القرآنية، ولكن نكتفي ببعض الأمثلة والتي تُظهر بما لا يقبل الشك أن النظام الرقمي موجود، لأن المصادفة لا يمكن أن تتكرر دائماً!

وأكبر دليل على أن هذا النظام لم يأت عن طريق المصادفة، هو أننا نجد أن هذه الأرقام تعبر عن نصوص قرآنية ذات معنى وليست مجرد أرقام. مــثلاً مقــاطع الآيات ذات المعنى المتكامل لغوياً نجد أن لها نظاماً رقمياً أيضاً، لنقــرأ الفقـرة الآتية لنزداد يقيناً بعظمة هذا القرآن وعظمة مُنزَلِّ القرآن.

## ونظام للمقاطع أيضا

حتى مقاطع الآيات نظّمها الله تعالى بنظام محكم، وهذا يدل على عظمة القرآن وأنه كلَّه كتاب محكم. لذلك سوف نضرب أمثلة من سرورة آل عمران التي استُفتحت بر(الم)، وسوف نختار بعض مقاطع الآيات التي نظّمها الله بنظام يعتمد على(الم). ويجب أن نعلم أن الأمثلة في هذا البحث ليسست كل شيء وليس الهدف هو الأرقام بل الهدف لندرك طبيعة النظام الرقمي لآيات الله فنزداد إيماناً ويقيناً بقدرة الله تعالى ومعجزته الخالدة.

يقول عز وجل عن كتابه وعظمة هذا الكتاب (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ) [آل عمران: ٧/٣]، إن كلمات هذا المقطع الذي يؤكد بأن التأويل الحقيقي لا يعلمه إلا الله ولا نستطيع نحن البشر أن نحيط بشيء من علم الله إلا بما إذا به. وقد شاءت حكمة الله تعالى أن تنكشف أمامنا بعض أسرار القرآن في هذا العصر لتكون حجة قوية عن منكرى القرآن.

نكتب ما تحويه هذه الكلمات من أحرف (الم):

إن العدد الذي يمثل توزع (الم عبر كلمات هذا المقطع هو ٣٣٢٢٢٠ يقبل القسمة على ٧ مرتين للتأكيد على أنه لا يعلم التأويل المطلق لكتاب الله إلا الله تعالى:

إذن العدد قبل القسمة على ٧ مرتين متتاليتين، وهذه نتيجة تؤكد صدق هذا النظام الرقمي ودقته، الذي وضعه تعالى بحكمته ليكون تذكرة لنا لنكون في حالة خشوع دائم لله تعالى، لذلك ختم الله تعالى هذه الآية بمقطع آخر، يقول عز وجل: (وما يذّكرُ إلا أُولُوا الألبابِ) [آل عمران: ٧/٣]. لنر النظام الرقمي المذهل يتكرر هنا أيضاً بالطريقة ذاتها:

إن العدد الذي يمثل توزع (المم) في هذه الكلمات هو ٢٠ ٤ ٣٣٠٢ يقبل القسسة على ٧:

$$1111. \times V = \xi T T \cdot Y \cdot Y$$

وهنا نلاحظ أن كلمة (الألباب) قد كُتبت في القرآن من دون ألف (الألبب)، وفي هذا دليل على أن رسم كلمات القرآن فيه معجزة وهو وحي من الله لا يجوز تغييره.

إذن كل حرف مكتوب في القرآن الكريم إنما وضعه الله بوحيه وإلهامه، ولو درسنا هذا القرآن حق الدراسة لوجدنا في كل حرف معجزة، ولولا أن الله تعالى قد حفظ هذا القرآن منذ أن أنزله وحتى يوم القيامة لما وصلنا القرآن بهذا الشكل، لذلك هذا البحث هو دليل جديد على صدق كلام الحق تعالى.

لننتقل الآن إلى حقيقة أخرى من حقائق القرآن العظيم، وهي الرزق، وأن هذا الرزق تابع لمشيئة الله تعالى فهو يرزق من يشاء بغير حساب.

لنتأمل هذا المقطع القرآني من قول الحق سبحانه: (إنَّ اللَّهَ يَرِرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ

حساب) [آل عمران: ٣٧/٣]، في هذه الكلمات الرائعة السبعة أودع الله نظاماً رقمياً سباعياً معجزاً. لنكتب تحت كل كلمة ما تحويه من أحرف الألف والسلام والميم:

إن العدد الذي يمثل توزع (المم) في هذه العبارة هو ١٠١١٠٣١ يقبل القسسة على ٧:

ثم إن العدد ١٠١١٠٣١ مكون من سبع مراتب، ومجموع أحرف الألف والسلام والميم في هذا النص القرآني هو سبعة:

$$V = 1 + 1 + 1 + 7 + 1$$

وسبحان الله! في جملة واحدة تتحدث عن رزق الله تأتي كلماتها عددها ٧ وعدد حروف الألف واللام والميم ٧ وتتوزع هذه الحروف بنظام يتناسب مع الرقم ٧.

والآن لنتساءل: هل يستطيع البشر على الرغم من تطور علومهم وحواسبهم أن يأتوا بكتاب مثل القرآن؟

### والدعاء له نظام

من عظمة سورة البقرة أن آخر آية فيها تضمنت ٧ أدعية، آخر دعاء فيها هو: (أَنتَ مَوْلاَتَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) [البقرة: ٢٨٦/٢]. وقد أودع الله تعالى في هذا الدعاء نظاماً رقمياً مذهلاً، لنر ذلك:

العدد الذي يمثل توزع (الم) في هذا المقطع القرآني هو ٢٣١٢٣١ يقبل القسمة على ٧:

#### $TT \cdot TT \times V = TT \cdot TT \cdot T$

والعجيب أننا لو قرأنا العدد من اليمين إلى اليسار، أي باتجاه قراءة كلمات القرآن تصبح قيمة العدد هي ١٣٢١٣٢ أيضاً يقبل القسمة على ٧:

#### 

## هل ينطبق هذا النظام على كل الآيات؟

طبعا كتاب الله تعالى معجزته مستمرة ولا تنتهي، لذلك لا يمكن اكتشاف كل أسرار القرآن لأن الإعجاز عندها سيتوقف. وقد تعهد البارئ عز وجل بأن آياته ومعجزاته مستمرة حتى يظهر الحق. ثم إن في كتاب الله أنظمة رقمية لا تُحصى، ولكل نص من نصوص القرآن نظام مُحكم، ومن عظمة وروعة المعجزة الإلهية لهذا القرآن أننا نجد في الآية الواحدة الكثير من المعجزات لغوياً وعلمياً وغيبياً... ورقمياً. وكمثال رقمي على ذلك نلجأ إلى آية من آيات الله لنرى نظامين رقميين دقيقين جداً.

## الإعجاز في آية

يقول سبحانه وتعالى يصف قدرته ودقة صنعه وتصويره: (هُوَ الَّذِي يُصوَرِّكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَهُ إِلَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [آل عمران: ٦/٣]. هذه آية من آيات الخالق عز وجل ركبها الله سبحانه وتعالى من مجموعة من الكلمات والأحرف، وكل حرف وضعه الله بمقدار وميزان وحساب دقيق. وإذا

تذكّرنا أن هذه الآية موجودة في سورة آل عمران التي بدأها الله تعالى برالم الله تعالى براله الله تعالى براله الله هذه الأحرف الثلاثة عبر كلمات السورة بنظام مذهل يعتمد على حروف اسم (الله) منزل هذه الآية.

## توزع حروف (الم)

لنكتب كلمات الآية وتحت كل كلمة ما تحويه من حروف (الم):

العدد الذي يمثل توزع هذه الحروف من مضاعفات السبعة:

$$\mathbf{z} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \cdot$$

وعندما نقرأ هذا العدد من اليمين إلى اليسار، أي باتجاه قراءة الكلمات نجد العدد أيضاً قابلاً للقسمة على ٧:

هنالك شيء آخر، وهو أن عدد أحرف الألف واللام والميم في هذه الآية أيضاً من مضاعفات الرقم ٧:

هذه نتائج مذهلة: دائماً نجد أعداداً تنقسم على ٧. ولكن سوف نقف الآن على

نتيجة أكثر إعجازاً \_ والقرآن كله معجز \_ فالذي أنزل هذه الآية هو الله تعالى، كما رتب أحرف السمه العظيم عما رتب أحرف السمه العظيم عبر كلمات الآية بالنظام ذاته: إنه النظام الرقمي لأحرف لفظ الجلالة (الله) سبحانه وتعالى: أحرف الألف واللام والهاء.

## توزع حروف اسم (الله)

نكتب ما تحويه كل كلمة من أحرف لفظ الجلالة (الله) بكلمة أخرى: كيف توزعت أحرف الألف واللام والهاء في كل كلمة من كلمات الآية؟ لنخرج ما تحويه كل كلمة من أحرف الألف واللام والهاء:

وهنا أيضاً نجد العدد الذي يمثل توزع أحرف لفظ الجلالة يقبل القسمة على ٧:

$$\Psi$$
171 $\Lambda$  $\Lambda$  $\forall$ 7... $\Psi$  ×  $\forall$  =  $\Upsilon$ 71 $\Psi$  $\Psi$ 71. $\xi$ 1. $\Upsilon$ 1

والعجيب أننا عندما نقرأ العدد بالاتجاه الآخر، أي من اليمين إلى اليسار باتجاه قراءة القرآن نجد عدداً يقبل القسمة على ٧:

ولكن هنالك شيء آخر، فعدد أحرف الألف واللام والهاء في هذه الآية هو أيضاً ٢١ حرفا أي ٧ × ٣، كما أن عدد حروف الآية ٤٩ أي:

#### $V \times V = \xi q$

وسبحان من أحصى هذه الأرقام!! آية تتحدث عن قدرة خالق السماوات السبع، ويأتي عدد حروفها سبعة في سبعة، وعدد حروف (المم) فيها من مصاعفات السبعة، وتوزع هذه الحروف أيضاً من مضاعفات السبعة كيفما قرأنا العدد يميناً أو شمالاً، ثم يأتي عدد حروف اسم (الله) من مضاعفات السبعة، وتوزع حروف هذا الاسم الكريم أيضاً من مضاعفات السبعة وكيفما قرأناه يميناً أو شمالاً: أفلا نتدبر هذا القرآن؟؟

فانظر إلى دقة كلمات الله، وعظمة معجزة هذا القرآن!! إذاً رأينا نظاماً رقمياً لـ (الله) ورأينا أيضاً نظاماً رقمياً للفظ الجلالة (الله)، ولو سرنا عبر آيات القرآن لرأينا عجائب لا تنتهي، فأين كلام البشر من كلام خالق البشر سبحانه وتعالى؟

وفي هذا البحث نحن نحاول قدر الإمكان أن نأتي بأمثلة مبسطة وذات أرقام قصيرة، فكيف إذا أردنا أن ندرس أحرف القرآن كلّه والبالغة أكثر من ثلاث مئة ألف حرف؟

إننا في كتاب الله تعالى أمام بحر محيط يزخر بالمعجزات الرقمية، هذه المعجزات والعجائب التي لا تنقضي ولا تفنى ولا تحدها حدود، إنها بمثابة توقيع وخاتم وبرهان من الله تعالى على مصداقية هذه القرآن، وأنه كتاب الله لكل البشرية على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هورسول رب العالمين لناس كافة.

### فى رحاب سورة العنكبوت

سوف نعيش الآن مع أمثلة رائعة من سورة العنكبوت التي استُفتحت بـ (الـم)، لنرى بما لا يقبل الشك أو المصادفة أن الله تعالى قد نظم هذه الـسورة بنظام محكم. وتجدر الإشارة إلى أن الأمثلة الواردة في هذا البحث هـي غـيض مـن فيض، ولو أردنا استعراض جميع آيات القرآن ونصوصه وسوره لاحتجنا إلـى

مجلدات ضخمة جداً، لذلك التذكرة هي الهدف وليست الأرقام.

سورة العنكبوت من السور العظيمة \_ وكل القرآن عظيم \_ التي بدأها الله تعالى برأها الله تعالى برأها ودليل برأاها الله تعالى وبرهان ودليل وضعه الله في كتابه ليكون شاهداً على صدق هذا القرآن في عصرنا هذا \_ عصر الرقميات.

لذلك سوف نضرب مثالاً من هذه السورة لنرى النظام الرقمي المدهل لتوزع الألف واللام والميم عبر آيات السورة. ونطرح السؤال الآتي: هل جاءت هده الأرقام عبثاً أو مصادفةً؟ وأنى لمصادفة أن تأتى بنظام محكم.

## (الم) والآية الثانية

يبدأ الله تعالى هذه السورة بالآية الأولى (الم)، ثم يقول مخاطباً الناس جميعاً (أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) [العنكبوت: ٢/٢٩].

يا لها من كلمات تثلج صدر المؤمن وتواسيه في مصائبه وفتنه في هذه الحياة، فما دام صاحب البلاء هو الله وهو الذي يختبر ويمتحن عباده فالمصيبة ما أجملها، وما أحلى البلاء إذا كانت الخاتمة ستكون الجنة الخالدة التي أعدها الله تعالى لمن يصبر على مصائب الدنيا وفتنها ويُثبت أنه مؤمن حقيقي صابر ابتغاء وجه الله.

ولكن هذا الكلام البليغ والمعبر هل يخفي وراءه بلاغة أكثر دقة ولا يستطيع أن ينكرها أحد؟ إنها بلاغة الأرقام، لنرى كيف نظم الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات. نُخرج ما تحويه كل كلمة من حروف (المم):

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ ١ ا ١ ٣ ١ ٠ ٢ ٠

العدد الذي يمثل (الم في هذه الآية هو ٢١٠٣٢١١١٣١ ، يقبل القسمة على سبعة:

#### 

## (الم) والآية الثالثة

النتيجة ذاتها تنطبق على الآية التالية من هذه السورة، حيث يقول الحق عز وجل متابعاً حديثه لعباده مُطمئناً إياهم أنهم ليسوا أول من يُختبر، بل هذه سنة الله في عباده، فالجنة غالية، ولا ينالها إلا الصابرون.

لذلك يخبرنا تعالى عن هذه الحقيقة بقوله: (ولَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا ولَيَعْلَمَنَّ الْكَاذبينَ) [العنكبوت: ٣/٢٩].

نُخرج ما تحويه كل كلمة من حروف الألف واللام والميم:

وهنا أيضاً نجد أنفسنا أمام عدد ينقسم على ٧:

هنالك شيء آخر مذهل، عدد أحرف الألف واللام والميم في هذه الآية هـو ٢١ حرفاً أي ٧ × ٣.

## (السم) والآية الرابعة

والآن ينتقل الحديث إلى خطاب الذين يعملون السيئات وسوء عقيدتهم، يقول تعالى في الآية التالية عن هؤلاء: (أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ) [ العنكبوت: ٤/٢٩].

النظام ذاته نجده أيضاً في هذه الآية الكريمة، لنكتب العدد الذي يعبر عن (الم) في هذه الآية:

وهنا نجد أن العدد الذي يمثل توزع حروف (الم) يقبل القسمة على ٧:

 $1 \lor \forall \cdot 1 \land \land \land \land \lor = 1 \lor 1 \land 1 \land \forall \lor \lor \lor \uparrow$ 

إذن دائماً نجد أعداداً تنقسم على ٧، وهذا دليل صادق على أن هذه الكلمات قد أنزلها رب السماوات السبع.

#### لقاء الله

لنتابع رحلة التدبر في رحاب سورة العنكبوت، وننتقل إلى الآيتين التاليتين ويجب أن نعلم بأن النظام الرقمي يتبع معنى النص القرآني. لذلك عندما تكون الآية متعلقة بما قبلها أو بما بعدها فيجب دراستها كاملة مع الآية التي تليها. بكلمة أخرى: النظام الرقمي يتناسب مع النصوص القرآنية التي تشكل معنى لغوياً كاملاً، وهنا تكمن عظمة القرآن، فالله سبحانه وتعالى جعل لغة الأرقام تابعة للمعنى اللغوي لندرك أن هذا النظام المحكم من عند الله، إذاً نحن أمام نظام رقمي ناطق وليس مجرد أرقام لا معنى لها. لنتابع رحلتنا في رحاب سورة العنكبوت وننتقل إلى الآيتين ٥ و ٢.

لنتدبر هذا النص القرآني المكون من آيتين: (مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَنَتْ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَن اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَن اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَن اللَّهَ لَعَني عَن اللَّهَ لَعَني عَن اللَّهَ اللَّهَ لَعَني عَن اللَّهَ اللَّهَ لَعَني عَن اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ندرس النظام الرقمي لـ (الم) في هذا النص بالطريقة ذاتها حيث نعبر عن كل كلمة برقم يمثل عدد الأحرف الثلاثة في هذه الكلمة:

| لآت               | اللَّه | أُجِلَ | فَإِنَّ  | نگُه | اء ال     | لقًا  | يَرْجُوا | كان  | مکن      |
|-------------------|--------|--------|----------|------|-----------|-------|----------|------|----------|
| ۲                 | ٣      | *      | 1        | ٣    | 4         |       | 1        | 1    | ١        |
| فَإِنَّمَا        | 38-    | •      | مَن      | و    | لْعَلِيمُ | ()    | الستّميع | ھُو  | و        |
| ٣                 | •      |        | ١        | •    | ٤         |       | ٣        | •    | •        |
| <u>ْعَلَمي</u> نَ | (1     | عَنِ   | لَغَنِيٌ |      | اللَّه    | إِنَّ | فسيه     | ii . | يُجَهِدُ |
| ٤                 |        | •      | ١        | 4    | v         | 1     | 1        |      | •        |

لنجد العدد الذي يمثل (الم من مضاعفات السبعة. إن هذا العدد وعلى المرغم من ضخامته ٢٤ مرتبة، أي من مرتبة المئه ألف مليون مليون مليون مليون المناه عن مرتبة المئه ويساوي:

وكما نرى فقد كتبت كلمة (يرجوا) في القرآن بألف، أما الكلمات: (جهد، يجهد، العلمين) فقد كتبت من دون ألف.

هذه عَظَمَة القرآن: مهما امتدت الأرقام وكبرت تبقى قابلة للقسمة على سبعة، ويبقى النظام قائماً وشاهداً على عظمة الخلاق المبدع عز وجل. ونحن في بحثنا هذا نحاول قدر الإمكان أن نستعين بالأمثلة القصيرة، ولكن السسؤال: كيف إذا

درسنا العدد الذي يمثل القرآن كاملاً: أكثر من سبعين ألف مرتبة! إنسي على يقين بأن أضخم أجهزة الكمبيوتر سوف تقف عاجزة أمام هذا النظام المذهل!

## مقطع من الآية

أيضاً مهما كانت الأرقام قليلة فإننا نجد النظام الرقمي يبقى قائماً. فقد خـتم الله تعالى النص القرآني السابق بقوله: (إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَـالَمِينَ) [العنكبوت: 7/٢٩]. لنكتب هذا المقطع القصير ونرى النظام المدهش فيه بالطريقة نفسها، أي كل كلمة يمثلها رقم هو ما تحويه من (الـم):

هذا العدد ١٣١، ٤ يقبل القسمة على ٧ ثلاث مرات ليؤكد لنا الله تعالى أنه غني عن عباده وأن العمل الذي يقوم به العبد إنما ينفع به نفسه أمام الله يوم القيامة:

$$11V \times V \times V \times V = £.171$$

ولو أن الله تعالى قال: (غني) بدلاً من (نَعْنِيُّ) لاختل هذا النظام بالكامل فانظر إلى عظمة أحرف هذا القرآن.

## إعجاز مذهل في آية

يقول سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَولْيَاء كَمَثَلِ الْعَنكبُوتِ التَّهَ اللَّهُ عَكبُوتِ الوَّ كَانُوا يَعْلَمُ وَنَ) كَمثَلِ الْعَنكبُوتِ التَّهَ عَلَيْتُ الْعَنكبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُ وَنَ) [العنكبوت: ٩ ٢/٢٤]. هذه آية كريمة يتحدث فيها الله تعالى عن أولئك المشركين الذين اتخذوا أولياء من دون الله فمثلهم كمثل بيت العنكبوت لا يستقر، فأضعف

## البيوت هو بيت العنكبوت، فهل يلجأ إليه إنسان عاقل؟

إن كل من يفقه بلاغة اللغة العربية عندما يتدبر هذه الآية العظيمة يدرك أن هذا ليس بقول بشر، ولكن أولئك الذين لا يفقهون إلا اللغة المادية، ماذا هيّا الله تعالى لهم في كتابه? إنها لغة الأرقام لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يجددها. والعجيب في هذه الآية أننا نجد في كل مقطع من مقطعيها نظاماً رقمياً محكماً. لنترك لغة الأرقام تتحدث، نتبع الطريقة نفسها لتوزع (الم):

| اللَّهِ أَوْلِيَاء |          | <b>ُون</b> ِ | ن د     | اتَّخَذُوا مِ  | الَّذِينَ     | مَثَلُ الْأ |  |
|--------------------|----------|--------------|---------|----------------|---------------|-------------|--|
| ٣                  | ٣        | •            | 1       | *              | *             | ۲           |  |
| أَوْهَنَ           | إِنَّ    | و            | بَيْتاً | التَّخَذُتُ    | الْعَنكَبُوتِ | كَمَثُلِ    |  |
| 1                  | ١        | •            | ١       | 1              | *             | *           |  |
| مُونَ              | ا يَعْلَ | كَانُو       | ڵؘۅڽ۠   | الْعَنْكَبُوتِ | ثیث           | الْبُيُوتِ  |  |
| *                  | 1        | •            | 1       | 4              | 1             | ۲           |  |

إن العدد الذي يمثل توزع حروف ألف لام ميم في هذه الآية العظيمة هو النادد الذي يمثل توزع حروف ألف لام ميم في هذه الآية العظيمة هو المادد الدين السبعة مرتين:

من عظمة النظام الرقمي أننا نجد في كل مقطع من مقطعي الآية نظاماً محكماً. ففي هذه الآية نحن أمام مقطعين:

المقطع الأول من الآية: (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ التَّخَذَتْ بَيْتاً). والعدد الذي يمثل (الم في هذا المقطع:

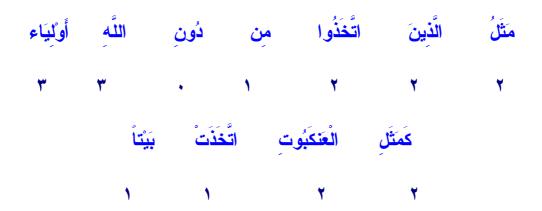

والعدد هنا يقبل القسمة على ٧:

 $17.777 \land 1777 \land 1777$ 

ننتقل إلى المقطع الثاني من الآية لنرى النظام ذاته يتكرر: (وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُـوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) العدد الذي يمثل (الـم):

وهنا نجد العدد يقبل القسمة على ٧، لنر:

إنني على ثقة تامة بأننا لو أردنا تركيب أرقام فقط بهذه المواصفات لعجزنا عن ذلك، فكيف إذا كانت هذه الأرقام تعبر عن كلمات في قمة البلاغة والفصاحة والبيان؟ ولكن من الذي نظم هذه الأحرف؟ وما هي القدرة التي صنعت هذا النظام العجيب؟ إنها قدرة الله خالق السماوات السبع اقتضت حكمته تعالى اختيار الرقم ٧ ليكون أساساً لبناء الكون ولبناء القرآن لنعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً.

فعندما ندرك أن كل ذرة من ذرات هذا الكون هي بناءً مؤلف من سبع طبقات، وندرك أن كل آية من آيات هذا القرآن هي بناء قائم على السرقم سبعة، لابد عندها أن نعلم بأن الله يعلم أسرار الكون ويعلم أسرار القرآن وأن خالق الكون هو نفسه مُنزل القرآن سبحانه وتعالى.

## (السم) في القرآن الكريم

في هذا الفصل نتدبر بعض الآيات التي جاءت حروف الألف واللام والميم منظمة على الرقم سبعة. إن المعجزة الرقمية أكبر من طاقة العقل البشري، وهذا أمر منطقي لأن كلمة معجزة تعني الشيء الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ومع أننا اليوم نعيش عصراً رقمياً إلا أننا عاجزون عن الإتيان بمثل هذه الأرقام.

### الله هو الحق

من الحقائق التي يتحدث عنها القرآن أن الله تعالى هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، لذلك نجد البيان الإلهي يتحدث عن ذات الله تعالى: (ذَلِكَ بِانَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) [لقمان: اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) [لقمان: ٣٠/٣١].

هذه الآية وضعها الله تعالى في سورة لقمان التي نجد في مقدمتها الحروف المميزة (الم). وقد جاءت حروف الألف واللام والميم بنظام يقوم على الرقم سبعة:

فالعدد الذي يمثل توزع حروف الألف واللام والميم في كل كلمة من كلمات هذه الآية هو: ٢٣٠٣١٠٣١١ هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:

mrq.1  $\leq vrq.$   $\leq$ 

لنتبع الآن مزيداً من الآيات لنرى دقة النظام الرقمى لهذه الحروف العجيبة.

### مسزيد من الأمثلة

يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: (قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صَدُورِكُمْ أَوْ تُبدُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [آل عمران: ٣٩/٣]. وإذا ما عبرنا عن كل كلمة برقم يمثل ما تحويه هذه الكلمة من حروف الألف واللام والميم:

| <u>مْ</u> مْ | <b>یهٔ یَعْ</b> ا | أَق تُبْدُر | ور <mark>ِکُمْ</mark> | ي صُدُو    | مًا فِي | تُخفُوا  | إِن     | قُلْ   |
|--------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------|---------|----------|---------|--------|
|              |                   |             |                       |            |         |          |         |        |
| فِي          | ما                | وَ          | السيَّمَوَت           | <b>فِي</b> | مًا     | يَعْلَمُ | وَ      | اللّهٔ |
| •            |                   |             |                       | •          |         |          |         | ٣      |
|              | قَدِيرٌ           | شَيْءٍ      | ػؙؙڶۗ                 | علَى       | اللّهُ  | و        | الأرْضِ |        |
|              | •                 | •           | 1                     | ١          | ٣       | •        | ٣       |        |

نجد العدد الذي يمثل حروف (المهم) في هذه الآية الكريمة هو: المعدد الذي يمثل حروف (المهم) في هذه الآية الكريمة هو: السبعة فهو يساوى:

 $1715V1V1A7.79.7AV7AAV7 \times V =$ 

إن كثيراً من آيات القرآن وخصوصاً تلك التي وضعها الله تعالى في سور تبدأ بر (الم

#### مثال آخر

يقول عز وجل عن خلق البشر وبعثهم: (مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) [لقمان: ٢٨/٣١]. فإذا مثلنا كل كلمة برقم يعبر عن محتواها من (الـم) نجد:

إن العدد الذي يمثل توزع حروف الألف واللام والميم هو: ١٣١٠٠٣١٢٠٢٠ هذا العدد من مضاعفات السبعة:

#### 

وتأمل معي في هذه الآية كلمة (وحدة) التي كتبت من دون ألف. ولو أضيفت الألف لهذه الكلمة لاختل هذا النظام.

### رزق الله

ومن الآيات التي تتحدث عن رزق الله تعالى في سورة العنكبوت في قول الحق عز وجل: (وَكَأَيِّنُ مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) [العنكبوت: ٢٠/٢٩].

في هذه الآية يبقى النظام قائماً لحروف الألف واللام والميم، فعندما نمثل كل في هذه الآية يبقى النظام قائماً لحروف الألف واللام والميم، فعندما نمثل كلمة ما تحويه من (الم

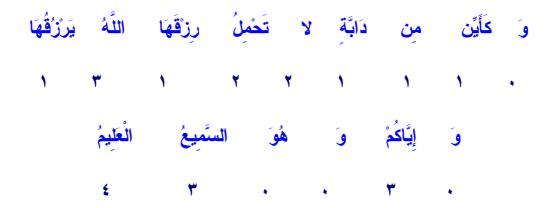

نجد العدد مصفوفاً: ٢٠١١١٠ ٤٣٠٠٣٠١ هذا العدد من مضاعفات السبعة:

715774

ونلاحظ في هذه الآية الكريمة عدم وجود حروف محذوفة، فجميع الحروف موجودة. مثلاً كلمة (دابة) كُتبت بالألف، وكلمة (إياكم) كُتبت بالألف أيضاً. وهذا يؤكد وجود النظام الرقمي لـ(الـم) ويؤكد أن رسم القرآن هو بتقدير الله عـز وجل لا يجوز المساس به.

إن هذا النظام العجيب هو ردّ على كل من يدعي بأن القرآن محرّف! وردّ على كل من يشك بمصداقية هذا القرآن. ووجود هذه الحروف المميزة في كتاب الله واكتشاف هذا البناء المذهل لها لهو برهان مادي على عظمة هذا القرآن وأنه كتاب العصر، بل كتاب لكل العصور!.

#### (الـم) في كلام النبوة

لقد حدثنا رسول الله عن كلمات أنزلت من تحت العرش، وأمرنا بالإكثار من قولها وهي: (لا حَوْلُ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بالله)، هذه كلمات سبع جاءت حروف الألف واللام والميم فيها بنظام يقوم على السبعة مرتين.

عندما نكتب ما تحويه كل كلمة من حروف الألف واللام والميم نجد:

لا حَوْلَ و لا قُوَّةَ إلاَّ بالله

**" " . 7 . 1 7** 

هذا العدد من مضاعفات السبعة مرتين:

 $\forall \forall \forall \land \land \times \lor \times \lor = \forall \forall \land \land \land \lor$ 

وفي هذا النظام دليل على أن رسول الله لم يأت بشيء من عنده بل كما وصفه رب العزة سبحانه بقوله: (ومَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) [النجم: ٣/٥٣\_٤].

وفي هذه الكلمات نظام لـ (الـم) أيضاً، فعندما نكتب ما تحويه كل كلمـة مـن الألف واللام والميم نجد:

و مَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى إِنْ هُوَ اللَّا وَحْيُ يُوحَى

العدد ٢٠٠٢٠، من مضاعفات السبعة:

والعجيب أن النظام يبقى قائماً في كل آية بمفردها:

و ما ينْطِقُ عَنِ الهَوَى

Y . . Y .

العدد ٢٠٠٢ من مضاعفات السبعة:

# إِنْ هُو َ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

العدد ١٠٣٠١ من مضاعفات السبعة أيضاً:

£ 7 × V = 7.1

# فَلْيَأْتُوا بحَديث مثله

وصدق الله حين تحدى البشر جميعاً أن يأتوا بمثل هذا القرآن فقال: (فَلْيَاأُتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) [الطور: ٣٤/٥٢].

وفي هذه الآية نجد نظاماً لحروف الألف واللام والميم:

العدد الذي يمثل توزع (المم) في الآية هو ٢١٢٠٣ من مصاعفات السبعة وبالاتجاهين:

ونجد النظام يتكرر في أجزاء هذه الآية: (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ) العدد الذي يمثل توزع (المم في هذا المقطع هو ٢٠٣ من مضاعفات الرقم سبعة:

 $Y9 \times V = Y \cdot Y$ 

لاحظ أن الناتج هو ٢٩ بعدد السور المميزة في القرآن! نكتب المقطع الثاني

للآية وما تحويه كل كلمة من الألف واللام والميم: (إنْ كانُوا صَادِقِينَ) وهنا يكون العدد ٢١ من مضاعفات السبعة:

$$* \times V = Y1$$

وناتجا القسمة ٢٩ و ٣ يشكلان عدداً لدى صفهما هو ٣٢٩ من مضاعفات الرقم سبعة:

$$\xi V \times V = TT9$$

وانظر إلى كلمة (صَدِقِينَ) كيف كُتبت في القرآن من دون ألف حفاظاً على النظام الرقمي القرآني. إنها قدرة الله تعالى القائل عن نفسه: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَديثاً) [النساء: ٨٧/٤].

# وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ۗ

وقد وضع الله تعالى في كلمات هذا المقطع القرآني نظاماً لحروف الألف والسلام والميم:

فالعدد الذي يمثل توزع هذه الحروف في كلمات هذا المقطع مصفوفاً هو العدد الذي يمثل توزع هذه الحروف في كلمات هذا المقطع مصفوفاً هو

$$1 \wedge \forall \forall \cdot \times \forall = 1 \forall 1 1 1 \cdot \dots$$

والعجيب في هذا المقطع أن مجموع عدد حروف الألف والسلام والمسيم أيسضاً يساوي سبعة. ونكرر السؤال: هل جاءت هذه النتائج جميعها عن طريق المصادفة؟

### الأوامر الإلهية

حتى الأوامر الإلهية لعباده المؤمنين جاءت الحروف فيها منظمة تنظيماً مذهلاً، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بألا يجادلوا أهل الكتاب إلا التي هي أحسن، لأن دين الإسلام هو دين العلم والإقناع وليس دين الإكراه، لذلك يقول عز وجل (ولَا تُجَادلُوا أَهْلَ الْكتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُمَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسلمُونَ) [العنكبوت: ٢٩/٢٩].

هذه الآية وضعها البارئ سبحانه في سورة العنكبوت التي استُفتحت بالحروف (المهم)، وسوف نرى أن هذه الحروف الثلاثة قد رتبها الله في هذه الآية بسشكل يتناسب مع السبعة دائماً.

لنخرج من كل كلمة ما تحويه من حروف (المم):

|             | ۿؚۑؘ         |         |       |            |         |          |           |      |        |
|-------------|--------------|---------|-------|------------|---------|----------|-----------|------|--------|
| 1           | •            | ۲       | ٣     | ۲          | 4       |          | *         | 4    | •      |
| بِالَّذِي   | آمَنَّا      | ولُوا   | وَ قُ | جُمْ       | نم      | ظَلَمُوا | الَّذِينَ |      | إِلَّا |
| 4           | ٣            | 4       | •     | 4          |         | ٣        | ۲         | ١    | ۳      |
| ٳؚۘڶۿؙػؙؙڡ۠ | ا وَ         | إِنَّهُ | j     | ٳؚڶۘؽػؙؗم۠ | أُنزِلَ | و        | إِلَيْثَا | زِلَ | اُذ    |
| ٣           | •            | ٣       | •     | ٣          | 4       | •        | ٣         | 1    | 1      |
|             | <i>ُ</i> ونَ | مُسلّم  | غُن   | حْنُ       | اً ا    | 9        | وَحدٌ     |      |        |

إن العدد الذي يمثل توزع حروف الألف واللام والميم في هذه الآية هو: مدد النصخم المدد النصخم المدد النصخم المدد النصخم القسمة على سبعة ثلاث مرات متتالية فهذا العدد يساوي:

 $\mathbf{q}$ 

وحتى عندما نأخذ المقطع الأول من هذه الآية (وَلَا تُجَادلُوا أَهْلَ الْكتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ونخرج ما تحويه كل كلمة من حروف الألف واللام والميم نجد:

وَ لَا تُجَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الْكَتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الْ

العدد ١٠٢٣٢٢٢٠، هذا العدد من مضاعفات السبعة بالاتجاهين:

 $T \setminus Y \in Y \in T \times Y = Y \cap Y \cap Y \cap Y$ 

والعدد الناتج من صف ناتجى القسمة الأخيرين من مضاعفات السبعة:

 $\xi$  o  $\Upsilon$  o

كما أن عدد حروف الألف واللام والميم في هذا المقطع هو ١٤ حرفاً أي  $\vee$  × ٢. وانظر معي إلى الكلمات: (تُجَدِلُوا - الكِتَبِ - وَحِدٌ) كيف كتبت جميعها من دون ألف.

### آخر السورة نزولاً

لقد رتب الله حروف الألف واللام والميم بشكل يناسب الرقم سبعة في آخر سورة

نزلت وهي سورة النصر.

عندما نعبر عن كل كلمة بما تحويه من حروف الألف واللام والميم نجد:

العدد الذي يمثل توزع حروف (المم) في كلمات آخر سورة نزلت من القرآن الكريم هو: ٢١١١٠٢٠١٣١٠ هذا العدد من مضاعفات السبعة مرتين فهو يساوي:

 $\xi \Upsilon \cdot \Lambda 1 \Gamma 0 \Upsilon V \Upsilon \xi V \Upsilon \cdot \Gamma 1 \Gamma \Upsilon \Lambda \Lambda \times V \times V =$ 

وعندما فتح الله على رسوله فتحاً مبيناً ونصرَه أنزل قوله تعالى: (إنَّا فَتَحْنَا لَـكَ فَتُحاً مُبِيناً) [الفتح: ١/٤٨]، نكتب ما تحويه كل كلمة من حروف الألف والسلام والميم:

لنجد العدد مصفوفاً: ٢١١١٢ هذا العدد المتناظر من مضاعفات السبعة:

#### 

كما أن مجموع عدد حروف الألف واللام والميم في هذه الآية هو ٧. وهكذا آيات وآيات جاءت بنظام يعجز البشر عن تقليده أو الإتيان بمثله لغوياً فكيف إذا كان هذا النظام اللغوي يرتبط بنظام رقمي غاية في الدقة؟

## توزع الكلمات

من عظمة إعجاز القرآن أنك تجد فيه ما تريد! وقد بحثت عن النظام الثنائي فوجدته في كتاب الله تعالى. النظام الثنائي هو احتمالين فقط واحد وصفر، وكما نعلم فإن جميع الأجهزة الرقمية كالكمبيوتر ووسائل الاتصال وغيرها تقوم في عملها أساساً على هذا النظام.

وتعتمد فكرة هذا النظام الثنائي القرآني على دراسة كلمات الآية. فالكلمة التي تحوي حرف الألف أو اللام أو الميم تأخذ الرقم ١ أما الكلمة التي لا تحوي أيا من هذه الحروف فتأخذ الرقم ٠، وتكون الأعداد المصفوفة الناتجة بهذه الطريقة من مضاعفات الرقم سبعة. وسوف نلجأ إلى مثال واحد فقط من أول سورة وآخر سورة بدأت بر (المم).

## أول سورة بدأت ب (الم)

فأول سورة بدأت بـ (الـم) هي سورة البقرة التي نجد في مقدمتها قوله تعالى: ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَقِينَ ) [البقرة: ٢/٢]. لندرس توزع حـروف (الـم) وتوزع كلمات (الـم) في هذه الآية.

#### توزع حروف (الم)

في هذه الآية نظام لـ (الم) كما رأينا في فقرة سابقة:

فالعدد الذي يمثل توزع حروف الألف واللام والميم في الآية هو: ٣٠٠٠٢١ هذا العدد من مضاعفات السبعة ثلاث مرات:

$$\wedge \vee \xi \vee \times \vee \times \vee \times \vee = \forall \dots \vee \forall$$

لاحظ أن عدد حروف الألف واللام والميم هو ٨ حروف.

## توزع الكلمات التي تحوي (المم)

أما النظام الثنائي في هذه الآية فنجده من خلال التعبير برقمين ١ و٠، كل كلمة فيها ألف أو لام أو ميم تأخذ الرقم ١ وإلا فتأخذ الرقم ٠:

العدد الذي يمثل توزع الكلمات التي تحوي أحد أوكل حروف (المم) هو: العدد الذي مثل مضاعفات الرقم سبعة:

$$1 \xi Y \wedge Y Y \times Y = 1 \dots 1 1 1$$

#### تناسق الكلمات والحروف

وفي هذه الحالة نجد عدد الكلمات التي فيها (المم) هو ٤، إذاً عدد الكلمات التي تحوي (المم) هو ٤ وعدد حروف الألف واللام والميم في الآية هو ٨، وبصف هذين الرقمين نجد العدد ٤٨ وهو من مضاعفات السبعة:

$$17 \times V = \Lambda \xi$$

مع ملاحظة أن عدد الكلمات التي فيها (الم) هو نصف مجموع حروف (الم) في الآية.

## آخر سورة بدأت بـ (الـم)

والآن نأتي لآخر سورة استفتحت بـ (الـم) وهي السجدة ونجد في بدايتها قول الحق تبارك وتعالى (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ) [السبجدة: ٢/٣٢].

### توزع حروف (الم)

نكتب ما تحويه كل كلمة من حروف الألف واللام والميم:

فيتشكل ليدنا العدد ٢٢١ ، ١٠٠٤ إن هذا العدد من مضاعفات السبعة:

#### توزع الكلمات التي تحوي (المم)

فهذا ما نجده في النظام الثنائي للآية. نكتب الرقم ١ للكلمة التي فيها (المم) والرقم ٠ للكلمة التي لا تحوي (المم) فنجد:

العدد ١٠١٠٠١١ هذا العدد من مضاعفات السبعة أيضاً:

 $1 \xi \xi Y \wedge V Y \times V = 1 \cdot 1 \cdot \cdot \cdot 1 \cdot 1$ 

#### تناسب الكلمات والحروف

وهنا نجد أن عدد الكلمات التي فيها (المم) هو ٥، وعدد حروف الألف والسلام والميم هو ١٠٥ فيكون العدد الناتج من صفّ هذين السرقمين هو ١٠٥ من مضاعفات السبعة:

$$10 \times V = 1.0$$

#### نلخص هذه النتائج العجيبة

كذلك نجد القاعدة ذاتها من أجل آخر آية، فعدد الكلمات التي تحوي (الم) هو ه وعدد حروف (الم) هو الضعف أي ١٠، والعدد الناتج من صف المرقمين هو:

$$10 \times V = 1.0$$

ناتجا القسمة ١٢ و ١٥ يشكلان عدداً هو ١٥١٦ من مضاعفات السبعة:

$$Y17 \times V = 101Y$$

العدد الذي يمثل توزع الكلمات التي فيها (المم) في آية البقرة من مصاعفات السبعة، وينطبق الكلام ذاته على آية السجدة. والعدد الذي يمثل توزع حروف (المم) في آية البقرة من مضاعفات السبعة، وينطبق الكلام ذاته على آية السجدة.

إذن تتوزع كلمات (الم بنظام يقوم على الرقم سبعة، وكذلك تتوزع حروف (المم) في هذه الكلمات بنظام يقوم على الرقم سبعة، أليس هذا النظام المحكم من عند الله عز وجل؟

إن معجزة هذه الحروف، والتي تنكشف أمامنا ونحن نعيش القرن الواحد والعشرين هي بمثابة توقيع وخاتم من الله جل وعلا! وكأن هذه الحروف تريد أن تنطق بالحق لتخاطب كل من يشك بهذا القرآن لتقول له: هل تستطيع أن تأتي بكلام بليغ في غاية البيان والفصاحة وإذا ما أخرجنا من هذه الكلمات حروفا محددة وجدناها دائماً من مضاعفات الرقم سبعة؟؟

إن النظام العجيب للرقم سبعة لا يقتصر على حروف (المم)، بل يسشمل جميع الحروف المميزة في القرآن. وسوف نختار شيئاً من إعجاز هذه الحروف، وهذا غيض من فيض معجزة القرآن العظيم. ولا نبالغ إذا قلنا إن كل آية من آيات القرآن تحتاج بحثاً مستقلاً، وهذا ما سنقوم به مستقبلاً إن شاء الله تعالى.

### حروف (حصم)

لقد وصف رب العزة سبحانه وتعالى كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقال في الآية الثانية والأربعين من سورة فصلت: (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدَيْه ولا مَنْ خَلْفه تَنْزيلٌ مِّنْ حَكيم حَميد) [فصلت: ٢/٤١].

إن الله تعالى قد وضع هذه الآية في سورة فصلت، وكما نعلم هذه السورة تبدأ بالحرفين (حصم)، لذلك نقوم بدراسة توزع هذين الحرفين فسي هذه الآية، فنخرج ما تحويه كل كلمة من كلمات الآية من حرفي الحاء والميم:

إن العدد الذي يمثل الحاء والميم في هذه الآية من مضاعفات الرقم سبعة، هذا العدد مكون من 15 مرتبة أى 2 2 3

والناتج من القسمة على ٧ أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة:

 $\xi$ 01.YY $\xi$  $\xi$ 9... $\times$ V = Y10V10V1 $\xi$ Y...

إن رقم هذه الآية هو 7 imes 1 أي 9 imes 7، ومجموع عدد حروف الحاء والميم فيه هو سبعة أحرف!!

وتأمل دقة ألفاظ هذه الآية عندما قال تعالى: (تَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) ولـو أنـه قال: (تنْزيل من حكيم عليم) لاختل هذا النظام، لأن عدد حروف الحاء والمسيم سينقص واحداً، فكلمة (حميد) فيها حاء وميم وأخذت الرقم ٢، بينما كلمة (عليم) فيها ميم واحدة وتأخذ الرقم ١.

لذلك فإن تغيير مكان كلمة مع أنه لا يؤثر على المعنى اللغوي كثيراً إلا أنه يؤدي إلى انهيار البناء الرقمي للآية! إذاً هو كتاب كما وصفه رب العزة تعالى بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

#### حروف (السمر)

كلمة (كتاب) في القرآن تُكتب غالباً من دون ألف هكذا (كِتَب) ولكن في بعض مواضع القرآن نجدها مكتوبة بالألف، فلماذا؟

إن لغة الرقم تعطينا أجوبة دقيقة عن أسرار كتابة كلمات القرآن. وكمثال على

ذلك نجد قول الحق تعالى في الآية الثامنة والثلاثين من سورة الرعد: (وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةً إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ) [ الرعد: ٣٨/١٣]. هذه الآية موجودة في سورة الرعد وسورة الرعد كما نعلم من السور المميزة التي تبدأ بـ (الـمر). لندرس توزع هذه الحروف عبر كلمات الآية:

إن العدد الذي يمثل توزع (المر) عبر كلمات الآية يقبل القسمة على سبعة:

 $1 \vee \xi \vee TT \cdot 1717 \cdot \times \vee = 177T1T111T17 \cdot$ 

إن عدد حروف الألف واللام والميم والراء في هذا النص القرآني هو 11 أي 4  $\times$  4 .

#### توزع الحروف

ولكن العجيب أن عدد حروف هذا المقطع هو 7 ك حرفاً أي 7  $\times$  ، وتوزع هذه الحروف من مضاعفات السبعة أيضاً. لنكتب المقطع وتحت كل كلمة عدد حروفها:

العدد الذي يمثل حروف النص القرآني مصفوفاً من مضاعفات السبعة:

 $7197.591 \lor 9.7 \lor 7.7 \lor$ 

بقي شيء مهم وهو أن هذا النص القرآني قد تركب من ١٤ حرفاً أبجدياً.

### نلخص النتائج الخاصة بهذا المقطع القرآني

١ \_ هذا المقطع يتركب من ١٤ حرفاً أبجدياً أي ٧ × ٢.

٢ ـ عدد حروفه هو ٢٤ حرفاً أي ٧ × ٦.

٣ ـ توزُّع هذه الحروف عبر الكلمات من مضاعفات السبعة.

عدد حروف الألف واللام والميم والراء في هذا المقطع هو ٢١ حرفاً أي ٧
 تصف حروف المقطع.

ه \_ تتوزع هذه الحروف لتشكل عدداً من مضاعفات السبعة.

#### حروف (السر)

ويقول عز وجل في سورة يونس: (ويَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقَّ هُوَ قُلْ إِي ورَبِّي إِنَّهُ لَحَقَّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ) [يونس: ٣/١٠]. في هذه الآية العظيمة التي يؤكد فيها البارئ سبحانه وتعالى بأن القرآن حق نظام لحروف الألف واللام والراء، هذه الحروف التي نجدها في مقدمة سورة يونس حيث وردت الآية.

نكتب الآية وتحت كل كلمة رقماً يمثل ما تحويه من حروف الألف واللام والراء:

إن العدد الذي يمثل توزع حروف (الر) في كلمات هذه الآية يتالف من × مرتبة × × وهو من مضاعفات السبعة وبالاتجاهين:

والعجيب حقاً أن كل مقطع من مقطعي الآية فيه نظام محكم.

#### المقطع الأول

١ (وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُو قُلْ إِي ورَبِّي): في هذا المقطع نظام لحروف
 (السر)، فإذا ما أخرجنا من كل كلمة ما تحويه من الألف واللام والراء:

نجد العدد ١٠١٠١٠٠ من مضاعفات السبعة بالاتجاهين:

1 £ £ £ \$ × V = . . 1 . 1 1 . 1

#### المقطع الثاني

٢ ــ (إِنَّهُ لَحَقٌ و مَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ): في هذا المقطع أيضاً نظام لحروف
 (الــر)، فإذا ما أخرجنا من كل كلمة ما تحويه من الألف واللام والراء،نجد:

العدد ١١٠١١ من مضاعفات السبعة بالاتجاهين:

 $10VT \times V = 11.11$ 

### نلخص معجزات هذه الآية الرقمية

العدد الذي يمثل توزع الألف واللام والسراء في كلمات الآية هو:
 ١٠١٠١٠١٠ من مضاعفات الرقم سبعة وبالاتجاهين سواء قرأنا العدد من اليسار أم من اليمين.

٢ ــ العدد الذي يمثل توزع الألف واللام والراء في كلمات المقطع الأول من
 الآية هو ١٠١٠٠٠ من مضاعفات الرقم سبعة وبالاتجاهين أيضاً.

٣ ــ العدد الذي يمثل توزع الألف واللام والراء في كلمات المقطع الثاني للآيــة
 هو: ١١٠١١ من مضاعفات الرقم سبعة وبالاتجاهين.

مع ملاحظة أن كل مقطع يحوي ؛ حروف ألف لام راء، فسبحان الذي نظم هذه الأرقام وأحكمها.

### دعاء إبراهيم عليه السلام

في سورة إبراهيم نجد دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام لربه: ( رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ

الصَّلُوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاء) [إبراهيم: ٤٠/١٤] عندما نعبر عن كل كلمة بعدد حروفها مصفوفاً نجد العدد: ٣٤١٤٥٢١٦٤٦٢ هذا العدد من مضاعفات السبعة.

إن هذه الآية وردت في سورة إبراهيم التي ابتدأت بـ (الر) والمذهل أننا نجـ للحروف الألف واللام والراء توزعاً يقوم على الرقم سبعة، فإذا عبرنا عن كـل كلمة من كلمات الآية برقم يمثل ما تحويه من الألف واللام والراء نجد:

العدد مصفوفاً هو: ١١٠٢١٠٠٣٠٢١ هذا العدد من مضاعفات السبعة. وتأمل كيف كتبت كلمة (الصلّوة) بالواو وليس بالألف، ولو كتبت بالألف لاختلل هذا النظام الدقيق.

والآن لو ذهبنا إلى آية في سورة العنكبوت فيها أمر للرسول صلى الله عليه والآن لو ذهبنا إلى آية في سورة العنكبوت فيها أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة نجد قوله تعالى: (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكَتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِلَيْكَ مِنَ الْكَتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِلَيْكَ مِنَ الْكَتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِلَيْكَ مِنَ الْفَحْشَاء وَالْمُنكرِ ولَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصَيْعُونَ) إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكرِ ولَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ واللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصَيْعُونَ) [العنكبوت: 87/2].

نجد في هذه الآية نظاماً للحروف، فعندما نعبر عن كل كلمة برقم يمثل عدد حروفها مصفوفاً نجد:

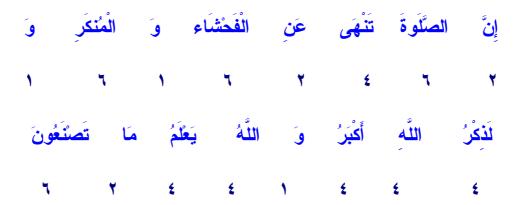

العدد: ۱عدد المكون من 0.00 العدد المكون من 0.00 العدد المكون من 0.00 مرتبة أي 0.00 بعدد الصلوات الخمس (والآية تتحدث عن الصلاة) هو: 0.00 المكون من الم

 $\Lambda$ 97.7.77. $\Lambda$  $\Lambda$ . $\Upsilon$ 01 $\Lambda$ .£0. $\Upsilon$ £ $\Lambda$ 9  $\times$   $\vee$  =

والعجيب أن هذه الآية وردت في سورة العنكبوت وهذه السورة كما رأينا تبدأ بالحروف المميزة (الم ) وقد توزعت هذه الحروف على كلمات الآية بنظام يقوم على الرقم سبعة. وإذا عبرنا عن كل كلمة برقم يمثل ما تحويه من الألف واللام والميم الواردة في افتتاحية سورة العنكبوت نجد:

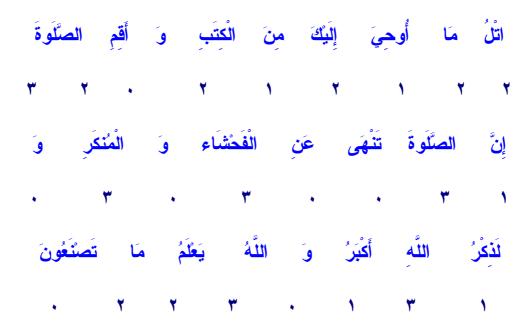

العدد مصفوفاً: ٢٢٢٠٢١ ١٣١٠٣٠٠٣١٠٣١ هذا العدد أيضاً من

### مضاعفات الرقم سبعة فهو يساوي:

#### 

وفي هذه الآية لو قال تعالى: (والله يعلم ما تفعلون) أو (والله يعلم ما تعملون) لاختل هذا البناء المحكم لأن نظام الألف لام راء سيتغير، فسبحان الذي حفظ كل حروف كتابه إلى يوم القيامة.

#### مقدمة سورة القلم

إن الله تعالى قد وضع حرف النون في مطلع هذه السورة ليدلنا على وجود نظام لتوزع هذا الحرف عبر كلمات السورة. هذا النظام يستحيل الإتيان بمثله، لأن البشر يعجزون عن التحكم بتكرار حرف معين في حديثهم بشكل يجعل من توزع هذا الحرف وتكراره نظاماً رقمياً محكماً، إن هذا العمل لا يقدر عليه إلا رب السماوات السبع سبحانه وتعالى.

لنكتب ما تحويه كل كلمة من حرف النون، أما حرف النون في مقدمة السسورة فهو دليل لهذا النظام:



إن العدد الذي يمثل توزع حرف النون عبر كلمات النص القرآني هو عدد يتألف من ٢١ مرتبـة أي ٧ × ٣ وهـذا العـدد مـن مـضاعفات الـسبعة وهـو: من مـضاعفات الـسبعة وهـو: ٠٠٠١٠٢٠٠١ ويساوى:

في هذا النص القرآني عدد الكلمات هو ٢١ أي ٧×٣ والكلمات التي فيها نون هو ٧ كلمات! وعدد الكلمات التي لا تحوي حرف النون هو:

هنالك المزيد من عجائب النص وهو إذا عبرنا عن كل كلمة بعدد حروفها نجد:

إن العدد الذي يمثل حروف هذا النص الكريم مصفوفاً هو: 87577777777777 إن هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة بالاتجاهين!

#### قلب القرآن

كلنا يعلم حديث الرسول عن سورة يس بأنها قلب القرآن. والسؤال الذي نجيب عنه في هذا الفصل: هل يمكن للغة الأرقام أن تكشف لنا أسرار هذين الحرفين: الياء والسين؟ ولماذا استفتحت هذه السورة العظيمة بحرفين (يسس) وليس حروفاً أخرى؟

#### ترميز السورة

من التفاسير المعروفة للحروف التي في أوائل سور القرآن أنها أسماء لهذه السور. وهذا ينطبق على سورة يس التي تبدأ بحرفي الياء والسسين واسمها عبارة عن هذين الحرفين (يس).

ولكن السؤال الذي يُطرح: لماذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبدأ هذه السورة بهذين الحرفين بالذات وليس أي حرفين آخرين؟ والشيء الذي سنراه ونلمسه في السطور الآتية هو أن تكرار وتوزع هذين الحرفين في كلمات وآيات سورة يس إنما يسير بنظام محكم. بمعنى آخر في سورة يس بناء محكم يقوم على هذين الحرفين بالذات بشكل لا يقبل الشك. وكأن هذه الحروف هي رموز تشير إلى بناء يقوم عليها ويمكن للغة الرقم الدقيقة التعبير عن طبيعة هذا البناء وأساسه الرقم سبعة.

ولكي تتضح فكرة الترميز في القرآن الكريم نقوم بعد حروف الياء وحروف السين في السورة. ولدينا ثلاثة احتمالات:

#### الاحتمال الأول

عدد حروف الياء والسين في السورة كاملة مع البسملة التي في مقدمتها. وفي هذه الحالة نجد أن عدد الياءات هو ٢٣٧، وعدد السينات ٤٨. عندما نضع بدلاً من كل حرف قيمة تكراره في السورة.

#### عدّ الحروف مع البسملة

حرف الياء حرف السين

٤٨ ٢٣٧

وبصف هذين الرقمين نجد العدد ٤٨٢٣٧ من مضاعفات الرقم ٧:

 $1 \wedge 91 \times V = £ \wedge 77V$ 

إذن تكرار هذين الحرفين في السورة مع البسملة يعتمد على الرقم ٧، لكن هل يبقى النظام قائماً عدا البسملة؟

#### الاحتمال الثاني

عدد حروف الياء والسين في السورة عدا البسملة. وهو يساوي ٢٣٦\_٧٤ إذا عدد حروف الياء في هذه الحالة هو ٢٣٦ حرفاً، وعدد حروف السين في السورة في هذه الحالة هو ٤٧ حرفاً.

عدّ الحروف عدا البسملة

حرف الياء حرف السين

**٤**٧ **٢٣**٦

وبصف هذين الرقمين نجد العدد: ٤٧٢٣٦ من مضاعفات الرقم ٧ أيضاً ولكن مرتين متتاليتين:

 $975 \times V \times V = 5VYY7$ 

#### الاحتمال الثالث

نحصي حروف الياء والسين في السورة لكن عدا الافتتاحية (يس) فنجد في هذه الحالة أن عدد حروف الياء ٢٣٥ حرفاً، وعدد حروف السين هو ٢٤ حرفاً.

#### عدّ الحروف عدا البسملة وعدا الافتتاحية

حرف الياء حرف السين

£7 740

وهنا من جديد نجد العدد مصفوفا والذي يمثل تكرار الياء والسين: ٤٦٢٣٥ من مضاعفات الرقم٧:

 $77.0 \times V = £7770$ 

في الاحتمالات الثلاث ومع أن الأرقام تتغير، ولكنها تبقى قابلة للقسمة على سبعة. والغريب حقاً أن نواتج القسمة في الحالات الثلاث هي ٦٨٩١ \_ ٩٦٤ \_ ٩٦٤ \_ ٥٦٠٥ في ٦٦٠٥ في عدداً ضخماً هو ٦٨٩١ عدد ٥٦٠٥ من مضاعفات الرقم ٧ مرتين:

 $1 \text{ TEA101.09} \times \text{V} \times \text{V} = \text{77.097E7A91}$ 

وهنا لا بد من سؤال: من الذي رتب ونظم حروف الياء والسين في هذه السورة بهذا التناسب المذهل مع الرقم سبعة؟

#### توزع الياء والسين

إن توزع هذين الحرفين في السورة يقوم على نظام محكم أساسه الرقم سبعة أيضاً. ونبدأ بالبسملة، ونكتب تحت كل كلمة من كلماتها ما تحويه من الياء والسين:

إن العدد الذي يمثل توزع حرفي الياء والسين في البسملة هـو ١٠٠١ مـن مضاعفات الرقم ٧:

إن هذين الحرفين يتوزعان بشكل عجيب في نصوص السورة فلو أخذنا المنص الأول من سورة يس في قوله تبارك وتعالى: (يس \* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ \* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ \* عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* تَنْزيلَ الْعَزيزِ الرَّحِيمِ) [يس: ١/٣٦ه]، فإذا عبرنا عن كل كلمة كما كُتبت في القرآن برقم يمثل ما تحويه هذه الكلمة مسن حرفى الياء والسين فإننا نجد:

العدد الذي يمثل توزع حرفي الياء والسين في كلمات هذها النص الكريم هو: 1117،17، ١٠٠٢ هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:

#### $10\lambda\lambda0\lambda\lambda0VY\lambda1 \times V = 111Y.1Y...$

ولو ذهبنا إلى آخر آية من سورة يس وعبرنا عن كل كلمة بما تحويه من الياء والسين نجد: (فَسُبُحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَـيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [يسس: ٨٣/٣٦]، لنخرج من كل كلمة ما تحويه من حرفي (يس):

والعدد هو: ١٠١٠٠١١١ هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:

 $1 \xi \xi Y \wedge V Y \times V = 1 \cdot 1 \cdot \cdot \cdot 1 \cdot 1$ 

## موقع مميز للسورة

بما أن هذه السورة هي قلب القرآن لا بد أن يكون موقعها بين سور القرآن لا بد أن يكون موقعها بين سور القرآن لا مميزاً. فرقم هذه السورة بين السور المميزة الـ ٢٩ هو ١٩ وقد لاحظت أن مقلوب هذا العدد أي ٩١ من مضاعفات الرقم ٧:

1 " × V = 9 1

أما ترتيب السورة بين سور القرآن الـ 115 فهو 77 وأيضاً مقلوب هذا العدد أي العدد 77 من مضاعفات السبعة 77 4 4 5 77 .

ترتيب السورة بين السور المميزة ترتيب السورة بين سور القرآن

ولو قمنا بصف الرقمين المميزين لهذه السورة، أي ١٩ ـ ٣٦ يتشكل عدد هو ٣٦ هذا العدد يعبر عن رقم السورة بين السور المميزة ورقمها بين سور

القرآن، وهو من مضاعفات الرقم سبعة كيفما قرأناه:

 $01V \times V = 7719$ 

 $1 \text{ T \cdot } \text{ A} \times \text{ V} = \text{ A } 1 \text{ T} \text{ T}$ 

كما أن مجموع أرقام هذا العدد ٩١٦٣ هو:

19 = 9 + 1 + 7 + 7

والعدد ١٩ هو رقم السورة بين السور ذات الفواتح المميزة.

إن عبارة (قلب القرآن) التي أطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه السورة ترتبط برقم السورة وذلك عندما نكتب حروف هذه العبارة: قلب حروف، القرآن  $\tau$  حروف، والعدد الناتج من صف الرقمين: قلب القرآن:  $\tau$  هذا العدد من مضاعفات السبعة  $\tau$  =  $\tau$  ×  $\tau$  .

ومقلوب هذا العدد هو ٣٦ رقم سورة يس بين سور القرآن.

#### الأحرف المميزة السبعة

أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي نجد في مقدمتها: (الله لا إله إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) [ البقرة: ٢/٥٥٢]. هذه الكلمات السبعة نجد فيها نظاماً عجيباً لحروفها المميزة، فعدد الحروف المميزة في هذه الآية هو ٧ حروف وهي: (الألف واللام والهاء والحاء والياء والقاف والميم) أما حرف الواو فهو ليس من الحروف المميزة الواردة في أوائل السور.

لنكتب الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها المميزة:

اللَّهُ لاَ إِلَــهَ إلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

0 1 7 7 1 1

العدد ١٣٣٢٤ من مضاعفات السبعة بالاتجاهين:

 $11.\xi V 7 \times V \times V = 0 \xi 1 T T T \xi$ 

 $7.5 \vee 70 \times V = 5 \vee 77 \vee 150$ 

#### نتائج

هنالك سؤال قد يخطر على بال من قرأ الأمثلة والآيات الواردة في صفحات هذا البحث وهو: هل ينطبق هذا النظام الرقمي للرقم سبعة على جميع نصوص وآيات وسور القرآن؟

لقد تبين بنتيجة البحث المستمر أن لكل نص قرآني بناء يتميز فيه عن غيره وأن كل آية من آيات كتاب الله لها بناء رقمي محكم لكلماتها وحروفها. ولكن البحث في هذا البناء يحتاج إلى المتابعة الطويلة. ومن إعجاز القرآن أن معجزته لا تظهر إلا بتوقيت محدد.

فالمعجزة الرقمية الخاصة بهذه الحروف والتي تظهر اليوم، مناسبة لعصر التكنولوجيا الرقمية الذي نعيشه في القرن الواحد والعشرين. ومن هنا تنبع عظمة القرآن في مخاطبته لكل قوم بلغة عصرهم. ولو كانت المعجزة الرقمية بهذه البساطة لتم كشفها منذ زمن بعيد، إلا أن حكمة الله تعالى اقتضت إخفاء هذا الجانب الإعجازي في كتابه حتى يأتي الزمن المناسب، ليكون للمعجزة أثرها في هداية البشر إلى طريق الله عز وجل، ولتكون برهاناً مادياً على صدق رسالة الله إلى عباده.

ومن ميزات هذه الحروف أن أسرارها كثيرة يستطيع المومن أن يبحر في أعماقها ليرى عجائب القرآن وأسراره، وليعيش أجمل لحظات مع كتاب ربه، فما أحلى الإيمان عندما يمتزج بالعلم ليكون طريقاً للوصول إلى الله تعالى والقرب

منه.

وفي كتاب الله تعالى أكثر من نظام رقمي، فطريقة صفّ الأرقام التي اتبعناها في هذا البحث ليست كل شيء، إنما هنالك طرائق رياضية كثيرة تحتاج لأبحاث أخرى لشرحها. ويمكن القول: إن كلمات وحروف وآيات وسور القرآن منظمة تنظيماً دقيقاً وفق أعلى مستويات الرياضيات المعقدة.

وبالنتيجة يمكن القول بأن الله تعالى بعلمه المسبق يعلم بأنه سيأتي عصر تتطور فيه علوم الرياضيات، ويكثر فيه الملحدون العلمانيون، لذلك فقد أودع في كتابه حروفاً مميزة ووضعها في أوائل السور وأخفى إعجازها حتى جاء عصر الرقميات الذي نعيشه اليوم، ليكون التحدي بهذه الحروف أبلغ وأقوى، وهذا شأن المعجزة تأتي بالشكل الذي برع فيه المشككون، لتُعجزهم في اختصاصهم، وتبين لهم أن القرآن هو كلام الله الحقّ.

وهذا ما نجد صدىً له في قول الحق عز وجلّ: (سنُريهِمْ آيَاتنَا في الْآفَاقِ وَفِي وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ أَولَمْ يَكْفِ بِرِبَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [فصلت: ٣/٤١].

في هذا البيان الإلهي تأكيد على أن آيات الله مستمرة وسوف يرى هذه الآيات والمعجزات كل من لديه شك من هذا القرآن، وستبقى هذه المعجزات مرئية من قبل هؤلاء الملحدين حتى يتبين لهم أن القرآن حق.

رأينا الإعجاز في ثلاثة أحرف ومن قبله شاهدنا معجزات تتجلّى في آية وفي سورة. والآن هل يوجد إعجاز في كل سطر من أسطر القرآن؟

سوف نرى في البحث الآتي إعجازاً مذهلاً في سورة تُعدّ من السور القصيرة جداً في كتاب الله تعالى، وهي سورة الإخلاص، هذه السورة التي لا تتجاوز السسطر الواحد في كتاباتنا نحن البشر تعدل عند منزلها سبحانه ثُلُث القرآن! وبما أن هذه السورة تتحدث عن الله فإن معجزاتها تتعلق بأسماء الله تعالى.

## المبحث السابع

# أسماء الله الحسنى تتجلى

# في سورة الإخلاص

بعدما رأينا المعجزات العجيبة تتجلى في كلمات وحروف أول آية وأول سورة وأول حروف مميزة، ورأينا عجائب رقمية تتجلى في أجمل كلمة وهي (الله)! سوف نعيش الآن مع رحلة في رحاب أسماء الله الحسنى عندما تتجلى في سورة تعدل ثلث القرآن! في سورة نلمس في كل كلمة من كلماتها وحدانية الله تعالى وصفاته وأنه إله واحد.

إنها من أقصر السور في القرآن ولكنها عظيمة بمعانيها ودلالاتها وإعجازها. ونطرح سؤالاً على كل من يظن أن القرآن قول بشر:

هل يستطيع البشر ولو اجتمعوا أن يأتوا بسورة لا تتجاوز السطر الواحد فيها من الحقائق الرياضية والرقمية مثل هذه السورة؟

#### مقدمة

الحمدُ للّه الذي هدانا لهذا العلم الذي نسأله سبحانه أن يجعله علماً نافعاً لا يُبتغى به إلا رضوانه، ونعوذ به من علم لا ينفع، ونصلّي ونسلّم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليماً كثيراً. كان جالساً مع أصحابه ذات يوم فسألهم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فتعجبوا من ذلك السسؤال الصعب، فكيف يمكن قراءة ثلث القرآن في ليلة واحدة؟ ولكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، أخبرهم بسورة تساوي عليه وسلم الذي قال لهم: (قُلَ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ تَعْدَلُ ثُلُثَ القُرْآن) [رواه البخاري].

فما هي أسرار تلك السورة العظيمة، وهل يمكن للغة الأرقام أن تكشف لنا معجزة جديدة تثبت عَظَمة هذه السورة؟ لنبدأ هذه الرحلة الممتعة في سورة الإخلاص لنر سلسلة من التوافقات العجيبة مع الرقم سبعة عسى أن نزداد إيماناً بخالق السموات السبع عَزَّ وجَلَّ.

وفي هذا البحث يعيش القارئ مع إثباتات وبراهين تؤكد معجزة القرآن العظيم، وأن البشر لو اجتمعوا عاجزون عن الإتيان ولو بسورة مثل القرآن، وما أجمل لغة الأرقام عندما تنطق بالحق!

إن الحقائق الرقمية الواردة في هذا البحث جميعها حقائق يقينية وثابتة لا ينكرها جاهل فضلاً عن عالم، هذه الحقائق لم تأت عن طريق المصادفة، فالمصادفة لا تتكرر دائماً بل يجب أن نستيقن بأنه في كتاب الله تعالى لا وجود للمصادفة بلك كل شيء فيه بتقدير من العزيز الحكيم القائل عن كتابه: (كِتَابٌ أُحْكِمَتُ آيَاتُهُ تُكمَّ فُصِلَتُ مِنْ لَذُنْ حَكِيم خَبِير) [هود: ١/١١].

كلنا يعلم دلالات الرقم سبعة في الكون والقرآن وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. وسوف نرى من خلال فقرات هذا البحث أن الله تعالى بقدرته وعلمه نظم وأحكم كلمات وحروف هذه السورة العظيمة بنظام مُحكم يقوم على السرقم

سبعة ومضاعفاته.

## حروف اسم (الله) في آيات السورة

كما رتب البارئ عزَّ وجَلَّ كل شيء في هذا القرآن بإحكام، نجد ترتيباً منه الأعظم (الله) في سورة الإخلاص. وكما نعلم سورة الإخلاص آياتها أربعة، كل آية تحوي عدداً محدداً من أحرف لفظ الجلالة (الله)، أي الألف واللام والهاء:

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد أحرف الألف واللام والهاء ٧

(اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد أحرف الألف واللام والهاء ٦

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ): عدد أحرف الألف واللام والهاء ٤

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ): عدد أحرف الألف واللام والهاء ٥

حروف اسم (الله) في كل آية

نرتب الأرقام الخاصة بتكرار حروف لفظ الجلالة:

إذن نحن أمام عدد محدد من أحرف لفظ الجلالة في كل آية كما يلي: ٧-٦-٤- عند صفّ هذه الأرقام نجد عدداً جديداً هو ٢٦٤ و هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:

 $V \wedge V \times V = 0$ 

#### عدد كلمات كل آية

ليس هذا فحسب، بل إن كل آية من هذه الآيات الأربع تحوي عدداً محدداً من الكلمات كما يلي: الآية الأولى ٤ كلمات، الآية الثانية عدد كلماتها ٢، الآية الثالثة عدد كلماتها ٥، الآية الرابعة عدد كلماتها ٦.

إذن عدد كلمات كل آية هو: ٤\_٢\_٥\_٦ بصف هذه الأرقام نجد عدداً هو ٢٥٢٤ من مضاعفات السبعة:

$$9TT \times V = 70T$$
£

#### الكلمات التي تحوي حروف اسم (الله)

إن هذه الكلمات منها ما يحوي حرف ألف أو لام أو هاء، ومنها ما لا يحوي هذه الأحرف الخاصة بلفظ الجلالة. ولو أحصينا الكلمات التي فيها الألف واللم والهاء نجد عددها ١٤ كلمة أي ٧ ×٢، تتوزع هذه الكلمات على الآيات كما يلى:

إن العدد ٤٤٢٤ من مضاعفات الرقم سبعة:

$$TTT \times V = £ £ T £$$

وكنتيجة نجد أن الكلمات التي لا تحوي شيئاً من أحرف لفظ الجلالة الألف واللام والهاء، جاءت منظمة على الرقم سبعة أيضاً:

لدينا هنا العدد ٢١٠٠ من مضاعفات الرقم سبعة:

 $\forall \cdot \cdot \times \lor = \lor \lor \cdot \cdot$ 

## حرف الدال في كل آية

في سورة الإخلاص نلاحظ أن جميع الآيات انتهت بحرف الدال فهل من نظام لتوزع هذا الحرف؟ بالطريقة السابقة ذاتها نكتب رقم الآية وما تحويه من حرف الدال:

العدد الذي يمثل توزع حرف الدال في آيات السورة هو ١٢١١ من مضاعفات الرقم ٧:

 $1 \vee r \times \vee = 1 \uparrow 1 \uparrow$ 

#### آية تشهد على وحدانية الله

لنتأمل الآية الثالثة من سورة الإخلاص: (لم يلد ولم يولد)، بدأت هذه الآية بحرف اللام وخُتمَت بحرف الدال، لنر توزع هذين الحرفين عبر كلمات الآية:

# توزع أول حرف في الآية

نكتب الآية وتحت كل كلمة ما تحويه من حرف اللام، والكلمة التي لا تحوي هذا الحرف تأخذ الرقم صفر:

إن العدد الذي يمثل توزع حرف اللام هو ١١٠١١ من مضاعفات الرقم سبعة:

10 V T × V = 11.11

إذن يتوزع حرف اللام أول حرف في الآية بنظام يعتمد على الرقم سبعة، وناتج القسمة هو عدد صحيح ١٥٧٣.

# توزع آخر حرف في الآية

نطبق النظام ذاته على حرف الدال، لنكتب الآية وتحت كل كلمة ما فيها من حرف الدال:

والعدد ١٠٠١٠ في هذه الحالة من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً:

إذن يتوزع حرف الدال آخر حرف في الآية بنظام يعتمد على الرقم سبعة وناتج القسمة هو عدد صحيح ١٤٣٠.

المذهل أن مجموع الناتجين: ١٥٧٣ + ١٤٣٠ هو عدد من مضاعفات السبعة ويساوي ٣٠٠٣:

$$\xi \Upsilon \P \times V = \Upsilon \cdot \Upsilon$$

## أحرف (الم) في الآية

في هذه الآية نظام للأحرف المميزة الألف واللام والميم، نكتب الآية وتحت كل كلمة ما تحويه من (الم

العدد الذي يمثل توزع (الم) عبر كلمات الآية هو ١٢٠١٢ من مضاعفات الرقم سبعة:

$$1 \lor 1 \lor \times \lor = 1 \lor \cdot 1 \lor$$

حتى عندما نُخرج من كل كلمة ما تحويه من الأحرف المميزة الأربعة عشر نجد عدداً من مضاعفات الرقم سبعة، هذه الآية تحوي ثلاثة حروف مميزة هي اللام والميم والياء:

والعدد ٢٢٠٢٢ هو عدد متناظر من مضاعفات الرقم سبعة:

 $T157 \times V = T7.77$ 

# الأحد يتجلَّى...

في هذه الآية العظيمة تتجلى معظم أسماء الله الحسنى بنظام يقوم على الرقم سبعة. ومن أسماء الله الحسنى وصفاته (الأحد) الذي لا شريك له. لنكتب كلمات الآية وتحت كل كلمة ما تحويه من أحرف كلمة (الأحد) \_ ال ح د:

العدد ٢١٠٢١ من مضاعفات الرقم سبعة مرتين للتأكيد على أن هذا النظام صادر من الواحد الأحد:

$$\xi \Upsilon \P \times V \times V = \Upsilon \uparrow \cdot \Upsilon \uparrow$$

حتى عندما نعبّر بلغة الأرقام عن كلمة (أحد) نجد النظام يبقى مستمراً، لنخرج من كل كلمة ما تحويه من الحروف أحد:

إن العدد الذي يمثل توزع هذه الحروف من مضاعفات السبعة:

$$1 \xi \Upsilon \cdot \times V = 1 \cdot \cdot 1 \cdot$$

إذن عندما عبرنا عن كلمة (الأحد) في هذه الآية بالأرقام وجدنا عدداً من مضاعفات الرقم سبعة مرتين وناتج القسمة كان عدداً صحيحاً هو ٢٩، والكلام ذاته انطبق على كلمة (أحد) وكان ناتج القسمة ٣٠، و العجيب أن صفّ ناتجي القسمة هذين ٢٩، و ١٤٣٠ يعطي عدداً جديداً من سبع مراتب وهو ناتجي القسمة هذين ٢٩، و ١٤٣٠ يعطي عدداً جديداً من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً:

$$Y \cdot \xi Y \xi V \times V = 1 \xi Y \cdot \xi Y q$$

بعد هذه النتائج قد يقول قائل: إن هذه النتائج جاءت بالمصادفة! إن هذه التناسقات العجيبة مع الرقم سبعة تدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى قد أحكم أحرف كتابه ونظمها ورتبها بشكل يستحيل الإتيان بمثله.

#### أسماء الله الحسني

إن معظم أسماء الله الحسنى تتجلى في هذه الآية الكريمة، فالله تعالى هو الرحمن وهو الرحيم وهو الواحد الأحد وهو المبدئ المعيد الذي يبدأ الخلق تم يعيده، فكيف يكون له ولد؟ لنكتب الآية وتحت كل كلمة ما تحويه من أحرف كلمة (المبدئ):

إن العدد ٣٢٠٣٢ من مضاعفات الرقم سبعة:

 $\xi \circ \forall \forall \times \forall = \forall \forall \cdot \forall \forall$ 

الكلام نفسه ينطبق على كثير من أسماء الله الحسنى، مــثلاً: الــصمد، الملـك، العزيز، الحكيم، المحصي، العليم،..... ونأخذ كمثال على ذلك كلمــة (القـدير) لنجد أن العدد الذي يمثل هذه الكلمة في الآية من مضاعفات الرقم سبعة:

إن العدد ٣١٠٣١ يقبل القسمة على سبعة أيضاً:

والمذهل حقاً في هذه الآية أننا عندما نخرج من كل كلمة من كلماتها ما تحويه من أحرف كثير من أسماء الله الحسنى نجد عدداً ينقسم على سبعة سواءً أخذنا الاسم معرَّفاً أو غير معرف، مثلاً: الصَّمد أو صَمَد، تبقى القاعدة ثابتة.

#### عجائب هذه الآية

سوف نكتشف عجائب رقمية في هذه الآية ويبقى الرقم سبعة هو أساس هذه العجائب التي لا تنتهي. فلو أخذنا جميع الأرقام المتعلقة بحروفها والتي انقسمت على سبعة، وعكسنا اتجاه قراءة هذه الأرقام تبقى قابلة للقسمة على سبعة! وهذه الأرقام هي:

حروف (الله): توزع هذه الحروف على كلمات الآية يعطي عدداً يقبل القسمة على سبعة بالاتجاهين:

$$10VT \times V = 11.11$$

حروف (الرحمن): توزع هذه الحروف على كلمات الآية يعطي عدداً يقبل القسمة على سبعة بالاتجاهين:

$$1 \lor 1 \lor \times \lor = 1 \lor \cdot 1 \lor$$

حروف (الرحيم): توزع هذه الحروف على كلمات الآية يعطي عدداً يقبل القسمة على سبعة بالاتجاهين:

$$\forall 1 \in I \times V = II \cdot II$$

حروف (القدير): توزع هذه الحروف على كلمات الآية يعطى عدداً يقبل القسمة

#### على سبعة بالاتجاهين:

$$1 \land 0 \land \times \lor = 1 \lor \cdot 1 \lor$$

حروف (أحد): توزع هذه الحروف على كلمات الآية يعطي عدداً يقبل القسمة على سبعة بالاتجاهين:

$$Y \wedge Y \cdot \times V = Y \cdot \cdot Y \cdot$$

حروف (المبدئ): توزع هذه الحروف على كلمات الآية يعطي عدداً يقبل القسمة على سبعة بالاتجاهين:

$$\xi \circ \forall \exists \times \forall = \forall \forall \cdot \forall \forall$$

$$TTAA \times V = TT \cdot TT$$

وهكذا تبقى الأعداد منضبطة على الرقم سبعة باتجاهين متعاكسين وبشكل يتوافق مع معنى الآية بما يثبت أن الله واحد أحد (لم يلد ولم يولد).

## موقع مميّز للآية

رقم هذه الآية في السورة ٣ وعدد كلمات هذه الآية هـو ٥ وعـدد الحـروف الأبجدية التي تركبت منها هو ٥:

عند صف هذه الأرقام نجد عدداً من مضاعفات السبعة:

وتحتل هذه الآية موقعاً في كتاب الله عز وجل يتناسب مع الرقم سبعة، فرقم السورة التي تقع فيها هذه الآية هو ١١٢ رقم الآية ٣ عدد كلماتها ٥ عدد حروفها ١٢:

بصف هذه الأرقام نجد عدداً من سبع مراتب هو ١٢٥٣١١ من مضاعفات الرقم سبعة، لنر ذلك:

 $1 \lor 9 \cdot 17 \times \lor = 1 \lor 9 \lor 1 \lor 7$ 

إن هذه القاعدة تبقى ثابتة من أجل الحروف الأبجدية التي تركبت منها هذه الآية وهي خمسة أحرف (ل م ي د و)، فيصبح لدينا العدد الذي يمثل موقع الآية داخل السورة هو:

| أحرفها الأبجدية | عدد كلماتها | رقم الآية |  |
|-----------------|-------------|-----------|--|
| •               | 8           | ٣         |  |

العدد ٥٥٣ من مضاعفات الرقم سبعة:

V9 × V = DDT

الكلام ذاته ينطبق على الأرقام التي تمثل موقع الآية داخل القرآن:

وهنا نجد العدد ١٦ ٥ ٣١ ٥ من مضاعفات الرقم سبعة مرتين:

 $117 \text{ AA} \times \text{V} \times \text{V} = \text{corll}$ 

# ارتباط مذهل مع أمّ القرآن

ترتبط سورة الفاتحة مع سورة الإخلاص برباط يقوم على الرقم سبعة. وكا نعلم فإن سورة الفاتحة هي أمُّ القرآن لذلك جاءت هذه العلاقات الرياضية المُحكمة بين سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن وبين سورة الإخلاص التي عدل ثُلُث القرآن، وكلتا السورتين تتحدثان عن الله تعالى.

### ارتباط رقم السورة وعدد الآيات

فرقم سورة الفاتحة ١ وعدد آياتها ٧، رقم سورة الإخلاص ١١٢ وعدد آياتها ٤ نكتب الأرقام:

عندما نصف هذه الأعداد ١-٧-١١١٠ نجد عدداً من مضاعفات الرقم سبعة: من مضاعفات الرقم سبعة: ٥٨٧٥٣ × ٣٥٧٨٥

## ارتباط رقم السورة وعدد الحروف الأبجدية

كما ترتبط سورة الفاتحة مع سورة الإخلاص برباط أكثر تعقيداً، فرقم سورة الفاتحة ١، عدد الأحرف الأبجدية فيها ٢١ حرفاً، رقم سورة الإخلاص ١١٢ وعدد الأحرف الأبجدية فيها ١٣ حرفاً. نرتب هذه الأرقام:

بصف هذه الأرقام ١ ٢١ ٢١١ ١٣ نجد عدداً من مضاعفات الرقم سبعة:

ويُقصد بالأحرف الأبجدية في السورة كما نعلم الأحرف التي تركبت منها هذه السورة عدا المكرر.

### ارتباط السور والآيات والكلمات والحروف

ترتبط سورة الإخلاص مع سورة الفاتحة برباط عجيب يقوم على العدد سبعة. فلكل سورة أرقام تميزها: رقم السورة \_ عدد آياتها \_ عدد كلماتها \_ عدد حروفها:

|        | سورة الإخلاص |        | سورة  | سورة الفاتحة |         |        |               |
|--------|--------------|--------|-------|--------------|---------|--------|---------------|
| حروفها | كلماتها      | آیاتها | رقمها | حروفها       | كلماتها | آیاتها | ر <u>قمها</u> |
| ٤٧     | 1 ٧          | ٤      | 117   | 1 4 9        | ٣١      | ٧      | 1             |

إن العدد الذي يمثل هذه الأرقام مصفوفة من مضاعفات الرقم سبعة:

### ارتباط السور والآيات والكلمات والحروف الأبجدية

لدينا رباط آخر يقوم على رقم السورة وعدد آياتها وعدد كلماتها وعدد الأحرف الأبجدية التي تركبت منها. ففي سورة الفاتحة ٢١ حرفاً ما عدا المكرر، في سورة الإخلاص ١٣ حرفاً، نرتب الأرقام:

سورة الفاتحة سورة الإخلاص

رقمها آباتها كلماتها حروفها الأبجدية رقمها آباتها كلماتها حروفها الأبجدية

17 1V £ 117 71 71 V

إن العدد الذي يمثل هذه القيم هو عدد من ١٤ مرتبة ٧×٢، وينقسم على ٧:

والأعجب من ذلك أن النظام ذاته ينطبق على كل سورة بمفردها:

١ \_ العدد الخاص بسورة الفاتحة هو:

سورة الفاتحة

رقمها آياتها كلماتها حروفها الأبجدية

العدد ١ ٣١ ٣١ من مضاعفات الرقم سبعة وقد رأينا هذا العدد من قبل:

 $T \cdot \xi \circ T \times V = Y \cdot T \cdot V \cdot V$ 

#### ٢ \_ العدد الخاص بسورة الإخلاص هو:

#### سورة الإخلاص

رقمها آیاتها کلماتها حروفها الأبجدیة

١٣١٧٤١١٢ أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة:

#### مصفوف الكلمات والحروف

لكل آية من آيات السورة عدد محدد من الكلمات، وعدد محدد من الأحرف. وقد رتب الله تعالى لكل آية كلماتها وحروفها بنظام يقوم على العدد سبعة.

لنكتب عدد كلمات وعدد حروف كل آية من آيات سورة الإخلاص:

 الآية ١
 الآية ٢
 الآية ٤

 كلماتها حروفها كلماتها حروفها كلماتها حروفها

 ١٥
 ١١
 ٢
 ١١

العدد الذي يمثل كلمات وأحرف كل الآيات من مضاعفات الرقم سبعة:

 $$1179071701 = V \times Y \cdot \Psi \cdot V\Psi^{TT}$ 

إذن لكل آية عدد من الكلمات وعدد من الأحرف، وعندما نصف لكل آية عدد كلماتها مع عدد حروفها ينتج عدد من ١١ مرتبة يقبل القسمة على ٧.

#### مجموع الحروف والكلمات

وحتى لو قمنا بجمع هذه الأرقام لبقى العدد من مضاعفات السبعة!

فالآية الأولى مجموع كلماتها وحروفها 3+11=01، الآية الثانية مجموع كلماتها وحروفها 1+9=1، الآية الثالثة مجموع كلماتها وحروفها 0+11=1، والآية الرابعة مجموع كلماتها وحروفها 1+01=11، نرتب هذه الأرقام:

إن العدد الناتج من صفّ هذه الأرقام هو: ١١١٧١١٥ من مضاعفات الرقم ٧: ٥٠ المعدد الناتج من صفّ هذه الأرقام هو: ٣٠٢٤٤٤٥

والآن نذهب إلى حروف كلمة (الله) الألف واللام والهاء في هذه السورة التي تعبّر عن وحدانية الله تعالى، هل يبقى النظام قائماً ليشمل هذه الحروف؟

#### كلمات وأحرف لفظ الجلالة

حتى أحرف لفظ الجلالة في كل آية والتي تناسبت مع الرقم سبعة كما رأينا سابقاً نجد نظاماً يربط بين كلمات كل آية وما تحويه من هذه الأحرف، لنكتب عدد كلمات كل آية وما تحويه هذه الآية من الألف واللام والهاء:

إن العدد الذي يمثل توزع كلمات وأحرف لفظ الجلالة عبر آيات السسورة هو:

٥٦٤٥٦٢٧٤ من مضاعفات الرقم سبعة:

وتأمل معى هذه المعادلات الإلهية كيف جاءت متناسبة جميعها مع الرقم سبعة.

١\_ عدد كلمات كل آية هو: ٤ ٢ ٥ ٦ وهنا نجد العدد من مضاعفات السبعة:

٢ عدد حروف (الله) في كل آية هو: ٧ ٦ ٤ ٥ وهنا نجد العدد من مضاعفات السبعة.

٣ عدد كلمات وحروف (الله) في كل آية: ٧٤ ٢٥ ٥٦ ٥٥ هذا العدد من مضاعفات السبعة.

وهنا نتساءل كيف انضبطت هذه الأرقام بهذا الشكل. فعدد كلمات كل آية جاء بنظام من مضاعفات الرقم ٧، وعدد حروف (الله) في كل آية جاء بنظام من مضاعفات الرقم ٧ أيضاً، وعندما دمجنا هذه الأرقام بقي العدد النهائي من مضاعفات الرقم ٧: هل هذا العمل في متناول البشر؟

#### كل شيء مترابط في هذه السورة

رأينا كيف ارتبطت كلمات كل آية بالرقم سبعة، كما رأينا كيف ارتبطت كلمات

وحروف كل آية بالرقم سبعة أيضاً. الآن سوف ندخل رقم الآية وسنجد أن النظام يبقى ثابتاً! وهذا دليل على أن القرآن كتاب مُحكَم كيفما نظرنا إليه.

نكتب لكل آية ثلاثة أرقام: رقم الآية، عدد كلماتها، عدد حروفها:

(قل هو الله أحد) رقم الآية عدد كلماتها عدد حروفها 11 ٤ (الله الصمد) عدد كلماتها عدد حروفها رقم الآية (لم يلد ولم يولد) رقم الآية عدد كلماتها عدد حروفها 1 4 (ولم يكن له كفُواً أحد) رقم الآية عدد كلماتها عدد حروفها

إن العدد الناتج من صفّ هذه الأرقام بهذا الترتيب من مضاعفات الرقم سبعة، لنتأكد من ذلك رقمباً:

10

YYW  $\xi$   $\xi$  T  $\xi$  X  $\xi$ 

وهكذا مهما استمرت العلاقات الرقمية فإن الأعداد تبقى منتضبطة مع الرقم سبعة. ولكى نستوعب مدى تعقيد هذا النظام نلخص المعادلات الرقمية الثلاثة:

١ ـ كلمات كل آية: ٢ ٥ ٦ هذا العدد من مضاعفات السبعة.

٢ ـ كلمات وحروف كل آية: ١١ ـ ٢ ٩ ـ ٥ ١٢ ـ ٦ ٥ هذا العدد من مضاعفات السبعة أيضاً.

٣ ـ رقم وكلمات وحروف كل آية: هو عدد من مضاعفات السبعة كما رأينا.

إذن عندما عبرنا عن السورة بعدد كلمات كل آية جاء العدد من مضاعفات الرقم ٧، وعندما قمنا بضم حروف كل آية لكلماتها جاء العدد من مضاعفات الرقم ٧. وعندما أضفنا رقم الآية لكلماتها وحروفها بقي العدد الناتج من مضاعفات الرقم ٧. فانظر إلى دقة وعَظَمة هذا النظام المُحكَم!

### نظام متعاكس

إن النظام الرقمي الذي نكتشفه اليوم في هذه السورة العظيمة ليس مجرد أرقام، بل لهذه الأرقام لغتها وتعبيرها، وهذا ما سنجد له صدى من خلال دراسة أحرف السورة وكيف توزعت على الآيات. وفي سورة الإخلاص لدينا أربع آيات يمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول

(قل هو الله أحد \* الله الصمد)

اثبات لوحدانية الله

#### القسم الثاني

# (لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفواً أحد)

### نفي الولد والشريك عن الله

إذن نحن أمام آيتي إثبات وآيتي نفي، لنكتب عدد حروف كل آية لنر النظام المتعاكس رقمياً والذي يتوافق مع معنى السورة من خلال القسمة على سبعة باتجاهين متعاكسين:

العدد الذي يمثل حروف آيتي الإثبات هو ٩١١ هذا العدد يقبل القسمة على سبعة باتجاه اليسار، لذلك عندما نعكس اتجاهه يصبح ١١٩ من من منطعفات الرقم سبعة:

$$1 \vee \times \vee = = 119$$

أما العدد الذي يمثل حروف آيتي النفي فهو ١٥١٢ وهذا العدد يقبل القسمة على سبعة باتجاه اليمين:

$$Y \mid Y \times Y = 101Y$$

الآيتان الأولى والثانية تحدثتا عن وحدانية الله تبارك وتعالى وقدرته: (قل هو الله أحد \* الله الصمد) وهذه صيغة إثبات الوحدانية لله عَزَّ وجَلَّ، أما الآيتان الثالثة والرابعة فجاء المعنى اللغوي متعاكساً بصيغة النفي، نفي الولد أو الكفو: (لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفواً أحد). وكما أنه في اللغة صيغ متعاكسة: -

إثبات و نفي ® . كذلك جاءت الحروف لتقبل القسمة على سبعة باتجاهين متعاكسين بما يتوافق مع الاتجاه اللغوي للآية.

أما ما يتعلق بترتيب هذه الأرقام فالأساس الذي ننطلق منه كما أسلفنا من قبل هو رقم السورة ثم يأتي رقم الآية بالمرتبة الثانية لأن السورة تحوي عدداً من الآيات. ثم عدد الكلمات لأن الآية تحوي عدداً من الكلمات ثم عدد الحروف لأن كل كلمة تحوي عدداً من الحروف.

وقد يكون في القرآن ترتيب آخر يعطي النتائج ذاتها وهذا بحاجة إلى دراسة موسعة قد نتمكن من إنجازها مستقبلاً، لرؤية أسرار الترتيب هذا. وعلى كل حال فأنا على يقين بأننا مهما اتبعنا من طرق ومهما تنوعت أساليب الترتيب والإحصاء والعد، وكيفما توجهنا بآيات القرآن نجدها مُحكَمة ولا نجد أي اختلاف وهذا تصديق لقول الحق تبارك وتعالى: (ولو كان من عند غير الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً) [النساء: ٢/٤].

# أسماء الله في سورة الإخلاص

سوف نعيش مع أسماء الله الحسنى لنرى كيف تتجلّى هذه الأسماء الكريمة في سورة الإخلاص التي هي سورة التوحيد والسورة التي نجد فيها صفات الله تعالى.

إن وجود نظام رقمي مذهل لأسماء الله في سورة تتحدث عن الله لهو دليل مادي ورقمي قوي جداً على أن الله تعالى قد أحكم أحرف أسمائه الحسنى في آيات كتابه ليدلنا على قدرة الله على كل شيء، وأن الله هو الواحد الأحد لم يتخذ ولداً ولا يساويه شيء فهو خالق كل شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون.

وتعتمد فكرة هذا النظام على إبدال كل كلمة برقم، هذا الرقم يمثل ما تحويه كل كلمة من حروف أحد أسماء الله الحسنى مثل الملك أو القدوس.

#### توزع حروف اسم (الملك)

وعلى سبيل المثال فإن توزع حروف كلمة (الملك) في هذه السورة يستم على الشكل الآتي، ففي قوله تعالى: (قل هو الله أحد):

١ - كلمة (قُلْ) فيها من حروف اسم (الملك) اللام فقط وبالتالي تأخذ الرقم ١.

٢ كلمة (هو) ليس فيها أي حرف من حروف اسم (الملك) لذلك تأخذ الرقم
 صفر.

٣ كلمة (الله) تحتوي على الألف واللام واللام والهاء غير موجودة في الملك،
 لذلك تأخذ الرقم ٣.

٤ كلمة (أحد) الحرف المشترك بين هذه الكلمة وكلمة (الملك) هو الألف فقط لذلك تأخذ الرقم ١.

وهكذا إلى نهاية السورة. والعجيب أن الأعداد التي تعبر عن حروف أسماء الله الحسنى في هذه السورة تأتى بنظام مُحكم، محور هذا النظام هو الرقم سبعة.

(الملك) هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يقول تعالى: (هُوَ اللّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمُلكُ الْقُدُّوسُ) [الحشر: ٣٣/٥]. ومن عظمة هذا القرآن أن كل حرف فيه قد وضعه الله بمقدار وبنظام مُحكم. والذي أنزل سورة الإخلاص هو الملك تبارك وتعالى، لذلك رتب أحرف اسمه (الملك) داخل هذه السورة بنظام رقمي يتناسب مع الرقم سبعة، لندرك ونعلم: (أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلْماً) [الطلاق: ١٢/٦٥].

لنكتب كلمات سورة الإخلاص ونخرج من كل كلمة ما تحويه من أحرف كلمة (الملك) أي الألف واللام والميم والكاف:

إن العدد الذي يمثل توزع أحرف كلمة (الملك) عبر كلمات هذه السسورة هو: 17117، ١٢٠١٣٠١ هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:

ومع أن هذه النتيجة مذهلة فقد يأتي من يقول إنها مصادفة! لـذلك وضع الله تعالى نظاماً آخر ليؤكد هذه النتيجة، فعندما نُخرج ما تحويه كل آية من أحرف كلمة (الملك) نجد عدداً من مضاعفات الرقم سبعة:

وهنا نجد العدد ٧٦٦٥ من مضاعفات السبعة:

 $1.90 \times V = V770$ 

إذن تتوزع أحرف كلمة (الملك) في كلمات السورة بنظام يقوم على الرقم سبعة، وبالوقت نفسه تتوزع هذه الأحرف في آيات السورة بنظام يقوم على الرقم سبعة، أليس هذا عجيباً؟

# توزع حروف اسم (القدُّوس)

ويبقى النظام مستمراً، فعندما نعبر عن كل كلمة من كلمات السورة برقم يمثل ما

تحويه هذه الكلمة من أحرف (القدوس)، أي الألف واللام والقاف والدال والواو والسين، يتشكل لدينا عدد من مضاعفات الرقم سبعة، لنر ذلك:

إن العدد الذي يمثل توزع أحرف (القدوس) عبر كلمات السورة هو: ٢٢١٠١١٣١٢٢ من مضاعفات الرقم سبعة!

 $\forall$  10 $\forall$   $\forall$  .  $\forall$  2  $\forall$  10 $\forall$  10

لم يتوقف الإعجاز بعد، فهنالك نظام آخر لتكرار هذه الحروف في كل آية من آيات سورة الإخلاص، لنكتب ما تحويه كل آية من أحرف (القدوس) كما فعلنا في الفقرة السابقة:

إن العدد الذي يمثل توزع حروف (القدوس) عبر آيات السورة هو ٧٨٦٨ من مضاعفات السبعة:

 $1175 \times V = V \wedge 1 \wedge$ 

وسبحان الله العظيم! النظام نفسه يتكرر مع اسمين من أسماء الله الحسنى، فهل جاءت هذه الحقائق بالمصادفة؟ وهنا نتساءل:

هل يمكن لبشر مهما بلغ من القدرة أن يأتينا بنص أدبي يعبر فيه عن نفسه تعبيراً دقيقاً، ويرتب حروف اسمه هو في هذا النص مع حروف ألقابه أو أسمائه بحيث تأتي جميعها من مضاعفات الرقم سبعة؟ إنها عملية مستحيلة، بل إن مجرد التفكير في صنع نظام مشابه لهذه السورة هو أمر غير معقول.

فهذه السورة عبر الله تعالى فيها عن نفسه وصفاته ووحدانيته سبحانه وتعالى، وهي لا تتجاوز السطر الواحد، في هذا السطر كل شيء يسير بنظام رقمي دقيق: الكلمات والحروف وحروف لفظ الجلالة (الله) وحروف أسماء الله الحسنى، كل هذا في سطر واحد! فكيف إذا درسنا القرآن كله المؤلف من أكثر من ثمانية آلاف سطر؟

إن هذه الحقائق الدامغة تدل دلالة يقينية أن البشر عاجزون عن الإتيان بسورة مثل القرآن، وهذه سورة الإخلاص خير دليل يشهد بصدق كلام الله تعالى.

وقد نجد من وقت لآخر من يدّعي أن باستطاعته الإتيان بسورة مثل القرآن الكريم، أو حتى بمثل القرآن؟ وقد رأينا بالفعل في الآونة الأخيرة ما سُمّي بالفرقان الحق، وهو محاولة لتقليد القرآن!

وإنني على يقين أننا إذا قمنا بدراسة هذا (الفرقان البشري) من الناحية الرقمية فلن نجد فيه أي أثر لأدنى نظام أو إحكام، بل سنجد التناقضات والاختلافات الرقمية ولن نجد فيه نصاً واحداً أو جملة واحدة تنضبط رقمياً مع أي رقم كان.

أما في كتاب الله عَرَّ وجَلَّ مهما بحثنا ومهما تدبَّرنا فلن نجد خللاً واحداً سواء في لغة القرآن أو في بلاغته وبيانه أو في أعداد كلماته وحروفه. وصدق الله سبحانه وتعالى عندما يقول عن كتابه: (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) [فصلت: ٢/٤١].

#### نظام مذهل لاسمين من أسماء الله

والآن سوف نتدبر نظاماً متعاكساً لتوزع حروف اسمين من أسماء الله الحسنى: (الخالق البارئ)، وهنا يتجلى التعقيد الرقمي لهذه الأنظمة التي تتمثل في اتجاهات متعاكسة لقراءة الأرقام. فالعدد الذي يمثل توزع حروف كلمة (الخالق) في هذه السورة من مضاعفات الرقم ٧، أما العدد الذي يمثل توزع حروف كلمة (البارئ) في السورة فهو من مضاعفات الرقم ٧ ولكن باتجاه معاكس ،أي مقلوب هذا العدد.

# توزع حروف اسم (الخالق) عَزَّ وجَلَّ عبر كلمات السورة

بالطريقة ذاتها نخرج من كل كلمة ما تحويه من حروف (الخالق) ، أي الحروف الأبجدية ال خ ق:

إن العدد الذي يمثل توزع حروف اسم (الخالق) على كلمات السسورة من مضاعفات الرقم ٧، فهو يساوي:

 $10 \land 0 \land \lor 10 \land 9 \land 1 \land \lor \lor =$ 

## توزع حروف اسم (البارئ) تعالى في كلمات السورة

نكرر العملية ذاتها مع حروف كلمة (البارئ) سبحانه وتعالى، أي الحروف الأبجدية ال بري:

قل هو الله أحد الله الصمد ٢ ٣ ١ ٢ ٢ ١ لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد

نقرأ العدد من اليمين إلى اليسار بالاتجاه المعاكس لقراءة الأرقام فتصبح قيمته: 1.111.1 هذا العدد من مضاعفات الرقم ٧! فهو يساوي:

إن تنوع وتعدد أساليب الإعجاز الرقمي هو زيادة في تعقيد المعجزة الرقمية لهذا القرآن، وزيادة في استحالة تقليد هذه المعجزة من قبل البشر مهما حاولوا. لذلك يمكن القول بأن عدد الأنظمة الرقمية في هذا الكتاب العظيم لا نهاية له!

لقد توزعت حروف اسم (الخالق) بنظام سباعي، وتوزعت حروف اسم (البارئ) بنظام سباعي معاكس، ومثل هذا النظام لا يمكن أن يكون من صنع بشر، بل هو من عند ربّ البشر تبارك وتعالى.

وانظر معي إلى عظمة كلام الله: (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مدَاداً لِكَلْمَات رَبِّي لَنَفْدَ الْبَحْرُ قَبْلُ أَنْ تَنْفُدَ كَلْمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً) [الكهف: ١٠٩/١]. ولو تأملنا الكثير من أسماء الله الحسنى لوجدنا النظام يبقى قائماً، فمثلاً كلمة (البصير) تتوزع حروفها بنظام يقوم على الرقم ٧، وكذلك كلمة (العدل) ... وغيرها.

وقد يتساءل القارئ الكريم عن سر تعاكس الاتجاهات في عمليات القسمة على سبعة. والجواب عن ذلك، والله تعالى أعلم هو أن القرآن كتاب مُحكم وهو كتاب مثاني كما وصفه الله تعالى. وكما أن معاني ودلالات أسماء الله الحسنى تتعدد، كذلك تتعدد اتجاهات القسمة على سبعة.

وتأمل معي هذا الشكل الذي يعبر عن امتداد صفات الله وأنه لا نهاية لكلماته كيفما توجهنا يميناً أو يساراً:

فالله تعالى هو الخالق الذي خلق الكون من العدم، وهو البارئ الذي برأ وأحكم ونظّم وأعطى هذا الكون خَلْقَه وشكَلْه. وكما أنه لا نهاية لخلق الله تعالى، كذلك لا نهاية لإتقان صنع الله تعالى. وأننا كيفما توجهنا وفي أي اتجاه فإن أسماء الله لا نهاية لها.

والآن نأتي إلى دراسة سورة الإخلاص مع البسملة، فالبسملة ليست آية من هذه السورة ولكنها مكتوبة في القرآن ونحن نقرأ بها ونستفتح كل شووننا بها، والسؤال: هل يبقى النظام العجيب قائماً مع البسملة؟ وهل تبقى الأعداد من مضاعفات الرقم سبعة؟

#### الإعجاز يستمر مع البسملة

عندما نقرأ سورة الإخلاص نبدأ بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)، لذلك يجب دراسة البسملة أيضاً في هذه السورة، مع أن البسملة ليست آية من سورة الإخلاص ولكنها مكتوبة في القرآن، وسوف نرى كيف تتجلى حروف أسماء الله الحسنى في هذه السورة.

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله تعالى هو الذي اختار لهذه السورة كلمات محددة لتناسب جميع هذه التوافقات مع الرقم سبعة، والله تعالى أعلم.

إننا نجد جميع سور القرآن تبدأ بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)، عدا سورة التوبة التي جاءت بالبراءة من المشركين، فلم يستحقوا الرحمة أبداً. لذلك فإن دراسـة سورة الإخلاص يجب أن تشمل البسملة، وندرك هذه الأهمية من خـلال صـفّ

حروف كل آية لنجد عدداً من مضاعفات الرقم سبعة، لنكتب عدد أحرف كل آية:

إن العدد الذي يمثل حروف الآيات هو ١٥١٢٩١١٥ من مصاعفات الرقم سبعة:

 $Y1717.1V \times V = 101791119$ 

ونلاحظ بأن أول عدد هو ١٩ حروف البسملة، وآخر عدد هو ١٥ حروف آخـر آية، وبضم هذين العددين نجد العدد ١٥١٩ من مضاعفات الرقم سبعة لمـرتين لتأكيد هذا النظام البديع:

 $T1 \times V \times V = 1019$ 

ليس هذا فحسب، بل إن حروف البسملة تتوزع في آيات هذه السورة بنظام يقوم على هذا الرقم. لنخرج الآن ما تحويه كل آية من حروف البسملة، بكلمة أخرى: ما هي الحروف المشتركة لكل آية مع حروف البسملة؟

لنكتب آيات سورة الإخلاص آية آية مع البسملة التي في أولها ونكتب تحت كل آية عدد حروف هذه الآية:

(بسم الله الرحمن الرحيم)

عدد حروف البسملة في كلمات هذه الآية هو ١٩ أحرف.

(قل هو الله أحد)

عدد حروف البسملة في كلمات هذه الآية هو ٨ أحرف.

#### (الله الصمد)

عدد حروف البسملة في كلمات هذه الآية هو ٧ أحرف.

(لم يلد ولم يولد)

عدد حروف البسملة في كلمات هذه الآية هو ٨ أحرف.

(ولم يكن له كفُواً أحد)

عدد حروف البسملة في كلمات هذه الآية هو ٩ أحرف.

لنرتب هذه الأرقام حسب تسلسلها:

إن العدد الذي يمثل توزع حروف البسملة على آيات السورة هو: ٩٨٧٨١٩ من مضاعفات الرقم سبعة:

 $1 \pm 1 1 1 \vee \times \vee = 9 \wedge \vee \wedge 1 9$ 

الحروف المميزة (الم)

إن الحروف المميزة (الم) الألف واللام والميم تتوزع عبر آيات هذه السسورة بشكل مذهل يعتمد على الرقم سبعة:

إن العدد الذي يمثل توزع حروف (الم) عبر آيات السورة مع البسملة هو

٥٦٦٥١ من مضاعفات الرقم سبعة:

 $\wedge \cdot 97 \cdot \times \vee = 07701 \cdot$ 

إذن رأينا تفسيراً منطقياً لحروف (الم) وكيف تتجلَّى وتتوزَّع بنظام مُحكَم يقوم على الرقم سبعة في سورة الإخلاص. ولكن العجيب جداً جداً، أن النظام ذاته يتكرر مع أول حرف وآخر حرف في (الم)!!

#### أول حرف من (الم)

أول حرف في (الم) هو الألف، لنكتب ما تحويه كل آية من هذا الحرف فمتلاً (بسم الله الرحمن الرحيم) فيها ٣ أحرف ألف، (قل هو الله أحد) عدد حروف الألف فيها ٢، وهكذا:

إن العدد الذي يمثل توزع حرف الألف على آيات السسورة هـو ٢٠٢٢ مـن مضاعفات السبعة:

 $Y \wedge A \wedge A \times V = Y \cdot Y Y Y$ 

#### آخر حرف من (الم)

النظام نفسه ينطبق على آخر حرف في (الم) وهو حرف الميم، فإذا كتبنا ما تحويه كل آية من هذا الحرف نجد:

العدد الذي يمثل توزع حرف الميم على آيات السورة هو ١٢١٠٣ من مضاعفات السبعة لمرتين:

 $Y \notin V \times V \times V = 1 Y 1 \cdot Y$ 

والعجيب أن مجموع ناتجي القسمة في كلتا الحالتين هو:

 $T1T1 = T t V + T \Lambda \Lambda q$ 

هذا العدد ٣١٣٦ من مضاعفات السبعة لمرتين أيضاً:

 $7 \times \times \times \times = 777$ 

والآن نأتي إلى بعض أسماء الله الحسنى لنرى كيف تتجلى حروفها في هذه السورة العظيمة، ودائماً يكون للرقم سبعة الإعجاز المستمر.

# المحصى يتجلّى

(المحصي) اسم من أسماء الله الحسنى، فهو الذي أحصى كل شيء عدداً. وقد اقتضت حكمة المحصي سبحانه وتعالى اختيار كلمات محددة في سورة الإخلاص تتجلى فيها أسماؤه الحسنى ومنها (المحصي). لنكتب السسورة مع البسملة ونخرج من كل كلمة ما تحويه من حروف كلمة (المحصي) أي الألف والسلام والميم والحاء والصاد والياء، لنرى ذلك:

إن العدد الذي يمثل توزع حروف (المحصي) في كلمات السورة من مصاعفات السبعة وهو ٢١١١٢٠٢٢٠٣٣٣٠١٥ يساوي:

لا يقتصر هذا النظام العجيب على السورة كاملة بل يشمل أجزاءها، ففي هذه السورة نحن أمام إثبات ونفي، لنكتب آيات الإثبات مع ما تحويه كل كلمة من حروف (المحصى) سبحانه وتعالى:

إن العدد ٤٣٢٣٠١٥٤٣١ من مضاعفات السبعة:

 $71 \times 0 \times 777 \times V = \xi \times 777 \times 10 \xi \times 1$ 

ويبقى النظام قائماً من أجل آيتي النفي، لنرى ذلك بكتابة الآيتين وما تحويه كل كلمة من حروف (المحصي):

والعدد ٢١١١٢٠٢٢ من مضاعفات السبعة بالاتجاهين بما يتفق والمعنى اللغوي (لم يلد) (لم يولد):

$$\forall \cdot 1 \exists \cdot \cdot \forall 1 \in \exists \times \forall = \forall 1 \mid 1 \mid 1 \mid \cdot \forall 1 \cdot \forall 1 \in \exists 1$$

$$\forall 1 \in \mathbb{Z} \cdot \cdot \forall \cdot 1 \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \forall 1 \in \mathbb{Z} \cdot \forall 1 \in \mathbb{Z}$$

وحتى لو أخذنا كل آية من هاتين الآيتين لوحدها نجد فيها نظاماً يقوم على الرقم

سبعة، لنكتب الآيتين ومع كل كلمة ما تحويه من حروف (المحصي):

العدد ٢٢٠٢٢ من مضاعفات السبعة بالاتجاهين:

العدد ٢١١١٠ من مضاعفات السبعة بالاتجاهين:

 $\forall \cdot 1 \forall \cdot \times \forall = \forall 1 \mid 1 \mid 1 \forall \cdot \forall$ 

إن هذه النتائج القطعية الثبوت تؤكد أن الله تعالى هو الذي أحكم هذه الآيات بهذا الشكل المذهل، وهذا يدل على أن البشر يستحيل عليهم أن يؤلفوا كلمات بليغة ومحكمة لغوياً وفي الوقت نفسه تنضبط حسابياً مع الرقم سبعة، إن هذا العمل لا يقدر عليه إلا رب السماوات السبع سبحانه وتعالى.

لذلك عندما ادعى المشككون بمصداقية هذا القرآن أن باستطاعتهم الإتيان بمثله ردّ الله تعالى عليهم قولهم فقال: (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثُ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) [الطور: ٣٤/٥٢]. ونحن اليوم نعيش في القرن الواحد والعشرين وقد مضى على نزول هذا التحدي الإلهي أربعة عشر قرناً، فهل استطاع أحد أن يأتي بمثل القرآن؟

نذهب الآن إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى وهو (المبدئ)، فالله تعالى هو الذي يبدأ الْخَلْق تُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو الذي يبدأ الْخَلْق تُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو الذي يبدأ الْخَلْق تُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو الْذي يبدأ الْخَلْق تُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو الْذي يبدأ الْخَلْق تُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الروم: أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الروم:

.[ ۲ ٧/٣ .

#### المبدئ

لندرس توزع حروف اسم من أسماء الله الحسنى (المبدئ)، نخرج من كل كلمة حروف الألف واللام والميم والباء والدال والياء:

العدد الذي يمثل توزع حروف اسم (المبدئ) سبحانه وتعالى في السسورة 11117 وهو يساوي:

 $\forall \cdot 1 \cdot 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 0 \lor 1 \cdot \cdot 1 \lor 0 \lor \forall \cdot \cdot \cdot \lor = 0$ 

وهنا من جديد نجد نظاماً مستقلاً لجزأي السورة أي الإثبات والنفي، كما في الفقرة السابقة:

العدد الذي يمثل توزع حروف (المبدئ) في هذه الآيات هو: ٣٣٣١ ٤٣٣٢ من مضاعفات السبعة.

ويبقى النظام مستمراً ليشمل آيتي النفي:

وهنا العدد: ٢١١١٢٠٣٢ يقبل القسمة على سبعة بالاتجاهين! وهذا دليل وتأكيد من الله عز وجل بلغة الرقم على أنه واحد أحد لم يلد ولم يولد!

وفي كل آية أيضاً من هاتين الآيتين يتكرر النظام ذاته:

العدد ٣٢٠٣٢ يقبل القسمة على سبعة بالاتجاهين:

العدد ٢١١١٠ من مضاعفات الرقم سبعة بالاتجاهين:

قد يقول قائل إن هذه النتائج جاءت بالمصادفة! ومع أن هذا الافتراض بعيد جداً عن المنطق العلمي الذي يفرض بأن المصادفة لا يمكن أن تتكرر دائما، فإن كتاب الله فيه المزيد والمزيد من الآيات والعجائب بما ينفي هذا الافتراض نهائياً.

فمن الأسماء الواردة في القرآن اسمين لله تعالى وردا متلازمين في قوله تعالى: (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ) [البروج: ١٤/٨٥]. إن منطق المصادفة ينفي أن يتكرر النظام ذاته مع هذين الاسمين، فقد تنضبط حروف اسم دون الآخر أما أن يأتي كل اسم من هذين الاسمين بنظام يقوم على الرقم سبعة، هذا أمر يدل على وجود منظم عليم حكيم، وهذا ما سوف نراه في الفقرة الآتية.

#### الغفور الودود

يقول تعالى في كتابه يصف نفسك: (و هُو الْغَفُورُ الْـودُودُ) [البـروج: ٥٨/٤]، وفي هذه السورة العظيمة يتجلى هذان الاسمان من أسماء الله الحـسنى، فقـد جاءت حروف السورة منظمة تنظيماً دقيقاً بحيث إذا أخرجنا من كل كلمـة مـا تحويه من أحرف (الغفور) نجد عدداً من مضاعفات السبعة وهذا النظام ينطبق على أحرف (الودود)، لنرى ذلك:

# توزع حروف كلمة (الغفور)

تتوزع حروف هذا الاسم العظيم على كلمات سورة الإخلاص بنظام سباعي. نكتب السورة مع البسملة ونخرج منها هذه الحروف أي الألف واللام والغين والفاء والواو والراء:

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد

Y W 1 W 1 1 W W W 4

لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد

العدد الذي يمثل توزع حروف اسم (الغفور) في كلمات السورة هو العدد الذي يمثل توزع حروف اسم (الغفور) في كلمات السورة هو العدد يساوي:

 $1 \land \forall 1 \circ \land \land \forall \forall \uparrow 1 \lor \circ \uparrow 1 \lor 1 \uparrow 1 \uparrow 1 \lor \lor = 1 \lor \uparrow 1 \lor \uparrow 1 \lor \downarrow 1 \lor$ 

#### أحرف كلمة (الودود)

ويبقى النظام الرقمي العجيب قائماً مع حروف اسم (الودود) أي الألف والسلام والواو والدال:

والعدد الذي يمثل توزع حروف اسم (الودود) في هذه السسورة يسساوي: ٢٢١٠١١٣٢٣١١٢٢٣٠ وهذا العدد يساوي:

 $\forall$ 10 $\forall$  $\forall$ . £££09. £710 $\wedge$  $\wedge$ 9.  $\times$   $\forall$  =

لنتابع رحلة أسماء الله الحسنى في رحاب هذه السورة العظيمة ونأتي لاسم من أسماء الله وهو اللطيف. يقول عز وجل عن نفسه: (اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ) [الشورى: ٢٩/٤٢]، لنرى أن النظام ذاته يبقى قائماً مع حروف هذه الكلمة.

#### توزع حروف اسم (اللطيف)

هذا الاسم أيضاً يتجلى في كلمات السورة بنظام محكم، نخرج من كل كلمة ما تحويه من أحرف (اللطيف) أي الألف واللام والطاء والياء والفاء:

بالطريقة ذاتها نجد العدد الذي يمثل توزع حروف اسم (اللطيف) هو: الطريقة ذاتها نجد العدد الذي يمثل توزع حروف اسم (اللطيف) هو: المعدد الذي يمثل ويساوي:

 $1 \lor \forall \cdot 1 \not \in \land 1 \cdot 1 \lor 0 \circ 1 \cdot \cdot 1 \land 1 \cdot \times \lor =$ 

إن عدد أسماء الله الحسنى كما أخبرنا عنها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ٩٩ اسماً من أحصاها دخل الجنة! وكل اسم من هذه الأسماء يتجلى بطريقة معجزة جداً، وقد اقتصرنا على ما يتعلق بالرقم سبعة. ولكن أرقام القرآن لا نهاية لإعجازها ولا حدود تحدها لأنه أرقام من عند الله تعالى.

### توزع حروف اسم (الوليّ)

وهذا اسم من أسماء الله الحسنى يتجلى في هذه السورة العظيمة، لنخرج من كل كلمة ما تحويه من حروف (الوليّ) أي الألف واللام والواو والياء.

إن العدد الممثل لحروف (الوليّ) في هذه السورة من مضاعفات السبعة فهو

يساوي: ۲۱۱۱۳۱۳۳۱۳۳۲۳۳ ويساوي:

ليس هذا فحسب بل لو قمنا بعد حروف (الولي) في كل آية نجد:

والعدد ٧٨٥٦٨ من مضاعفات السبعة:

 $11775 \times V = V \wedge 07 \wedge$ 

إذن تتوزع حروف هذا الاسم العظيم على كلمات السورة بنظام سباعي، ويتكرر هذا النظام مع آيات السورة. والآن إلى نظام رقمي أكثر تعقيداً حيث لا يقتصر النظام على حروف أسماء معينة بل يشمل عبارات كاملة تتحدث عن قدرة الله تعالى.

# العبارات تتجلّى بنظام مُحكم

رأينا كيف تتجلى أسماء الله الحسنى في هذه السورة، فهل يبقى النظام قائماً من أجل العبارات القرآنية الدالة على الله تعالى؟

يقول تعالى في محكم الذكر (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء) [الزمر: ٦٢/٣٩]، هذا مقطع من آية يدل على أن الله هو الذي خلق كل شيء فليس قبله شيء وليس بعده شيء. هذه العبارة تتركب أساساً من الحروف: ال هـ خ ق ك ش ي. لنكتب كلمات السورة ونخرج من كل كلمة ما تحويه من هذه الحروف:

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد

٠ ٤ ١ ٤ ١ ٢ ٣ ٢ ٤ ٠ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ١

إن العدد الذي يمثل حروف (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَسِيْء) في هذه السبورة هو: ١ ١٢٢١٠ من مضاعفات السبعة ويساوى:

وهكذا أرقام وأرقام لا نهاية لإعجازها! وكلَّما تبحرنا في أعماق هذا القرآن أكثر رأينا عجائب لا تنقضي. وهذا تصديق لقول الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام عندما وصف القرآن بقوله: (ولا تنقضي عجائبه) [رواه الترمذي].

ولكن السؤال: هل يقتصر إعجاز القرآن على نظام عد واحد؟ لنقرأ الفقرة التالية لنزداد يقيناً بأن كل شيء في هذا القرآن مُحكم ومتكامل ولا نجد مهما بحثنا أي اختلاف أو خلل أو نقص.

وهذا تصديق لقول الحق عز وجل عن هذا القرآن عندما دعى إلى تدبره ورؤية إحكامه: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافِاً كَثْيِراً) [النساء: ٨٢/٤].

#### نظام الحروف

في سورة الإخلاص نظام رقمي دقيق لعدد حروف كلماتها، لنكتب السسورة مع البسملة وتحت كل كلمة عدد حروفها مع ما قبلها - عد مستمر، وطريقة العد المستمر أو التراكمي معروفة حديثاً في الرياضيات، وتستعمل مع الكميات المتماسكة التي لا يوجد فيها انفصال لأجزائها.

إن وجود هذا النظام التراكمي في كتاب الله دليل مادي على أنه كتاب متكامل ومُحكم ومتماسك:

إن العدد التراكمي للأحرف أعطانا عدداً شديد الضخامة وهو: العدد التراكمي للأحرف أعطانا عدداً شديد الضخامة وهو: العدد التراكمي المراكمين ال

إن هذه الحقيقة الدامغة تثبت أننا مهما اتبعنا من طرق للعد والإحصاء تبقى الأرقام مُحكمة ومنضبطة، إذا تعدد أساليب الإعجاز الرقمي هو زيادة في حجم المعجزة الرقمية لكتاب الله عز وجل، كيف لا وهو أعظم كتاب على وجه الأرض!

إن الله تعالى قد أحكم كل ذرة من ذرات الكون فهو القائل: (وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مَثْقَالِ ذَرَّة فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُنِيْ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) [يونس: ١١/١،]، أيعجز هذا الإله العظيم أن يُحكم كل شيء في كتابه بنظام دقيق؟

## توزع الكلمات التي تحوي حروف اسم (الله)

عندما نبحث في سورة الإخلاص وهي سورة التوحيد وفيها صفة الله تعالى

الوحدانية والتنزيه عن الشريك، نجد في بعض كلماتها حروفاً من لفظ الجلالة (الله) وكلمات أخرى لم تحتو على هذه الحروف.

والنظام الثنائي الذي نحاول اكتشافه يعتمد على مبدأ بسيط وهو وجود أو عدم وجود شيء ما، فبالنسبة للفظ الجلالة في سورة الإخلاص: الكلمة التي تحوي ألفاً أو لاماً أو هاء (الله) تأخذ الرقم واحد، والكلمة التي لا تحوي أياً من هذه الحروف الثلاثة تأخذ الرقم صفر.

لنكتب كلمات سورة الإخلاص وتحت كل كلمة رقماً: واحد أو صفر كما يلى:

الرقم ١ يعنى وجود بعض حروف (الله) في الكلمة أو كلها.

الرقم ، يعنى عدم وجود أي حرف من (الله) في الكلمة.

إن العدد ١١١٠١٠١١١١١١١١ من مضاعفات السبعة:

10 $\lambda$ 0 $\lambda$ 0 $\lambda$ V10 $\lambda$ VT $\cdot$  $\times$ V=

وهنا يجب علينا أن نعلم بأن هذا النظام أو هذه الطريقة في العد والمعتمدة على الواحد والصفر لم تكن معروفة زمن نرول القرآن. وهذا يؤكد بأن القرآن يحوي من العلوم كل شيء! كيف لا وهو كتاب خالق كل شيء سبحانه وتعالى؟ ألسيس الله تعالى هو القائل: (وكُلَّ شَيْء فَصَّلْنَاهُ تَفْصيلاً) [الإسراء: ١٢/١٧]؟

أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي ردَّ دعوى المشركين الذين اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالافتراء على الله؟ وقال: (مَا كَانَ حَديثاً يُفْتَرَى ولَكِنْ تَصَديقاً الله عليه وسلم بالافتراء على الله؟ وقال: (مَا كَانَ حَديثاً يُفْتَرَى ولَكِنْ تَصَديقاً الله عليه وسلم بالافتراء على الله؟ وهُدى ورَحْمة لقوه لقوه يؤمنُون) [يوسف: تصديق الدِّي بَيْنَ يَدَيْه وتَفْصيل كُلُ شيء وهُدى ورَحْمة لقوه له تعالى: (وتفصيل كُلُ شيء)؟ أي أن كُلُ شيء يمكن أن ندركه موجود في القرآن.

ولكن إذا جاء شخص وبحث في القرآن ولم ير لغة الرياضيات فيه، فهل هذا يعني أن الرياضيات غير موجودة في القرآن؟ إن هذا يعني أن رؤية هذا الشخص محدودة وعليه أن يبحث أكثر ليرى هذه العجائب.

إن هذه الأنظمة الرياضية المعقدة التي نراها في كتاب الله من خلال أبحاث الرقم سبعة، ألا تمثل أرقى مستويات الرياضيات؟ لذلك من الخطأ الجسيم أن نقول إن القرآن ليس بكتاب ذرة أو علوم أو رياضيات، إن هذا القول ينقص كثيراً من شأن كتاب الله. لنستمع إلى هذا الوصف الدقيق لكتاب الله: (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا القُرْآنَ عَلَى جَبَل لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْية الله وتلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُها للنَّاس لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) [الحشر: ٢١/٥٩].

## توزع مذهل لكل حرف من حروف (الله)

رأينا في فقرات هذا البحث كيف تتوزع حروف أسماء الله الحسنى في كلمات هذه السورة العظيمة، والآن سوف نرى نظاماً مذهلاً لتوزع كل حرف من حروف لفظ الجلالة، أي الألف واللام والهاء.

لنكتب سورة الإخلاص كاملة مع البسملة ثم نخرج من كل كلمة ما تحويه من حرف الألف، ثم نعيد العملية من أجل حرف اللام، ثم نعيد العملية من أجل حرف الهاء.

### توزع حرف الألف

لنكتب السورة وتحت كل كلمة عدد حروف الألف في كل كلمة:

لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد

توزع حرف الألف على كلمات السورة يعطي عدداً يساوي:

### توزع حرف اللام

لنكتب السورة وتحت كل كلمة عدد حروف اللام في كل كلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد

1 7 . 7 . 1 1 1 7 .

لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد

توزع حرف اللام على كلمات السورة أيضاً يعطي عدداً من مضاعفات الرقم ٧ فالعدد: ١٠١٠١١١٢٠٠ يساوي:

1 £ £ \ . 1 £ £ £ £ 6 \ £ \ . 1 \ . \ \ =

### توزع حرف الهاء

لنكتب السورة مع بسملتها وتحت كل كلمة عدد حروف الهاء في كل كلمة:

توزع حرف الهاء على كلمات السورة يعطي عدداً معكوسه من مضاعفات السبعة فالعدد ١٠٠٠١٠٠ بساوى:

إن العدد الذي يمثل توزع حرف الألف في هذه السورة من مضاعفات السبعة، كذلك العدد الذي يمثل توزع حرف اللام، أما حرف الهاء فنجد معكوس العدد يقبل القسمة على سبعة.

إن كلمة (الله) هذا الاسم العظيم أول حرف فيه هو الألف وآخر حرف هو الهاء. وقد رأينا نظاماً بديعاً لهذين الحرفين وتوزعهما عبر كلمات السورة:

وتأمل معي هذين السهمين اللذين يعبران عن اتجاه قسمة الأعداد، فأول حرف في لفظ الجلالة (الله) وهو الألف توزع في سورة الإخلاص بنظام سباعي باتجاه اليمين، وآخر حرف في لفظ الجلالة (الله) هو الهاء، وقد توزع عبر كلمات هذه السورة بنظام سباعي باتجاه اليسار. وكأن هذين الاتجاهين نحو اليمين ونحو

اليسار يعبِّران عن أن كلمات الله لا نهاية لها كيفما توجهنا يميناً أو شمالاً!

إن الذي يقرأ هذا الأعداد الضخمة واتجاهاتها في القسمة على سبعة يظن نفسه أمام كتاب في الرياضيات الحديثة، فهل كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو النبيّ الأميّ عالماً بكل هذه الأعداد؟ أليس في هذه الأعداد دليل على أن القرآن من عند الله عَزَّ وجَلَّ؟

وصدق الله القائل عن كلماته: (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْده سَبْعَةُ أَبْحُر مَا نَفدَتْ كَلْمَاتُ اللَّه إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ) [لقمان: ٢٧/٣١].

# نتائج البحث

في سورة الإخلاص ومن خلال هذا البحث رأينا مباشرة أكثر من ثمانين عملية قسمة على سبعة، وبلغة الأرقام إن احتمال المصادفة في هذه الأعداد مجتمعة حسب قانون الاحتمالات هو أقل من واحد على مليون الاحتمال هو واحد على واحد وبجانبه أكثر من ٦٧ صفراً!!

ولو طلبنا من أسرع أجهزة الكمبيوتر أن تعطي مثل هذا النظام فإن هذا الكمبيوتر سيبقى يعمل باستمرار بلايين بلايين ... السنوات ليأتينا بسطر واحد مثل سورة الإخلاص، وهيهات أن يأتي بذلك؟

لذلك يمكن اعتبار هذا البحث بمثابة إثبات مادي على استحالة الإتيان بسورة مثل القرآن. وهنا يتجلَّى قول الحق عَزَّ وجَلَّ عن هذا الأمر لكل من يشك أو يرتاب بهذا القرآن: (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ منْ دُون اللَّه إِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ) [البقرة: ٢٣/٢\_٢٣].

في هذا البحث أثبتنا استحالة الإتيان بمثل سورة قصيرة جداً من سور هذا القرآن العظيم. وهذا من فضل الله علينا أن هدانا لهذه البراهين المادية، التي

طالما بحث عنها علماء مخلصون كان همُّهم إقناع غير المسلمين بأن القرآن كتاب الله تعالى، وباللغة التي يفهمونها جيداً وهي لغة الرقم.

# المبحث الثامن

# إعجاز حروف القرآن

# والرقم سبعة

نعيش الآن مع نظام رقمي سباعي لحروف القرآن الكريم. فالآيات التي تدبرناها في الأبحاث السابقة ليست كل شيء، في إعجاز القرآن بل في كل آية معجزة كبيرة.

ومن خلال الفقرات التالية سوف نرى بأن النظام السباعي يشمل القررآن كله، ولكن بشرط أن ندرس القرآن كنصوص متكاملة. فالآية القرآنية تتعلق أحياناً بما قبلها وما بعدها من الآيات. لذلك ينبغي دراسة النص كاملاً تبعاً للمعنى اللغوي الذي يتضمنه.

ومن هنا نخرج بنتيجة مهمة وهي أن الإعجاز الرقمي تابع للإعجاز البياني، فكلاهما قائم على الحروف والكلمات. وهذا ما سندركه من خلال رحلتنا في هذا البحث مع حروف القرآن الكريم.

#### مقدمة

سوف نرى من خلال هذا البحث أن نصوص القرآن العظيم سواءً كانت آية كاملة أو جزءاً من آية أو عدة آيات، هذه النصوص رتب الله تعالى كل كلمة بدقة فائقة وفق نظام رقمي يعجز البشر عن الإتيان بمثله. ولكن هنالك لكل نص قرآني نظام رقمي، فعدد الأنظمة الرقمية في القرآن لا يعلمه إلا الله تعالى، وهذا البحث هو نقطة البداية للدخول في علم الأنظمة الرقمية لحروف القرآن العظيم.

# وَإِنَّا لَمُوسعُونَ

يتحدث علماء اليوم عن توسع الكون، فقد أصبحت حقيقة ازدياد حجم الكون باستمرار من الحقائق العلمية الثابتة، بسبب الأدلة الكثيرة من علم الفلك والمختبرات الفضائية.

هذه الحقيقة لم يتم إثباتها بشكل قاطع إلا منذ سنوات قليلة، عندما تطورت أجهزة القياس والتحليل ومعالجة البيانات بالكمبيوتر وباستخدام لغة الأرقام.

ولكن نجد للقرآن بياناً أوضح وأعمق يتجلى بشكل معجز في سبع كلمات فقط! يقول الله سبحانه وتعالى: (وَالسَّمَاء بنَيْنَاهَا بِأَيْد وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) [الداريات: (علم الآية معجزة علمية واضحة فقد تحدثت بوضوح عن توسع السماء باستمرار من خلال كلمة (وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) قبل العلم الحديث بأربعة عشر قرناً.

ولكي نزداد يقيناً بمصداقية هذه المعجزة فقد أودع الله تعالى بين كلمات وحروف هذه الآية معجزة رقمية حقيقية تقوم على الرقم سبعة الذي يمثل عدد السماوات!

الآية تتحدث عن بناء السماء وتوسعها، وسوف نرى نظاماً مذهلاً يقوم على الرقم سبعة.

### حروف الكلمات

لنكتب عدد حروف كل كلمة:

١ - (و): واو العطف هي كلمة لأنها تكتب مستقلة عما قبلها وما بعدها، عدد أحرفها = ١.

٢ \_ (السَّمَاء): عدد أحرفها = ٥ لأن الهمزة ليست حرفاً.

٣ \_ (بَنَيْنُهَا): عدد أحرفها = ٦ لأن علامة المد ليست حرفاً.

٤ \_ (بأیید): عدد أحرفها = ٥ مع العلم أن الیاء الثانیة لا تلفظ ولكن نعدُها حرفاً لأنها مكتوبة في القرآن.

ه \_ (و): واو العطف كلمة عدد أحرفها = ١.

٦ \_ (إنّا): ٣ أحرف لأن الشدّة ليست حرفاً فهي ليست من أصل القرآن.

٧ \_ (لَمُوسعُونَ): ٧ أحرف.

لنكتب الآية كما كُتبت في القرآن وتحت كل كلمة عدد حروفها:

إن العدد الذي يمثل حروف هذه الآية هو ١٥٦٥١ من مضاعفات الرقم سبعة مرتين:

إن مقلوب العدد أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة، فعندما نقرأ العدد الذي يمثل حروف الآية من اليمين إلى اليسار تصبح قيمته: ١٥٦٥١٣٧ وهذا يساوي:

 $YYYOOI \times V = 10701YV$ 

إذن كيفما قرأنا هذا العدد وبأي اتجاه وجدناه من مضاعفات الرقم سبعة وكان الناتج عدداً صحيحاً.

والعجيب أننا عندما نأخذ ناتجي القسمة: ١٤٩٢٩٩ و ٢٣٥٩١ ونصف هذين العددين نجد عدداً جديداً هو: ٢٢٣٥٩١ ١٤٩٢٩ هذا العدد من مناعفات الرقم سبعة أيضاً، ولو قمنا بصف العددين بطريقة ثانية ينتج عدد هو: 1٤٩٢٩٩ ٢٢٣٥٩١ أيضاً هذا العدد من مضاعفات السبعة.

بقي أن نذكر أن مجموع هذين العددين:

٢٢٣٥٩١+١٤٩٢٩٩ يساوي ٣٧٢٨٩ من مضاعفات السبعة مرتين:

 $\forall$  11.  $\times$   $\forall$   $\times$   $\forall$  =  $\forall$   $\forall$   $\forall$   $\land$  1.

ومقلوبه أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة:

 $1 \xi \cdot \Upsilon 9 \times V = 9 \Lambda Y V \Upsilon$ 

# حروف الآية

إن عدد حروف هذه الآية هو  $7 \, \sim 1$  حرفاً، أي من مضاعفات الرقم سبعة،  $7 \, \sim 1$   $\sim 1$  وعدد كلماتها  $7 \, \sim 1$  وقد جاءت هذه الحروف الثمانية والعشرون بنظام شديد الدقة يتناسب دائماً مع الرقم سبعة.

إن القرآن قد كُتب على زمن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بطريقة مميزة، فالهمزة لم تكن معروفة زمن نزول القرآن لذلك لم تُكتب ولو كُتبت لأصبح عدد حروف كلمة (السماء) ٦ أحرف بدلاً من ٥ وهذا سيؤدي إلى تغير البناء الرقمي للآية، ثم إن كلمة (بنيناها) نجدها في القرآن قد كُتبت من دون ألف هكذا (بنَيْنَها) ولو رُسمت الألف فيها لاختل هذا البناء الرقمي بالكامل.

وهذا يعني أن في رسم القرآن معجزة تكشفها لنا لغة الأرقام، فهل نزداد يقيناً وإيماناً وتسليماً لله عز وجل ولكتابه؟

والعجيب أن كلمة (بأيد) نجدها في القرآن قد كتبت بياء إضافية لاتلفظ هكذا (بأييد)، ولولا وجود هذه الياء الإضافية لاختفى هذا البناء الرقمي المعجز. فانظر إلى دقة كلمات الله عز وجل وكيف أن كل حرف قد وصل في مكانه بدقة شديدة يعجز البشر عن الإتيان بمثلها.

## الحروف المميزة في الآية

المعجزة لم تتوقف بل لايزال هنالك المزيد من عجائب هذه الآية، فالحروف المميزة في أوائل السور والتي عددها ١٤ نجد لها حضوراً في هذه الآية، لنكتب الآية ونخرج من كل كلمة ما تحويه من الحروف المميزة فنجد:

إن العدد الذي يمثل توزع الحروف المميزة في الآية هو: ٥٣٠٣٥٠ هذا العدد من مضاعفات السبعة هو ومقلوبه:

كما أن عدد الحروف المميزة في الآية هو بالضبط ٢١ حرفاً أي ٧×٣.

وسبحان الله! آية تركبت من V كلمات وعدد حروفها  $V \times 3$ , وعدد الحروف المميزة فيها  $V \times T$  وعدد الحروف العادية V, وجميع هذه الحروف جاءت بنظام يقوم على الرقم سبعة، والآية تتحدث عن السماء وعدد السماوات سبع أليست هذه معجزة مادية حقيقية؟

## الحروف غير المميزة في الآية

الآن لندرس توزع الحروف المتبقية غير المميّزة في الآية، نكتب الآية وتحت كل كلمة ما تحويه من الحروف غير المميزة:

كما نلاحظ أن مجموع هذه الحروف سبعة، وتـشكل العـدد ٢٠١٢١٠١ يقبـل القسمة على سبعة بالاتجاهين:

ونلاحظ أن ناتجي القسمة كل منهما مجموع أرقامه هو عدد من مضاعفات الرقم سبعة:

$$\xi \times V = Y \Lambda$$

حروف اسم (الرحمن) في الآية

حروف كلمة (الرحمن) تتجلى في هذه الآية بنظام يتعلق بالرقم سبعة، فعندما نكتب الآية وتحت كل كلمة ما تحويه من حروف (الرحمن) أي حروف: الرحم من وسوف نجد:

إن عدد حروف (الرحمن) في الآية هو:

$$Y \times V = 1 \xi = Y + Y + 1 + Y + \xi$$

هذه الحروف توزعت عبر كلمات الآية بحيث تـشكل العـدد ٣٣٠١٣٤٠ مـن مضاعفات الرقم سبعة:

# حروف البسملة في الآية

حتى حروف (بسِمْ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) لها نظام مذهل في الآية. لنكتب الآية وتحت كل كلمة ما تحويه من حروف البسملة، أي نكتب رقماً يمثل الحروف المشتركة بين هذه الآية وأول آية في القرآن الكريم وذلك بهدف رؤية الترابط بينهما:

إن العدد ٢٥٠، ٢٣٠٤ من مضاعفات السبعة ثلاث مرات متتالية!!!

$$1700. \times V \times V \times V = £7.570.$$

# وسبحان الله الذي أحصى كل شيء عدداً!

### ارتباط الآية مع البسملة

كما أن هذه الآية ترتبط بأول آية من القرآن (بسِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ السرَّحيمِ) من حيث رقم السورة والآية والكلمات والحروف. فرقم سورة الفاتحة حيث وردت البسملة هو ١ وعدد كلماتها ٤ رقم سورة الذاريات ١٥ ورقم الآية ٤٧ وعدد كلماتها ٢.

عندما نصف هذه الأرقام نجد عدداً من مضاعفات السبعة بالاتجاهين:

$$1010070 \times V \times V = V \times V = 11$$

$$177.471 \times V = 11 \times 100 \times V$$

وهكذا علاقات رقمية لا تنتهي كلها تدل على أن الذي خلق السماوات السبع هو الذي نزل هذا القرآن وحفظه إلى يوم القيامة.

ولو تأملنا كل آية من آيات القرآن الكريم من الناحية الرقمية لوجدنا بناءً مذهلاً يقوم على الرقم سبعة ومضاعفاته. ولكن سوف نست شهد الآن ببعض آيات ومقاطع من آيات ونصوص تتضمن عدة آيات، وسوف نقتصر في تدبرنا لهذه الآيات على حروف كلماتها فقط، مع التأكيد على أننا مهما بحثنا في هذه الآية أوتلك نجد إعجازاً متجدداً لا ينتهي.

وسوف نركز بحثنا في آيات تتحدث عن القرآن الكريم وعظمته وأنه منزل من عند الله العزيز العليم، وعن الله تعالى ووحدانيته وقدرته وصفاته.

# القرآن تَنْزِيل من العزيز الرحيم

ما هي صفات مُنزِّل القرآن؟ إنه عزيز قوي قدير على كل شيء، وبنفس الوقت هو رحيم بعباده على الرغم من كفرهم وإلحادهم. كيف نجد القرآن يحدثنا عن هذه الحقيقة: (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) [يسس: ٣٦/٥]. هذه آية قصيرة تركبت من ثلاث كلمات تؤكد أن الكلام الموجود في القرآن هو تنزيل من العزيز الرحيم وليس بقول بشر.

لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:

العدد الذي يمثل الآية هو ٦٦٥ هذا العدد من مضاعفات الرقم ٧، لنرَ:

إذن وراء لغة الكلمات هناك لغة أخرى هي لغة السرقم التي تعتمد على مضاعفات العدد ٧، فالذي بنى السماوات السبع هو الذي أنزل القرآن.

### القرآن هو قول فصل

(إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصَلٌ) [الطارق: ١٣/٨٦]، هذه الآية تخبرنا أن القرآن هو قول فصل يفصل بين الحق والباطل. لنر كيف يدخل العدد سبعة بشكل مذهل في تركيب كلمات الآية، لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:

العدد الذي يمثل هذه الآية هو ٣٤٣ يقبل القسمة على سبعة:

$$V \times V \times V = Y \xi Y$$

ولو أن الله تعالى قال: (إنه قول فصل)، لأصبح العدد الذي يمثل الآية هو ٣٣٣ وهذا عدد لا يقبل القسمة على سبعة. وهذا يثبت دقة ألفاظ القرآن وأن كل حرف موجود في القرآن إنما وُضع بتقدير وعلم الله تعالى.

# القرآن مُنزَّل من عند عزيز حكيم

لنقرأ مطلع سورة الجاثية التي تحدثنا عن حقيقة لا شك فيها، وهي: (حم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم) [الجاثية: ١/٤٥ \_ ٢].

نحن أمام حقيقة وهي أن هذا الكتاب منزل من عند الله العزيز الحكيم، وليس من صنع بشر. وصياغة كلمات الآية بهذا الشكل تدلنا على أن هذه الكلمات من عند الله تعالى، وأن أي إنسان يفقه اللغة العربية ولو قليلاً يدرك أن هذا الكلم لا يمكن أن يكون قول بشر بل هو كلام الله تعالى.

فالذي لا يفقه لغة الكلمات ولا تقتعه الأدلة العلمية على كثرتها، فهل يمكن أن تكون لغة الأرقام بليغة إلى الحد الذي يقتع أمثال هؤلاء؟ لنر العدد الذي يمثل النص القرآني السابق: نكتب النص القرآني كما كتب في القرآن ونكتب تحت كل كلمة عدد حروف هذه الكلمة:

إن العدد الذي يمثل حروف هذا النص من مضاعفات الرقم سبعة:

#### $9 \times 1971 \times V = 77 \times 1991$

كلمة (الكتاب) نجدها هكذا (الكتب) من دون ألف ولو كُتبت بغير هذه الطريقة لاختل هذا البناء المُحكم.

والسؤال هنا: من الذي نظم كلمات وأحرف هذا النص القرآني وغيره بحيث يكون العدد الممثل له قابلاً للقسمة على سبعة ومن دون باق؟ إنه عزيز وحكيم. اقتضت حكمة الله أن يكون كتابه بهذا الشكل، وما كان الله ليسمح ليد أحد أن تمتد الى كتابه وتغير فيه ولو حرفاً، فقد حفظه من أي تحريف لذلك يقول: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّانْنَا اللهُ لَكَ يَقُول: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّانْنَا اللهُ لَكَ يَقُول: (إِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ) [الحجر: ٩/١٥].

# أنزله الذي يعلم السر

يقول عزّ من قائل عن كتابه العظيم وذلك رداً على أولئك الملحدين الدنين يعْلَمُ يدّعون أن القرآن كتاب أساطير وخرافات وأكاذيب: (قُلْ أَنْزلَهُ الدي يعْلَمُ السيّر في السيّمَاوَات والأَرْض إِنّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان: ٦/٢٥]، هذه الآية تخبرنا أن الذي أنزل القرآن هو الله تعالى، ولكن ماذا تخبرنا لغة الأرقام؟

ومن عجائب هذه الآية التي جاء مصفوف حروفها متناسباً مع ٧×٧ أن مجموع حروفها هو ٧×٧ أيضاً، فتأمل هذا التناسب السباعي المُحكَم.

لنكتب هذه الآية كما كُتبت في القرآن ونكتب تحت كل كلمة عدد حروفها:

هذا العدد ٢٥٤٤٤٥٦ ١٦٣٥٥ يقبل القسمة على سبعة مرتين!!

 $11797A9.79£A \times V \times V = 00770177£££07$ 

وكما نلاحظ أن كلمة (السماوات) كُتبت هكذا (السَّمَوَت) ٦ أحرف بدلاً من ٨ أحرف، إن الذي ألهم المسلمين أن يكتبوا هذه الكلمة بهذا الشكل هو الذي يعلم سرَّ القرآن كيف لا يعلم ما في القرآن وهو منزل القرآن؟ وهو الذي يسرَّ القرآن تلاوةً وفهماً وتدبراً وذكراً.

## تيسير القرآن

وسائل لا تحصى يسرها الله تعالى لكل إنسان ليسمع آيات القرآن ويقرأها ويتفكر فيها ويتدبر كلام الله، ولكن هل من مُتذكّر؟ هكذا يحدثنا القرآن عبر سورة القمر: (وَلَقَدْ يَسَرَّنَا الْقرآن لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) [القمر: ١٧/٥٤]. لنر النظام الرقمي في هذه الآية. لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:

وَ لَقَدْ يَسَرَّنَا الْقرآن لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ اللَّهِ مِنْ مُدَّكِرِ اللَّهُ مِنْ مُدَّكِرِ الْمَالِ

العدد الذي يمثل الآية هو ٢٣٥٦٥٣١ يقبل القسمة على سبعة لمرتين للتأكيد من الله تعالى على تيسير هذا القرآن:

 $\lambda 7 \xi \xi 19 \times V \times V = \xi 7707071$ 

### لا يأتون بمثله

لعدة سنوات كنتُ أتدبر قول الله تعالى: (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقرآن لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً) يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقرآن لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً) [الإسراء: ٨٨/١٧] ما هو السرُّ في القرآن الذي يجعل كل البشر ومن ورائهم عالم الجنّ وبكل ما أوتوا من تطور علمي وتقنيات، ما الذي يجعلهم عاجزين عن الإتيان بكتاب يشبه القرآن؟ حتى هذه اللحظة لم يستطع أحد أن يؤلف كتاباً مثل القرآن، وهذا دليل منطقى على استحالة الإتيان بمثل القرآن.

إن الحقائق العلمية الموجودة في القرآن منذ ١٤٠٠ سنة لا يمكن أن تكون من صنع بشر مهما كان ذكياً، لأننا لم نكتشف هذه الحقائق بشكل عملي إلا منذ أقل من ١٠٠ سنة الماضية وفي هذا دليل على أن القرآن ليس بكلام بشر، بل هو كتاب ربّ البشر سبحانه وتعالى.

والسؤال الآن: ما هي مواصفات الأعداد التي تمثل النصوص القرآنية؟ لندرس النظام الرقمى لهذه الآية العظيمة، وذلك بكتابة عدد حروف كل كلمة:

إن العدد الذي يمثل هذه الآية هـو: ٢٣٤١٥٦٣٤٥٢٣٤٥٥٥٥٥ هـذا العدد يقبل القسمة على سبعة فهو يساوي:

#### $\forall \forall q \cdot \forall \cdot \forall \lambda q \notin \forall \forall \lambda q \cdot \rho q \forall \forall \forall x \forall = 1$

هل هذا كل شيء؟ لا زال هناك المزيد، فالآية مكونة من ثلاثة مقاطع كما يلي وحسب المعنى اللغوي نكتب:

- ١ \_ (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ).
- ٢ \_ (عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقرآن لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ).
  - ٣ \_ (وَكُو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً).

المذهل أن كل مقطع من هذه المقاطع الثلاثة فيه نظام رقمي يتمثل بقابلية القسمة على سبعة. أي أن العدد الذي يمثل كل مقطع من هذه المقاطع الثلاثة للآية يقبل القسمة على سبعة، لنر ذلك:

# المقطع الأول من الآية

لنكتب عدد حروف كل كلمة من كلمات هذا المقطع:

العدد الذي يمثل مصفوف حروف الآية يقبل القسمة على ٧:

$$09771 \times V = £10777$$

### المقطع الثاني من الآية

لنكتب عدد حروف كل كلمة من كلمات هذا المقطع لنرى قابلية القسمة على سبعة من جديد:

أيضاً العدد الذي يمثل هذا المقطع يقبل القسمة على ٧:

### المقطع الثالث من الآية

لنكتب عدد حروف كل كلمة من كلمات هذا المقطع:

العدد الذي يمثل هذا المقطع يقبل القسمة على ٧ مرتين بما يتوافق مع معنى الآية (بَعْضُهُمْ لِبَعْض):

$$11179 \times V \times V = 050771$$

والسؤال لكل ملحد: هل يستطيع البشر برغم تقدم علومهم وتقنياتهم أن ينظموا كلمات بهذا الشكل المذهل؟ هذا بالنسبة لآية واحدة من القرآن، فما بالنا بالقرآن المكون من ٦٢٣٦ آية؟

إذن في كتاب الله نحن أمام برنامج رقمي دقيق جداً، وهذا دليل مادي على أن القرآن من عند الله، وقد حفظه الله تعالى دون تحريف أو تغيير أو تبديل.

# القرآن كتاب الله

آيات كثيرة خاطب الله تعالى بها رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كلها تنطق بالحق وكأنها تريد أن تقول إن هذا القرآن كله حق وأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم على حقّ... فهل نجد في هذه الآيات إثباتات رقمية على ذلك؟

# وما ينطق عن الهوى

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بدقة ما أوحاه إليه ربه، لم يرد أو ينقص حرفاً. يُعبّر القرآن عن هذه الحقيقة بآيتين من سورة النجم بكلمات بليغة ومن ورائها نظام رقمي لهذه الكلمات: يقول تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى) [النجم: ٣/٥٣ - ٤].

نكتب النص الكريم وتحت كل كلمة عدد حروفها:

العدد الذي يمثل هذا النص القرآني هو ٤٣٣٢٢٥٢٤٢١ هذا العدد المكون من عشر مراتب يقبل القسمة على سبعة:

#### 

وكما نرى فإن النظام الرقمي حساس جداً فتغيير أي كلمة سيؤدي إلى خلل في قابلية القسمة على ٧.

إذن نستنتج أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى بل بلّغنا القرآن كما أوحاه اللّه تعالى إليه، ولغة الأرقام تضيف دليلاً جديداً على أن

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى ولم يأت بسشيء من عنده بل كلٌ من عند الله.

آيات كثيرة خاطب الله تعالى بها رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فهل في هذه الآيات حق وأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله إلى جميع البشر؟

### إنك لمن المرسلين

هذا خطاب من الله تعالى إلى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام: (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلَينَ) [يس: ٣/٣٦] لنر النظام الرقمي للآية:

العدد الذي يمثل هذه الآية هو ٨٣٣ يقبل القسمة على سبعة مرتين:

$$1 \lor \times \lor \times \lor = \land \Upsilon \Upsilon$$

وعدد حروف الآية هو ١٤ حرفاً أي ٧×٢.

# قولاً ثقيلاً

وخاطبه بقوله: (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً تَقيلاً) [المزمل: ٧٣/٥] القول الثقيل هـو القرآن، ولو أن الله تعالى أنزل القرآن على جبل لتصدَّع وتشقق وخرَّ أمـام عظمة كلام الله، فما بالنا برجل أميّ هو الرسول الكريم محمد عيه صـلوات الله وسلامه وقد أنزل عليه القرآن أعظم كتاب على الإطلاق؟ لنر النظام الرقمـي لهذه الآية العظيمة:

العدد الذي يمثل هذه الآية هو ٥٤٤٥٣ يقبل القسمة على ٧:

 $VVV9 \times V = 0$  \$ \$ 0 T

وتأمل معي كيف جاءت الآية التي تتحدث عن القرآن عدد حروفها ٢١ حرفاً من مضاعفات الرقم من مضاعفات الرقم سبعة.

والسؤال لكل من ينكر هذا القرآن:

هل يمكن للنبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بكلام منظم وبليغ بهذا الشكل المذهل قبل ١٤٠٠ سنة؟ والسؤال الأهم هل يمكن له أن يضمن بقاء هذا الكلام طوال هذه القرون الطويلة دون أن يتغير فيه ولو حرف واحد؟

إن هذا العمل لا يقدر عليه إلا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.

### واذكر اسم ربك

ثم قال له: (وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) [الإنسان: ٢٥/٥٦]، لأن ذكر اللّه يُطمئن القلب: (أَلا بِذِكْرِ اللّه تَطْمئن الْقُلُوبُ) [الرعد: ٢٨/١٣]، وعندما يذكر المؤمن ربّه فإن اللّه يذكرُه ولا ينساه أبداً، لذلك أمر اللّه تعالى رسوله العظيم صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر اللّه تعالى، ولكن هذه الآية كيف نجد النظام الرقمي لكلماتها؟ هل من دليل على أن هذه الآية هي من عند اللّه... ولم تحرق فيها ولو حرف واحد؟ للجواب نلجاً إلى ميزان الأرقام، لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:

إن العدد الذي يمثل هذه الآية هو: ١٤٣٣٤١ ويقبل القسمة على ٧:

هذا هو كلام الله... وهذا قرآنه... وهذا إعجازه، إنها معجزة القرآن العظيم...

### سجود ... وتسبيح

ثم في الآية التالية أخبره بخير الأعمال وأحبها إلى الله، أن يسجدَ للّه ويسبحّه طويلاً: (وَمَنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَويلاً) [الإنسان: ٢٦/٧٦].

كل شيء في الكون يسجد لله... وكل شيء يسبح بحمده تعالى، لأن الله هو خالق كل شيء، وله ما في السماوات وما في الأرض وهو على كل شيء قدير.

نأتي الآن إلى لغة الأرقام، لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:

العدد الذي يمثل الآية الكريمة هو ٢١ ٤٥ ٢١ ١٥ ٤ م يقبل القسمة على ٧:

إن كلمة: (الليل) كُتبت في القرآن هكذا (الَّيل) = ٤ أحرف بدلاً من ٥ أحرف، ولو كُتبت بغير هذا الشكل لأصبح العدد الذي يمثل الآية لا يقبل القسمة على ٧، فانظر إلى كلمات اللّه وإلى دقة رسمها في كتابه العزيز.

### الرسول: بشير... ونذير

أرسل الله رسوله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بشيراً للمومنين بالثواب العظيم، ونذيراً للملحدين الكافرين بعذاب أليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ماذا يقول الله تعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟ لنستمع إلى هذه الآية: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ اللهَجِيم) [البقرة: ١٩/٢].

إن هذه الآية كُتبت في القرآن بشكل مختلف عن الإملاء الحديث هكذا: (إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشْيِراً وَنَذِيراً وَلا تُسْلُ عَنْ أَصْحَبِ الْجَحِيمِ) لندقق النظر في طريقة كتابة كلمات هذه الآية:

لنرَ النظام الرقمي في هذه الآية كما كُتبت في القرآن، لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:

العدد الذي يمثل هذه الآية هو ١٥٥٦٥٥١٥١ ٢٤٢٣ يقبل القسمة على ٧:

#### 

ونلاحظ أن كلمات الآية كُتبت بطريقة تناسب النظام الرقمي للعدد ٧.

# هل يشمل النظام الرقمي مقاطع الآيات؟

من عظمة الإعجاز في كتاب الله جلّ وعلا أن نصوص القرآن تـشكل نظامـاً رقمياً متكاملاً سواءً كان النص القرآني جزءاً من آية أو آيـة كاملـة أو عـدة آيات.

إذا عبَرنا عن كل كلمة من كلمات هذه النصوص برقم يمثل عدد أحرف هذه الكلمة، فسوف تتشكل لدينا سلسلة رقمية شديدة التعقيد!

النظام الرقمي لأحرف كلمات القرآن موجود في مقاطع الآيات القصيرة أيسضاً، وهنا تتجلى عظمة كتاب الله، فالنظام الرقمي يتبع معنى النص القرآني سواء كان النص القرآني جزءاً من آية أو آية كاملة أو عدة آيات.

### والله خبير بما تعملون

عبارات مثل: والله خبير بما تعملون، والله بصير بما تعملون، والله عليم بما يفعلون، والله عليم بما يعملون،... تكررت هذه العبارات في العديد من آيات القرآن فهل يوجد نظام رقمي لكلمات هذه العبارات؟ لنر النظام الرقمي في المقطع التالي: (والله خبير بما تعملون) [آل عمران: ١٥٣/٣]، لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:

العدد الذي يمثل هذه العبارة هو ٢٣٤٤ يقبل القسمة على ٧:

$$9.77 \times V = 77551$$

وهذا النظام الرقمي هو تصديق لقول الله تعالى، فهو فعلاً عليم وخبير بكل أعمال البشر كبيرها وصغيرها.

# إن الله كان غفوراً رحيماً

عبارات كثيرة تكررت في القرآن الكريم. من الذي أنزل هذه العبارات؟ أليس هو الله تعالى، والدليل المادي على ذلك وجود نظام رقمي معجز لكلماتها. لنأخذ هذه المقاطع من نهايات لآيات من سورة النساء:

لنكتب عبارة من هذه العبارات القرآنية وتحت كل كلمة عدد حروفها:

هذا العدد يقبل القسمة على ٧:

$$\forall$$
 4 • 7 ×  $\forall$  = 00  $\forall$  £  $\forall$ 

وهكذا الكثير الكثير من العبارات القرآنية، كلمات غاية في البلاغة والإعجاز يكمن وراءها نظام رقمي غاية في الدقة.

## الله لا إله إلا هو

عبارة مهمة جداً تكررت في القرآن: (اللّهُ لا إِلّهَ إِلاّ هُـو) [التغابن: ١٣/٦٤]. فهل يوجد نظام رقمي لكلمات هذه العبارة؟ لنكتب هذه العبارة وتحت كل كلمـة عدد حروفها:

العدد الذي يمثل هذه العبارة هو ٢٣٣٢٤ يقبل القسمة على ٧ ثلاث مرات!

$$7 \wedge \times \vee \times \vee \times \vee = 77775$$

إذن الذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع هو الذي أنزل هذه الكلمات (اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو) وهو الذي نظم أحرفها الله ١٤ بنظام رقمي يعتمد على العدد سبعة، أما من يكفر بآيات الله فجزاؤه جهنم التي لها سبعة أبواب.

# كلمات تنطق بالحق ...

القرآن مليء بالعبارات الهامة التي تتحدث عن ذات اللّه تعالى وصفاته وقدراته وعلمه ورحمته التي وسعت كل شيء، هذه العبارات تخفي وراءها نظاماً رقمياً يدل على أن الذي أنزل هذه العبارات هو اللّه الواحد القهار. بعض الأمثلة وما أكثر الأمثلة في كتاب اللّه تعطينا صورة واضحة عن هذا النظام الرقمي.

الله... لا يخلف الميعاد

يقول عزَّ وجلَّ: (إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْميعَادَ) [آل عمران: ٩/٣].

لنكتب هذه العبارة وتحت كل كلمة عدد حروفها:

هذا العدد يقبل القسمة على ٧:

 $1.7.7 \times V = V$   $\xi$  Y  $\xi$  Y

# يرزق من يشاء...

يقول تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [آل عمران: ٣٧/٣]. لنمثل كل كلمة بعدد حروفها:

العدد الذي يمثل هذا المقطع يقبل القسمة على ٧:

$$TTTV \times V = ££TY££Y$$

### عليم بذات الصدور

يقول الله تعالى: (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ) [آل عمران: ١١٩/٣]، لنكتب عدد حروف كل كلمة:

العدد الذي يمثل هذه العبارة من نهاية الآية ١١٩ آل عمران يقبل القسمة على ٧:

$$97.7 \times V = 75557$$

# هادياً... ونصيراً

يقول تعالى عن نفسه: (وكفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنُصِيرًا) [الفرقان: ٣١/٢٥]. بنفس الطريقة نكتب عدد حروف كل كلمة:

العدد الذي يمثل هذا المقطع ٣١٥٤٣ يقبل القسمة على ٧ مرتين:

$$1.019 \times V \times V = VTTTT \times V = 0105T1$$

# خبيراً... بصيراً

يقول تعالى: (وكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا) [الإسراء: ١٧/١٧]. لنكتب عدد حروف كل كلمة:

أيضاً العدد الذي يمثل هذا المقطع من نهاية الآية ١٧ الإسراء، المكون من ٧ كلمات يقبل القسمة على ٧:

$$V97777 \times V = 0000571$$

## إن في ذلك لآية...

آيات الله كثيرة، ولكن أين من يسمع أو يعقل أو يؤمن... لذلك يقول تعالى في العديد من آيات القرآن: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، إن في ذلك لآيت لقوم يؤمنون، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون... فما هو

النظام الرقمي لمثل هذه العبارات: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيةً لِقَوْمٍ يَسمْعُونَ) [النحل: ٢١/٥٦]. لنكتب عدد حروف كل كلمة:

العدد الذي يمثل هذه العبارة هو ٢٤٤٣٢٢ يقبل القسمة على ٧:

 $97.57 \times V = 755777$ 

ومن يؤمن بالله... ومن يتوكل على الله

الكثير من مقاطع الآيات تحدثت عن الإيمان والثقة بالله، لنر هذين المقطعين: (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ) [التغابن: ١١/٦٤]. نتبع المنهج ذاته في كتابة عدد حروف كل كلمة لنجد:

العدد الذي يمثل هذا النص الكريم ٢١ ٤٣٥٤ يقبل القسمة على ٧:

 $777.7 \times V = £70£71$ 

(وَمَنْ يَتَوكَّلْ عَلَى اللَّه فَهُوَ حَسنبُهُ) [الطلاق: ٣/٦]. عدد حروف كل كلمة:

العدد الذي يمثل حروف هذا النص الكريم المؤلف من سبع كلمات يقبل القسمة على ٧:

$$TT.o.T \times V = \xi T \xi T o T 1$$

هناك الكثير من المقاطع القصيرة والطويلة للآيات والتي انتظمت كلماتها بما يتناسب مع العدد ٧ وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على إحكام آيات القرآن ودقَّة نظمه وترتيبه.

# ذكْرُ اللّه

يقول تعالى: (أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ) [الرعد: ٢٨/١٣]. نكتب عدد الحروف لكل كلمة:

العدد الذي يمثل هذا المقطع ٢٥٤٤٣ يقبل القسمة على ٧:

$$9759 \times V = 70557$$

### أمر الله

يقول عزَّ من قائل: (ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ) [الطلاق: ٥/٦٥]. وهنا يتكرر النظام ذاته، لنكتب تحت كل كلمة عدد حروفها:

العدد الذي يمثل هذا المقطع ٥٥٤٣٣ يقبل القسمة على ٧:

$$V919 \times V = 00577$$

وكما نرى المهم أن يعطي المقطع معنى متكاملاً، فالمقاطع القرآنية سواءً كانت في بداية الآية أو منتصفها أو نهايتها فإن كلماتها تسير وفق نظام رقمي، وهذا لكمال الإعجاز في كتاب الله تعالى.

### القصص الحق

يقول تعالى: (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ) [آل عمران: ٣٢/٣]. نكتب حروف كل كلمة:

وهنا أيضاً العدد الذي هذا المقطع ٢٥٣٣٢ يقبل القسمة على ٧:

$$7 \pm V7 \times V = \pm 0 TTY$$

والنظام الرقمي في هذا الكلام يدل على أنه كلام من عند الله وأن القرآن كلُّه حقّ.

# خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم

يخاطب الله تعالى حبيبه محمداً عليه صلوات الله وسلامه في آخر سورة نزلت من القرآن: (فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ) [النصر: ٣/١١٠]. لنكتب عدد حروف كل كلمة:

العدد الذي يمثل هذا المقطع يقبل القسمة على ٧ ثلاث مرات متتالية:

 $Y \cdot A \times V \times V \times V = V \setminus Y \in \mathcal{E}$ 

ولو قرأنا العدد بالاتجاه الآخر يبقى من مضاعفات السبعة:

 $TTTI \times V = ££TIV$ 

إن القسمة على سبعة بالاتجاهين يعتبر من المسائل الرياضية المعقدة، ووجود هذا النظام في القرآن دليل على أنه كتاب الله تعالى.

ويلاحظ أن الآيات التي تحوي مزيداً من التناسقات السباعية الهدف منها للتأكيد على إعجاز هذه الآيات.

### خطاب للمؤمنين

يقول تعالى مخاطباً عباده المؤمنين: (وَعَسنَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: ٢١٦/٢]. لنكتب عدد حروف المقطع كما كُتبت في كتاب الله تعالى:

العدد الذي يمثل هذا المقطع ٣٣٢١٣٦٢٣١ يقبل القسمة على ٧:

وكما نلاحظ أن كلمة (شيئاً) كتبت في القرآن بياء واحدة هكذا (شياً) أي ٣ أحرف بدلاً من ٤ أحرف، وهذا يؤكد وجود أسرار لرسم كلمات القرآن العظيم.

## العلماء أشدُّ خشية لله

في الآية ٢٨ من سورة فاطر هناك مقطع من ٦ كلمات: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) [فاطر: ٢٨/٣٥]، كيف كُتبت هذه الكلمات في القرآن؟ كلمة (العلماء) كُتبت هكذا (العلمؤا). فجاء عدد أحرف هذه الكلمة ٦ أحرف، بينما كلمة (العلمؤا) = ٧ أحرف، وبالتالي يصبح العدد الممثل لهذا المقطع قابلاً للقسمة على ٧.

### لنكتب عدد حروف كل كلمة:

العدد الذي يمثل هذا المقطع ٤٤٤٤٥ يقبل القسمة على ٧ مرتين:

$$10707 \times V \times V = V07555$$

### ماذا عن مقاطع الآيات الطويلة

النظام الرقمي لكلمات وأحرف القرآن يتبع المعنى اللغوي للنص القرآني سواءً كان النص القرآني طويلاً أم قصيراً، جزءاً من آية أو عدة آيات، المهم أن يعطي معنى متكاملاً. وسنضرب بعض الأمثلة لأجزاء من آيات قرآنية طويلة نسبياً.

### طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

يأمرنا الله تعالى بطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ، ففي نهاية الآية ٧ من سورة الحشر نقرأ المقطع التالي: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا الْآية وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعقاب) [الحشر: ٥/٧].

لنكتب العدد الممثل لحروف كل كلمة كما كُتبت في القرآن الكريم:

إن العدد الذي يمثل هذا النص القرآني هو: ٢٤٤٢٤٥١٧٣٥٢١٥٦٥٢١ ٢٤٤٢

والعجيب أن هذا العدد يقبل القسمة على ٦٣ والذي يمثل عدد السسنوات التي عاشها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:

 $1.77711747027177 \times 77 = 72272017707107071$ 

وسبحان الله اعلى العظيم! يتحدث الله تعالى بنص كريم يأمرنا أن نطيع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويأتي العدد الذي يمثل حروف هذا النص متناسباً مع عمر الرسول عليه الصلاة والسلام! والأعجب من ذلك أننا إذا عددنا حروف هذا النص نجد بالتمام والكمال ٦٣ حرفاً!!!

ننتقل الآن إلى مقطع آخر يتحدث عن قول الكافرين عن القرآن.

## رد فعل الكافرين

عندما نزل القرآن أذهل بلغاء العرب وفصحاءهم حتى قالوا عن كلام الله وهو الحق إنه سحر، فكيف عبَّر القرآن عن هذا الموقف للكفار، لنستمع إلى نهاية الآية ٣٤ من سورة سبأ: (وَقَالَ الذينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ) [سبأ: ٤٣/٣٤]، نكتب الحروف:

العدد الذي يمثل النص القرآني يقبل القسمة على سبعة:

 $719.727772 \times V = 277727272717$ 

## فويل للقاسية قلوبهم

أحبُ وأعظم وأكبر الأعمال هو ذكر الله تعالى، والقرآن هو الذكر، ولكن ما عقوبة هؤلاء القاسية قلوبهم من ذكر الله وآياته وقرآنه؟ لنقرأ نهاية الآية ٢٢ من سورة الزمر: (فَوَيَلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) [الزمر: ٢٢/٣٩]. نكتب حروف النص:

العدد الذي يمثل هذا النص يقبل القسمة على ٧ مرتين:

 $\Lambda\Lambda\UpsilonV$ £  $\Upsilon\Upsilon\Upsilon$   $\times$  V = £ $\Upsilon\Upsilon$ 70£ $\Upsilon\Upsilon$ 77 £

إذن النظام الرقمي لهذا النص القرآني يتطلب أن تُكتب:

١ ــ كلمة (للقاسية) هكذا (للقسية) من دون ألف.

٢ \_ كلمة (ضلال) هكذا (ضلك) من دون ألف.

وهذا ما نجده فعلاً في كتاب الله تعالى.

## فضل الله تعالى

على الرغم من كفر هؤلاء المنكرين للقرآن يرزقهم الله تعالى من فضله العظيم، لنر هذا المقطع من نهاية الآية ٢٤٣ من سورة البقرة:

(إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) [البقرة: ٢٤٣/٢]، لنكتب الآن حروف كل كلمة من كلمات هذا المقطع:

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَصْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ لِيَّ اللَّهَ لَذُو فَصْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ لِيَّ اللَّهَ لَا اللَّهَ لَذُو فَصْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ لَا يَشْكُرُونَ لَا اللَّهَ لَذُو فَصْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ لَا يَسْكُرُونَ لَا اللَّهَ لَذُو فَصْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ الْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ لَا يَسْكُرُونَ اللَّهُ لَا يَسْكُرُونَ النَّاسِ لا يَسْكُرُونَ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ لَا يَسْكُرُونَ اللَّهُ لَا يَسْلَا لَا يَسْكُرُونَ اللَّهُ لَا يَسْلَا لَا يَسْكُرُونَ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَسْلَا لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يُعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يُعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِللْعُلِي لَا يَعْلَى اللللَّهُ لَا يَعْلَى اللللْعُلِي اللَّهُ لَا يَعْلَى اللْعُلِي الللْعُلِي اللَّهُ لَلْعُلِي اللللْعُلِي الللللَّهُ لَا يَعْلَى الللْعُلِي اللْعُلِي اللللْعُلِي الللْعُلِي الللللْعُلِي اللللْعُلِي الللْعُلِي اللللْعُلِي الللْعُلِي اللللْعُلِي اللللْعُلِي اللللْعُلِي الللْعُلِي الللللْعُلِي الللللْعُلِي اللللْعُلِي الللللْعُلِي الللْعُلِي اللللْعُلِي اللللْعُلِي اللللْعُلِي الللللْعُلِي اللللْعُلِي الللللْعُلِي اللللْعُلِي اللللْعُلِي اللللْعُلِي اللللْعُلِي الللللْعُلِي اللللْعُلِي اللللْعُلِي الللْعُلِيلُولُ الللْعُلِي اللللْعُلِي اللللْعُلِي الللللّهُ الللْعُلِي الللللْعُلِي اللللْعُلِي اللللْعُلِي اللللْعُلِي اللللْعُلِي اللللْعُلِي

العدد الذي يمثل هذا النص القرآنى من مضاعفات الرقم سبعة:

 $\Lambda$ 9 $\pi$ 5V7 $\Upsilon$ 19.7  $\times$  V =  $\Upsilon$ 705 $\pi$ 10 $\pi$ 7 $\pi$ 5 $\Upsilon$ 

#### وله المثل الأعلى

لنستمع إلى نهاية الآية ٢٧ من سورة الروم التي تتحدث عن ذات الله تعالى: (ولَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الروم: ٢٧/٣٠]. لنكتب عدد حروف كل كلمة ونرى كيف يتكرر النظام الرقمى لحروف القرآن الكريم:

وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

#### 7 7 7 1 0 1 7 7 0 7 1

هذا العدد الذي يمثل النص القرآنى يقبل القسمة على ٧:

 $170777101777 = V \times 7.0PA.7PO3P$ 

وهكذا حال كثير وكثير من مقاطع الآيات القصيرة والطويلة، ولو أردنا استعراض جميع النصوص القرآنية التي ينطبق عليها هذا النظام الرقمي لاحتجنا إلى عشرات بل مئات الأبحاث العلمية القرآنية.

# آيات تتحدث عن الله

إذا كان من يجحد كلام الله تعالى لا تقنعه الكلمات، فهل يمكن أن تكون لغة الأرقام برهاناً مقتعاً له على صدق القرآن؟

آيات كثيرة تنطق بالحق لتقول إن كل كلمة في هذا القرآن هي من عند اللّه تعالى. القرآن هو كتاب جاء بالدرجة الأولى ليخبرنا: من هو اللّه سبحانه وتعالى؟

من بين مئات الآيات التي تتحدث عن علم وقدرة ورحمة الله تعالى نأتي ببعض الأمثلة لندرك أن هذه الآيات هي من عند الله وأنى للبشر أن يأتوا بمثلها. إن النظام الرقمي لهذه الآيات وغيرها دليل علمي مادي على أن القرآن كتاب الله تعالى.

# ألم تعلم؟

لنستمع إلى الآية ٧٠ من سورة الحج والتي تحدثنا عن علم الله تعالى: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْسِرٌ) [الحج: ٢٠/٢٢].

#### لنكتب عدد حروف كل كلمة:

العدد الذي يمثل هذه الآية هـو ٤٤٣٣٢٣٢٥١٥٢٢٤٤٢٤٣ وهـو مـن مضاعفات الرقم سبعة ويساوي:

# اللّه... يعلم كل شيء

يقول تعالى عن علمه: (يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ) [سبأ: ٢/٣٤]. نكتب حروف كل كلمة:

العدد الذي يمثل هذه الآية الكريمة من مضاعفات الرقم سبعة فهو يساوي: 3771٤٤٢١٥٢٤٢١ أي:

#### $9 \pm 097.7.7.7 \pm 0.000$

# عالم الغيب... هو الله

أما الغيب فلا يعلمه إلا الله، يقول تعالى: (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا) [الجنّ: ٢٦/٧٢]، نكتب هذه الآية كما كُتبت في القرآن:

العدد الذي يمثل هذه الآية هو عدد من سبع مراتب ويقبل القسمة على سبعة:

 $TTT \in A \times V = \xi \xi T \xi T \circ T$ 

ملاحظة: كلمة (عالم) كُتبت من دون ألف هكذا (عَلمُ).

# ولله غيب السماوات والأرض

يقول: (وَللَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُـوَ الْقَرْبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [النحل: ٧٧/١٦].

وبنفس الطريقة نجد أن العدد الذي يمثل حروف هذه الآية من مضاعفات السبعة. وكما نلاحظ أن كلمة (السماوات) قد كتبت من دون ألف هكذا (السموت) أي 7 أحرف بدلاً من ٨ أحرف. وهكذا حال الكثير من آيات القرآن، كل كلمة كُتبت بالطريقة التي تناسب النظام الرقمي لنصوص القرآن.

لنتأمل هذه الآية الكريمة: ( وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا لَنتأمل هذه الآية الكريمة: ( وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْء إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) [غافر: ٢٠/٤٠].

لنكتب عدد حروف كل كلمة:

وهنا نجد العدد الذي يمثل حروف النص من مضاعفات السبعة.

# اللّه... يحيي ويميت

(وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ) [الحجر: ٢٣/١]، هذه آية تقرر قدرة الله تعالى فهو يحيي ويميت وهو الذي يرث الأرض ومن عليها. لقد كتبت هذه الآية في القرآن بشكل يناسب تماماً النظام الرقمي.

١ \_ كلمة (نحيى) كتبت (نُحْى) بياء واحدة.

٢ ـ كلمة (الوارثون) كتبت (الْورَثُونَ) من دون ألف.

لنفتح القرآن على سورة الحجر ونتأكد من ذلك، لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:

العدد الذي يمثل هذه الآية هو ٣١٤١٣٤١ يقبل القسمة على ٧:

 $1.55 \times 10^{-4} \times V = V \times 15 \times 10^{-4}$ 

إذن الإعجاز لا يقتصر فقط على نوعية كلمات الآيات بل على طريقة كتابة هذه الكلمات والأمثلة التي نراها في هذا البحث لهي دليل لا يقبل الشك على معجزة القرآن العظيم.

# وحدانية الخالق سبحانه

كيف يتخذ الله ولداً، وهو خالق كل شيء؟ سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. لنستمع إلى الآية ٣٥ من سورة مريم: (مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَخِذَ مِنْ وَلَد سُبُحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ) [مريم: ٩١/٥٥]، نكتب هذه الكلمات الرائعة كما نراها في كتاب الله تعالى وتحت كل كلمة عدد حروفها:

العدد الذي يمثل كلمات هذه الآية يقبل القسمة على ٧:

ويجدر بنا أن نلاحظ أن كلمة (سبحانه) كُتبت من دون ألف هكذا (سبُحنَهُ).

# أنَّى يكون له ولد

لنتأكد من هذه الحقيقة نستمع إلى آية أخرى من سورة الأنعام الآية ١٠١: (بَديعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُـوَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُـوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [الأنعام: ١٠١/٦].

لندرس النظام الرقمي لهذه الآية كما كُتبت في القرآن، لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:

العدد الذي يمثل هذه الآية: ٢٣٢١٣٢١٣٢١٢٣١٤ ٢٣٢١٢٢ يقبل القسمة على ٧ فهو يساوي:

 $\forall \cdot \xi \circ \lambda \lambda \circ \cdot \forall \cdot \forall \forall \forall \forall \forall \xi \circ \forall \times \forall = 1$ 

وكما نلاحظ أن كلمة (السماوات) كُتبت هكذا: (السَّمَوَت)، أيضاً كلمة (صاحبة) كُتبت هكذا (صَحِبَةٌ) (من دون ألف)، إذاً لماذا حذفت الألف من هاتين الكلمتين؟

الجواب: ليصبح العدد الممثل للآية قابلاً للقسمة على ٧، ومن الذي يعلم هذه الحقيقة؟ إنه الله تعالى الذي لم يتخذ ولداً وهو الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.

هذا إعجاز الله وهذه آياته وهذا قرآنه، كلام غاية في البلاغة والفصاحة والبيان... فأين كلام البشر من كلام الله؟ وأين إعجاز البشر من إعجاز الله... بل أين هي كتب البشر من كتاب الله تعالى؟

#### إله واحد

لنستمع إلى آية من آيات الله تعالى نرى من خلالها عظمة البيان الإلهي، وأن كل كلمة في هذه الآية هي حق لا شك فيه: (لَقَدْ كَفَرَ الذينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَالِتُ تَالِتُ تَلاثَة وَمَا مِنْ إِلَه إِلاَّ إِلَه وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الذينَ كَفَرُوا مَنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [المائدة: ٧٣/٥].

إن هذا الكلام هو كلام من عند الله تعالى، لنثبت ذلك بلغة الأرقام القوية، نفتح القرآن على سورة المائدة وننظر الآية ٧٣ كيف كُتبت، وربما نُذهل عندما نعلم أن هناك أحرف محذوفة من بعض الكلمات، ولو لم تحذف هذه الأحرف لاختلا النظام الرقمى للآية! لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:

| مًا        | ثَةً و  | تُ ثُلُ | هَ قُالِ         | إِنَّ اللَّ | قَالُوا  | الذين   | كَفُرَ   | لَقَدْ |
|------------|---------|---------|------------------|-------------|----------|---------|----------|--------|
|            |         |         |                  | 4           |          |         |          |        |
| يَنْتَهُوا | لَمْ    | إِنْ    | ۅۘ               | وَحِدٌ      | إِلَّهُ  | 31      | عِلَا    | مِنْ   |
| ٦          | ۲       | 4       | 1                | ٣           | ٣        | ٣       | ٣        | ۲      |
| أُلِيمٌ    | عَذَابٌ | منْهُمْ | <u>ك</u> َفَرُوا | الذين       | ؽؚڡؘڛڽۜٛ | ونَ لَم | يَقُولُو | عَمَّا |
| ٤          | ٤       | £       | ٥                | ٥           | 0        | 1       | ٦        | ٣      |

١ \_ إن كلمة (ثلاثة) كُتبت من دون ألف هكذا (ثَلثَةٍ) بينما كلمة (ثَالِثُ) لـم تحذف منها الألف.

٢ \_ كلمة (واحد) كُتبت من دون ألف (وَحدٌ).

ما هو العدد الذي يمثل هذه الآية العظيمة؟ إنه العدد:

£ £ £ 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 £ £ £ 7 0 0 7 7

إنه عدد مكون من ٢٧ مرتبة، هذا العدد على ضخامته يقبل القسمة على ٧ بما يتوافق مع النظام الرقمي القرآني، فهذا العدد يساوي:

TMO.V9£A.MII19.£T.Y.TMYY19 × V =

## اذن نسأل:

مَن الذي صاغ كلمات الآية بهذا الشكل؟ مَن الذي ألهم المسلمين أن يحذفوا الألف من كلمة (تَاتِّةً) ويبقوها في كلمة (تَالِثُ)؟ مَن الذي حفظ هذه الآية طول ١٤٠٠ سنة دون أدنى تغيير؟

أليس هو الله الواحد القهار الذي لم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، وهو القادر على كل شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون.

#### بیده ملکوت کل شیء

(فَسنبْحَانَ الذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [يس: ٨٣/٣٦]. لنكتب هذه الآية كما نراها في كتاب الله تبارك وتعالى وتحت كل كلمة عدد حروفها:

إن العدد الذي يمثل هذه الآية يقبل القسمة على ٧ بسشرط أن تُكتب كلمة (فسبحان) من دون ألف هكذا (فسبُحْنَ)، وهذا ما نجده في القرآن إذا فتحنا كتاب الله. والعدد الذي يمثل هذه الآية من مضاعفات الرقم سبعة:

#### $917.770 \times V = 751770550$

من خلال هذه الأمثلة يتضح لنا أن الذي أنزل القرآن جعل فيه برنامجاً دقيقاً من المعجزات التي بدأت مع إنزال القرآن وسوف تستمر حتى قيام الساعة، ونحن نقف الآن على أحد جوانب المعجزة الرقمية للقرآن.

# لماذا كُتبت كلمات القرآن بهذا الشكل؟

كثيراً ما وقفت حائراً أمام سؤال غاية في الأهمية: لماذا نجد الكلمة نفسها كتبت في القرآن بعدَّة أشكال، فمثلاً نجد كلمة (كتاب) كتبت على شكلين هكذا (كتاب كتب) وكلمة (تبارك) أيضاً كتب) وكلمة (تبارك) أيضاً كتبت بشكلين هكذا (تبارك \_ تبرك) وكلمة (إنما) كتبت أيضاً على شكلين كالتالي (إنَّما \_ إنَّ ما) وغيرها كثير كثير ...

فما سر كتابة هذه الكلمات وغيرها على هذا النحو الذي نراه في القرآن؟ ونحن نعلم أن الله لو شاء لم تُكتب هذه الكلمات بهذا الشكل، لذلك منشيئة الله تعالى اقتضت هذه الطريقة الفريدة في رسم القرآن، ولا يوجد أي كتاب آخر في العالم فيه مثل هذه الميزة.

إن الإجابة على سؤال كهذا بلغة الكلمات مهمة صعبة وربما لا توصلنا إلى نتيجة منطقية، ولكن ما أسهل الإجابة على كثير من الأسئلة المهمة المتعلقة بالقرآن بلغة واضحة هي لغة الأرقام.

من خلال الأمثلة القادمة سوف نرى نوعاً جديداً من أنواع الإعجاز القرآني هو إعجاز رسم كلمات القرآن.

#### تبارك ... وتبرك

في القرآن العظيم ١١٤ سورة، سورتان فقط بدأت كل منهما بكلمة (تبارك) هما سورة الفرقان وسورة الملك. لنفتح كتاب الله على هاتين السورتين لنر كلمة (تبارك) كتبت مرة (تبارك) ومرة (تبرك) كما يلى:

١ ــ (تَبَارَكَ الذي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَــذِيراً) [الفرقان: ٥/٢].

٢ \_ (تَبركَ الذي بيده الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ) [الملك: ١/٦٧].

والسؤال: لماذا كُتبت كلمة (تبارك) مرة بألف ومرة من غير ألف؟ في لغة الكلمات لا نجد إجابة منطقية، ولكن لغة الأرقام تجيب على ذلك بشكل دقيق: إن العدد الذي يمثل الآية الأولى يقبل القسمة على ٧، والعدد الذي يمثل الآية الأولى يقبل القسمة على ٧، والعدد الذي يمثل الآية الأراث النظام الثانية كذلك يقبل القسمة على ٧. لنكتب الآيتان كما كُتبتا في القرآن لنر النظام الرقمى:

النظام الرقمى لأول آية من سورة الفرقان

لنكتب عدد حروف كل كلمة:

تَبَارَكَ الذي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيراً وَاللهُ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيراً وَ اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيراً وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيراً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَ

العدد الذي يمثل هذه الآية ٥ ٤ ٣ ٧ ٣ ٤ ٥ ٧ و يقبل القسمة على سبعة:

 $\Lambda \Upsilon \Upsilon \cdot \circ \Upsilon \Upsilon \circ \times V = \circ V \circ \xi \Upsilon V \Upsilon \xi \circ$ 

إذن في هذه الآية كتبت كلمة (تبارك) بالألف عدد أحرفها = ٥، وبالتالي لو حذفت الألف لم يقبل العدد الممثل للآية القسمة على سبعة.

## النظام الرقمى لأول آية من سورة الملك

لنكتب الآية مع عدد حروف كل كلمة:

أيضاً العدد الذي يمثل هذه الآية يقبل القسمة على ٧:

 $\xi \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon O \xi \xi \xi \times V = \xi \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon T O \xi \xi \xi$ 

إذن في هذه الآية كُتبت كلمة (تبارك) من دون ألف هكذا (تبرك) عدد أحرفها = ٤ ولو كُتبت هذه الكلمة بألف لأصبح عدد حروفها ٥ ولم يعَد العدد الممثل للآية قابلاً للقسمة على ٧. وهذا دليل مادي على أن القرآن كتاب من عند الله لا يقدر على تركيب وتنظيم هذه الكلمات وطريقة كتابتها إلا الله تعالى، وما هذه الأرقام التي نراها إلا دليلاً جديداً على صدق القرآن.

وكأن هذه الأرقام تريد أن تقول: أيها الإنسان المادي... يا من لا يفقه إلا لغة الأرقام والماديات... هذه آيات الله، وهذه معجزة كتابه فهل يخشع قلبُك أمام هذه المعجزة... هل ستدمع عينك عندما ترى آيات الله... هل سيهتر قلبك لينفض عنه غبار وصدأ الإلحاد؟ هل سيشفى صدرك من مرض نسيان آيات الله؟

إذن تجد الشفاء في كتاب الله الذي أنزله الله شفاء ورحمة للمؤمنين وقال فيه: (وَنُنْزَلُ مِنَ الْقِرآنِ مَا هِوَ شَفَاءٌ ورَحْمَةٌ للْمُؤْمنينَ) [الإسراء: ٢/١٧].

# نَبأ... ونَبوًا

لنقارن هذين النصين من القرآن العظيم، نكتبهما كما كُتبا في كتاب الله:

١ ــ النص الأول: (عَمَّ يَتَسَاعَلُونَ \* عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ \* الدي هُمْ فِيهِ مُخْتَلفُونَ) [النبأ: ١/٧٨ - ٣].

٢ \_ النص الثاني: (قُلْ هُوَ نَبَوًّا عَظِيمٌ \* أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ) [ص: ٢٧/٣٨ - ٢٨].

في النص الأول كتبت كلمة (نبأ) بشكلها المألوف، أما في النص الثاني فكتبت هكذا (نبؤا) بواو لا تلفظ، ما هو الهدف من هذه الواو؟ لنترك لغة الأرقام تتحدث وتخبرنا يقيناً أن الذي أنزل القرآن هو الله، حَفِظَ كل حرفٍ فيه إلى يوم القيامة:

#### النص الأول

لنكتب عدد حروف كل كلمة كما كتبت في القرآن:

العدد الذي يمثل هذا النص القرآني ٢ ٧ ٢ ٥ ٦ ٤ ٣ ٧ يقبل القسمة على سبعة:

 $1.£77747 \times V = 777570777$ 

النص الثاني

لنكتب عدد حروف كل كلمة كما كُتبت في القرآن:

العدد الذي يمثل هذا النص القرآني ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ ٣ ٦ يقبل القسمة على ٧ أيضاً:

#### $9.77£7 \times V = 77£££YY$

ونلاحظ أن كلمة (نبأ) كُتبت هكذا (نبؤا) أي ٤ أحرف بدلاً من ٣ أحرف، لماذا؟ لأن وجود هذه الواو في هذه الكلمة بالذات ضروري ليصبح العدد الذي يمثل النص القرآنى قابلاً للقسمة على ٧.

والسؤال الآن: هل يمكن للبشر ولو اجتمعوا ومهما توصلوا إليه من علوم وتقنيات، هل يمكنهم تنظيم كتاب ويتحكّموا بطريقة كتابة كل كلمة من كلماته؟

إن علوم البشر لا يمكن أن تتفوق على علم الله تعالى، لأن القرآن هو كتاب الله وفيه علم الله، فهل يمكن لمخلوق أن يتفوق على الخالق تعالى؟ إن الدنين كدنبوا بالقرآن لا يعرفون شيئاً عن القرآن، يقول تعالى: (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) [يونس: ٣٩/١٠].

#### إنما... إنَّ ما

كلمة (إنَّما) كُتبت على شكلين في القرآن: (إنَّما \_ إنَّ ما)، لماذا؟

والجواب دائماً هو: ليبقى النظام الرقمي لكلمات القرآن قائماً، لنعلم أن القرآن هذا، وأن هو كتاب الله، وأنه لم يتغير منه حرف منذ ١٤٠٠ سنة وحتى يومنا هذا، وأن البشر عاجزين عن الإتيان بمثله.

١ ــ لنفتح القرآن على سورة الأنعام الآية ١٣٤، ونكتب الآية كما نراها: (إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) [الأنعام: ١٣٤/٦]، النظام الرقمي للآية متمــثلاً بقابلية القسمة على ٧ نتعرف عليه بعد أن نكتب هذه الآية الكريمة وتحت كــل كلمة عدد حروفها:

العدد الذي يمثل هذه الآية يقبل القسمة على ٧:

 $1.7.19£7 \times V = V£Y177YY$ 

ملاحظة: لو كُتبت كلمتي: (إن ما) بشكل متصل هكذا (إنّما) لأصبح العدد الذي يمثل هذه الآية هو: ٤ ٢ ٦ ٣ ٢ ٤ ٧ وهذا العدد لا يقبل القسمة على ٧، فانظر إلى دقة رسم كلمات القرآن!

٢ من بين الآيات الكثيرة في كتاب الله لنفتح القرآن على الآية: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [يس: ٢٣٦].

نكتب هذه الآية كما كُتبت في القرآن،كلمة (شيئاً) كُتبت هكذا (شياً) بياء واحدة، نكتب الآية كما نراها في كتاب الله تعالى وتحت كل كلمة عدد حروفها:

والعدد ٢٢٤٢٤٤ يقبل القسمة على ٧ أيضاً:

 $V\xi TT I I I I Y \times V = 0 Y Y \xi TT \xi T \xi \xi$ 

لو كُتبت كلمة (إِنَّمَا) في هذه الآية هكذا (إنَّ ما) كما في الآية السابقة [سورة الأنعام الآية ١٣٤] لأصبح العدد الممثل لحروف هذه الآية هو: ٢٢ ٢٣٤٣٤٥ وهذا العدد لا يقبل القسمة على ٧.

إذن من الذي يعلم أن طريقة الكتابة هذه لكلمات القرآن هي التي تحقق النظام الرقمي؟ إنه الذي أحصى كل شيء في كتاب عنده وهو القائل: (وكُلُ شَلَيْء أَدْصَيْنُاهُ كتَباً) [النبأ: ٢٩/٧٨].

# لإيلاف قريش

لنتأمل الطريقة التي كُتبت بها هذه السورة: (لإيلاف قُريش \* إيلافه م رحلة الشّتاء والصّيف \* فَايْعَبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ \* الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خُوفٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خُوفٌ ) [قريش: ١/١٠٦ ـ ٣].

العدد الذي يمثل هذه السورة لا يقبل القسمة على ٧ إذا كُتبت بهذا السشكل. ربما نُدْهل لو فتحنا القرآن على هذه السورة لنر أن كلمة (لإيلاف) مكتوبة (لإيلف)، وكلمة (إيلافهم) مكتوبة هكذا (إلفهم)، لنتعرف من خلل النظام الرقمي للسورة على سر كتابة كلماتها بهذا الشكل.

نكتب هذه السورة العظيمة وتحت كل كلمة عدد حروفها:

|            |     |      | رِحْلَةَ   |       |       |                |
|------------|-----|------|------------|-------|-------|----------------|
| ٥          | 1   | ٥    | ź          | ٥     | ٤     | ٥              |
| طْعَمَهُمْ | أَ  | الذي | الْبَيْثِ  | هَذَا | رَبَّ | فَلْيَعْبُدُوا |
| ٦          |     | ٤    | ٥          | ٣     | ۲     | ٨              |
| وْف        | خُر | مِنْ | ءَامنَهُمْ | و     | جُوعٍ | مِنْ           |
| ٣          |     | ۲    | ٥          | 1     | ٣     | <b>Y</b>       |

العدد الذي يمثل حروف كلمات هذه السورة من مضاعفات الرقم سبعة وهو: ٥ ٤ ٥ ٤ ٥ ١ ٥ ٨ ٣ ٠ ٥ ٢ ٣.

إذن النظام الرقمي لهذه السورة أعطانا تفسيراً دقيقاً لماذا كُتبت كلمات القرآن بهذا الشكل.

#### ما هي قاعدة رسم الكلمات؟

هل توجد قاعدة ثابتة لطريقة رسم أو كتابة كلمات القرآن؟ بما أن نفس الكلمة نجدها مكتوبة بأشكال متعددة مع ثبات المعنى اللغوي، إذاً قاعدة الكتابة لكلمات القرآن لغوياً غير معروفة بالنسبة لنا.

ولكن رقمياً توجد هذه القاعدة، وهي: بما أن الله تعالى هو الذي أنزل القرآن الله تعالى هو الذي أنزل القرآن بحيث تُشكّل نظاماً رقمياً شديد الدقة يعجز البشر عن الإتيان بمثله، ويبقى القانون الإلهي: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ) [الحجر: ٩/١٥]. إن النصوص القرآنية التي تتكون من عدة آيات تشكل أرقاماً ضخمة جداً، هل تبقى هذه الأعداد الكبيرة قابلة للقسمة على سبعة؟

# أول ما نزل من القرآن

(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الذي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* الذي عَلَمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) [العلق: ١/٩٦ - ٥]. لنكتب حروف هذا النص الكريم كما كُتبت في القرآن:

| الإِنْسنَ | خَلَقَ     | خَلَق  | الذي | رَبِّك  | بِاسْمِ | اقْرَأْ |
|-----------|------------|--------|------|---------|---------|---------|
| ٦         | ٣          | ٣      | ٤    | ٣       | ٤       | ٤       |
| الذي      | الأَكْرَمُ | رَبُّك | ۅۘ   | اقْرَأُ | عَلَقٍ  | مِنْ    |
| ź         | ٦          | ٣      | 1    | £       | ٣       | *       |

إن العدد الذي يمثل حروف هذا النص القرآني كما رُسمت في القرآن هو: ٢٢ ٢٦٣٤٣٤٤ هذا العدد الضخم والمكون من ٢١ مرتبة يقبل القسمة على ٧:

وربما نعلم لماذا كُتبت كلمة (الإنسان) هكذا (الإنسن) من دون ألف.

## آخر سورة نزلت

ماذا عن آخر سورة نزلت من القرآن؟ آخر سورة كاملة نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي سورة النصر، وهذه السسورة كانت مؤشراً على الله عليه وآله وسلم بربه: (إِذَا مؤشراً على اقتراب لقاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بربه: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّه وَالْفَتْحُ \* وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّه أَقْوَاجًا \* فَسبّحُ بِحَمْد رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّه كَانَ تَوَّابًا) [النصر: ١/١١ \_ ٣] لنكتب عدد حروف كل كلمة:

العدد الضخم الذي يمثل أحرف هذه السورة العظيمة:

0 7 7 7 1 7 2 2 7 2 7 7 0 2 1 0 1 2 7 7 7

هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة.

#### ماذا عن بقية سور القرآن؟

لكل سورة نظام رقمي خاص بها سواءً علمنا هذا النظام أم جهلناه، وفي هذا البحث تناولنا نظاماً رقمياً واحداً، وربما يوجد في كتاب الله مئات من الأنظمة الرقمية الأكثر تعقيداً، والله أعلم.

الله تعالى يخلُق الخلق ويرزقهم ويعطيهم من النّعم مالا يُحصى، ثم يكفرون ويجحدون وينكرون... يرسل إليهم الرسل ليُذَكّروهم بالخالق سبحانه وتعالى وعلى الرغم من ذلك يستمرون في كفرهم... ينزل عليهم كُتبَه ويُقسم لهم بأنّه على حقّ وسبحان الله! هل الله بحاجة إلى هذا القسم؟

ومع ذلك يكفرون ومع ذلك يرحمُهم ويرزقهُم... بعد كلِّ هذا هل يمكن لإنسانِ أن يَتخيَّلَ مدى سنعة رحمة الله؟

# إنه لقرآن كريم

يقول تعالى: (فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ \* وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ \* إِنَّهُ لَقَرآن كَرِيمٌ \* فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ \* لَا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ \* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) [الواقعة: ٥٠/٥٧-٨]. لنكتب حروف كل كلمة من كلمات هذا النص الكريم كما كُتبت:

إن العدد الضخم الذي يمثل هذا النص القرآني هو:

#### V Y Y O A W £ Y O W Y £ O W £ 7 Y £ W 1 7 O £ W

هذا العدد يقبل القسمة على ٧. مع ملاحظة أن الكلمات الآتية: (بمواقع، كتاب، العالمين)، كلها كُتبت في القرآن الكريم من دون ألف هكذا: (بموقع، كتب، العلمين).

إن العدد الذي يمثل هذا النص القرآني مؤلف من ٢٤ مرتبة أي من مرتبة المئة ألف بليون بليون، ولكي نتخيل مدى ضخامة هذا العدد نقارنه بالعدد الدي يمثل أبعد نجم عن الأرض، إن أبعد مجرة مكتشفة حتى يومنا هذا لا يتجاوز بعدها ٣٠ ألف مليون سنة ضوئية أي عدد من ١١ مرتبة فقط.

والسؤال: ما هو حجم العدد الذي يمثل كامل القرآن العظيم؟ إنه عدد مكون من أكثر من سبعين ألف مرتبة!!! أي من مرتبة البليون بليون الفريجب أن نقول هذه الكلمة أكثر من سبعين ألف مرة!!! وعدد كهذا نحتاج لكتابته إلى ١٠٠ صفحة، ولا يمكن أن يوجد عدد كهذا في الطبيعة، ولا يمكن تخيل مثل هذا العدد، فأكبر عدد يمكن تصوره هو عدد ذرات الكون وهو يزيد قليلاً عن المئلة مرتبة فقط. ربما نعلم من خلال هذه المقارنة لماذا نقول دائماً في الأذان والصلاة: الله أكبر!!

## آیات... و آیت

ماذا لو كان النص القرآني طويلاً؟ طبعاً سينتج معنا أعداد شديدة الصخامة، ولكن الله أكبر وأعظم. لننتقل الآن إلى أحد نصوص سورة يونس، يقول الله تعالى: (وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ عَايَتُنَا بَيِّنَت قَالَ الذينَ لا يَرْجُونَ لقَاءَنَا ائت بقرآن غَيْر هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائُ نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَي الذي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائُ نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُومَى إِلَي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائُ نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُومَى إِلَي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائُ نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يَوْمَى إِلَي إِلَّ اللهِ مَا يَكُونُ لِي قَنْ أَبِدَلَهُ مِنْ تَلْقَائُ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا إِلَّي اللهِ مَقْنَ الْقُلْمَ مَمَّنَ الْقُرَى عَلَى اللّهُ كَذَبًا أَوْ كَذَبًا أَوْ كَذَبًا أَوْ كَذَبًا أَوْ كَذَبًا أَوْ كَذَبًا أَوْ كَذَبًا إِنَّهُ لا يُقْلُحُ الْمُجْرِمُونَ) [يونس: ١٥/١٥ - ١٧].

# في هذا النص القرآني نلاحظ ما يلي:

- ١ \_ كلمة (آياتُنا) لم تُحذف منها الألف.
- ٢ ـ كلمة (بآياته) كُتبت من دون ألف هكذا (بآيته).
- ٣ ـ كلمة (بينّات) كُتبت من دون ألف هكذا (بيّنت).
- ٤ \_ كلمة (تلقاء) كُتبت بياء لا تلفظ هكذا (تلقائ).

نأتي الآن إلى منطق الأرقام، ما هي مواصفات العدد الذي يمثل هذا النص القرآني؟ بلا شك إنه عدد فائق الضخامة ومؤلف من ٧٣ مرتبة، أي من مرتبة

البليون بليون بليون بليون بليون بليون بليون بليون. وبالطبع هذا العدد لا يمكن تخيُّله، فكيف إذا علمنا أن هذا العدد هو من مضاعفات الـ ٧ أي يقبل القسمة على ٧ من دون باق؟

مئات ومئات من النصوص القرآنية القصير والطويلة كلها انتظمت كلماتها بطريقة مدهشة، ليس هذا فحسب بل طريقة كتابة الكلمات وموضع كل كلمة من النص، وكأننا أمام برنامج متطور ودقيق جداً.

وفي هذا المقام نتساءل: هل كان لدى الرسول الأميّ صلى الله عليه وآله وسلم أجهزة كمبيوتر وبرامج متطورة لتركيب مثل هذه الأرقام وضبطها بهذه الدقـة العالية؟ هل كان أصحابه رضي الله عنهم الذين لا يعرفون القراءة والكتابـة علماء في الرياضيات والأنظمة الرقمية؟

لقد كان لديهم شيء أعظم بكثير ألا وهو الإيمان والثقة بمُنزل القرآن سبحانه وتعالى.

# إن جهنم كانت مرصاداً

من خلال هذه النصوص القرآنية ربما ندرك: لماذا كانت أبواب جهنم ٧؟ ليدلّنا اللّه تعالى على أن الذي خلق السماوات السبع هو الذي أنزل القرآن ونظم كلماته بما يتناسب مع الرقم ٧ وأعدّ لمن يكذب به نار جهنم وجعل لها سبعة أبواب، واللّه أعلم.

لنتناول أحد النصوص القرآنية والتي تصور لنا نار جهنم: (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ وَمُرْصَاداً \* لِلطَّغِينَ مَآباً \* لِبِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً \* لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلا شَرَاباً \* إِلاَّ حَمِيماً وَخَسَنَّاقاً \* جَزَاءً وِفَاقاً \* إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حساباً \* وَكَذَّبُوا بِآيتنَا كَذَّاباً \* وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَباً \* فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَاباً ) [النبأ: ٢١/٧٨ ـ ٣٠].

ونلاحظ أن الكلمات: (للطاغين، لابثينَ، بآياتنا، أحصيناهُ، كتاباً)، هذه الكلمات كُتبت في القرآن من دون ألف هكذا: (للطغين، لبثين، بآيتنا، أحصينهُ، كتباً). لنكتب هذا النص القرآني كما كُتب في القرآن لنر النظام الرقمي لكلماته:

|            |           |           | طَّغِينَ مَ |           |                        |              |            |
|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------------------|--------------|------------|
| ٤          | ٥         | ٤         | ٦           | ٦         |                        | ٤            | ٤ ٢        |
| <b>3</b> 1 | شرَاباً   | <b>4</b>  | بَرْداً وَ  | فيها      | ُو <mark>ق</mark> ُونَ | لا يَذُ      | أَحْقَاباً |
| ٣          | ٥         | ۲         | ١ ٤         | ٤         | ٦                      | •            | ۲ ٦        |
| ¥          | كَاتُوا   | نَّهُمْ   | وِفَاقًا إ  | جزاءً     | <b>ىتّاقا</b>          | وَ غَ        | حَمِيماً   |
| ۲          | ٥         | ٤         |             | ٣         |                        | ٥ ١          | ٥          |
| کُلُ       | ۅۘ        | كِذَّاباً | بِآيَتِنَا  | كُذَّبُوا | و                      | حِسَاباً     | يَرْجُونَ  |
| 4          | 1         | ٥         | ٦           | ٥         | ١                      | ٥            | ٥          |
| عَذَابِاً  | إِلاَّ عَ | نزيدكم    | فَلَنْ      | فَذُوقُوا | كِتَباً                | أَحْصَيْنَهُ | ۺۘؠؿڠ      |
| ٥          | ٣         | ٦         | ٣           | ٦         | ٤                      | ٦            | *          |

إن العدد الذي يمثل هذا النص القرآنى يقبل القسمة على ٧!!

إذن نحن أمام نص يتحدث عن جهنم التي لها ٧ أبواب، انتظمت كلمات وأحرف وطريقة كتابة هذا النص بما يتناسب مع العدد ٧، وعلى الرغم ضخامة العدد الممثل للنص فإنه يقبل القسمة على ٧!!

#### إن هذه تذكرة

يقول تعالى: (إِنَّ هَذه تَذْكِرَةُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً \* وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا \* يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا \* يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) [الإنسان: ٢٩/٧٦ - ٣١].

إن العدد الذي يمثل هذا النص القرآني يقبل القسمة على ٧. وكما نلاحظ أن كلمة (الظالمين) كتبت في القرآن (الظلمين). ويمكنك عزيزي القارئ أن تجرب مئات النصوص القرآنية لتجدها أنها تنضبط على الرقم سبعة دائماً.

ولكن يجب الانتباه إلى أن الآية التي تظنها لا تتوافق مع الرقم سبعة، فيجب أن تبحث عن الآية التي قبلها أو بعدها والمرتبطة بها، لأن القرآن الكريم ليس بهذه البساطة، فهو كتاب رب العالمين أنزله بعلمه وحكمته. وهذا يعني أننا كلما بحثنا أكثر رأينا عجائب أكثر!

والآن إلى أهم نتائج هذا البحث.

### نتائج

بما لا يقبل الشك يمكن القول: إذا تغيرت طريقة كتابة كلمات القرآن سوف يختل النظام الرقمي لها، لذلك: كل حرف مكتوب في القرآن هو بوحي من الله تعالى ولا يجوز تغيير طريقة كتابته ولو كلمة واحدة من كلمات القرآن، والله أعلم.

هل يقتصر كتاب الله تعالى وهو أعظم كتاب على نظام رقمي واحد، أم أن هناك أنظمة رقمية لا يحصى عددها إلا مُنزّلُ القرآن؟ يمكننا أن نقول وبثقة تامة:

كما أن الأنظمة الرياضية والقوانين التي تحكم الكون لا تنتهي، كذلك القوانين والأنظمة التي رتب الله عليها كلمات وأحرف كتابه لا تنتهي!

هذا البحث العلمي ليس كل شيء، فما هو إلا خطوة باتجاه اكتشاف وتدبر الأنظمة الرقمية في القرآن.

ولكن يخطر ببالي سؤال في هذا المقام: منذ ١٤٠٠ سنة هل كان إنسان واحد في العالم يعلم شيئاً عن الأنظمة الرقمية؟ إذاً السبق العلمي للقرآن لا يقتصر فقط على علوم اللغة والتشريع والفلك والطب والبحار والأرض وغيرها من العلوم، بل القرآن سبق علماء الرياضيات والكمبيوتر إلى الأنظمة الرقمية بأربعة عشر قرناً.

كذلك يؤكد هذا البحث أن رسم كلمات القرآن فيه معجزة ولا يجوز تغييره أو المساس به، وأن الله تعالى قد رتب كل حرف في مكانه الدقيق وهذا يؤكد إعجاز خط القرآن.

وبعد كل هذه الحقائق الرقمية عن كتاب الله، هل يمكن لإنسان عاقل أن يرتاب أو يشكّ بأن القرآن ليس من عند الله؟

بل هل يمكن لبشر مهما وصل إليه من العلم والقدرات أن يأتي ولو بسورة مثل القرآن؟ لنستمع إلى هذه الآية العظيمة: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي مثل القرآن؟ لنستمع إلى هذه الآية العظيمة: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِّ مِنْ ديني فَلا أَعْبُدُ الذينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الدي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمنينَ) [يونس: ١٠٤/١٠].

سوف نعيش الآن ومن خلال البحث الآتي مع إعجاز أرقام الآيات وتسلسلها في كتاب الله كتاب الله تعالى. وسوف نختار بعض الكلمات القرآنية التي تكررت في كتاب الله عدداً من المرات وجاءت أرقام آياتها لتشكل أعداداً من مضاعفات الرقم سبعة.

وقد اقتصرنا في هذا البحث على أخذ الكلمة من دون مشتقاتها اللغوية، مع التأكيد على أن النظام الرقمي يشمل كل كلمة مع مشتقاتها وأحياناً ترتبط الكلمات بعضها ببعض بشكل شديد التعقيد، وحسبنا في هذا المبحث أن نرى جانباً من جوانب الإعجاز الرقمي لآيات القرآن العظيم.

ويجب أن نؤكد للسادة القرّاء كل شيء في القرآن ينضبط بدقة مذهلة على الرقم سبعة، ولكن يجب أن ننتبه إلى معنى الكلمة أو الآية وما تتعلق وترتبط به من كلمات أو آيات، وإلى وجود اتجاهين في قراءة الأعداد القرآنية بما يتناسب مع معنى النص.

وباعتقادي أن مئات الأمثلة التي قدمناها من خلال هذه الموسوعة كافية للبرهان على وجود هذه المعجزة العظيمة في كتاب الله تعالى.

# المبحث التاسع

# إعجاز آيات القرآن

# الترتيب المُحكم لأرقام الآيات

إن الذي يبحث عن نوع جديد من أنواع الإعجاز القرآني يحتار من أين يبدأ وكيف ينتهي، فمثلُه كمثَل من يبحث عن قطرة ماء وسط البحر المحيط. فبحوث القرآن لا تنتهي، وأنواع الإعجاز فيه لا تنقضي، ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة.

وفي هذا البحث سنعيش رحلة ممتعة مع نظام تكرار كلمات القرآن الكريم، وسوف نرى بأن الكلمة القرآنية تتكرر بنظام محكم. هذا النظام يقوم أيضاً على الرقم سبعة ومضاعفاته. لنقرأ فقرات هذا البحث.

سوف نستنتج في هذا البحث أن الله تعالى هو الذي رتب آيات القرآن وألهم المسلمين أن يرقموها بالشكل الذي نراه اليوم. ولو كان ترقيم الآيات من صنع بشر لم نر فيه أبداً مثل هذا النظام المحكم.

#### مقدمة

سوف نجيب عن سؤال مهم في هذا البحث: كثير من العبارات تكررت في القرآن، لماذا؟ هل جاء هذا التكرار عبثاً؟ أم أنه يخفي وراءه معجزة تنتظر من يبحث عنها؟ لنستمع إلى هذه الآية: (ولَوْ أَنَّمَا في الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبَعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [لقمان: يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبَعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [لقمان: ٢٧/٣١].

القرآن الكريم هو عبارة عن كتاب أنزله الله تعالى للبشر جميعاً، مؤلّف من 115 سورة، وكل سورة عبارة عن مجموعة آيات. عدد آيات القرآن 7777 آية، وكل آية تتألف من مجموعة من الكلمات، فكل كلمة في القرآن يمكن تحديد موقعها برقمين: رقم السورة ورقم الآية، وهذا هو مبدأ البحث عن أية كلمة في القرآن.

ولكن هناك عبارات تكررت في القرآن أكثر من مرة في آيات وسور مختلفة، والسؤال المهمة: هل يوجد نظام رقمي يحكم تكرار الكلمات في القرآن؟ إن الإعجاز الرقمي لكلمات القرآن الكريم يعطينا جواباً دقيقاً على مثل هذا السؤال. ويمكن القول: إن كل كلمة في القرآن وصعت بدقة متناهية تفوق التصور البشري، وفي هذا البحث سوف نثبت بما لا يقبل الشك أن هذا القرآن هو كتاب من عند الله، ويستحيل الإتيان بمثله.

#### مثال

آيات القرآن هي تذكرة لجميع البشر وهذه الحقيقة تتمثل في قول الله تبارك وتعالى: (إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً)، هذه الآية الكريمة نجدها في موضعين فقط من القرآن:

١ \_ (إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً) [المزمل: ١٩/٧٣].

٢ \_ (إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً) [الإنسان: ٢٩/٧٦].

ونريد أن نسأل هذه الأسئلة: لماذا تكررت هذه الآية مرتين في القرآن؟ ولماذا كان رقم الآيتين: ١٩ ـ ٢٩؟ ولماذا كان تسلسل سورة المزمل قبل سورة الإنسان؟

سوف نجيب على هذه الأسئلة وغيرها بلغة الأرقام، فتكرار هذه الآية في القرآن مرتين له حكمة، وقد اختار الله تعالى لهذه الآية رقمين ١٩ و ٢٩ وذلك لحكمة أيضاً، ويمكن استنتاج جزء من هذه الحكمة بالاعتماد على الرقم ٧. فعندما نصف أرقام الآيتين ١٩ ـ ٢٠ ينتج عدد جديد هو ٢٩١٩ هذا العدد من مضاعفات الرقم ٧، أي يقبل القسمة على ٧ من دون باق:

#### $£1V \times V = Y919$

إن هذا النظام يتكرر مئات بل آلاف المرات في القرآن وسوف نكتشف أن آيات القرآن منظمة بما يتناسب مع الرقم ٧، إن الذي نظم وأحصى هذه الآيات هو القائل: (وكُلَّ شَيْء أَحْصَيْنَاهُ في إِمَام مُبين) [يس: ١٢/٣٦].

## إحصاء الله تعالى

إن الله تعالى يعلم كل ورقة تسقط، ويعلم كل ذرة من ذرات الكون، ويعلم السرَّ وأخفى... إن الله أحصى كل شيء عدداً وأحاط بكل شيء علماً وأتقن كل شيء صنعاً. إن كلمة (أَحْصَيْنَاهُ) هي كلمة خاصة بالله تعالى، وقد تكررت مرتين في القرآن في الآيتين:

١ ــ (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) [يس: ١٢/٣٦].

٢ \_ (وَكُلُّ شَيْء أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً) [النبأ: ٢٩/٧٨].

نضع هذه النتائج في جدول حسب تسلسل الآيتين في القرآن لنرى عظمة الإعجاز الرقمى في كتاب الله تعالى:

سورة يس سورة النبأ

نصنف أرقام الآيتين على التسلسل ١٢ ـ ٢٩، والآن العدد الذي يمثل هاتين الآيتين هو: ٢٩٦ هذا العدد يقبل القسمة على ٧ أيضاً:

 $117 \times V = 1117$ 

إذن: أرقام الآيات في كتاب الله تشكل نظاماً رقمياً يعتمد على الرقم ٧، وذلك حسب تسلسل وترتيب هذه الآيات. أي إذا قمنا بصف أرقام الآيات التي تكررت فيها كلمة معينة بجانب بعضها حسب تسلسلها فإن هذه الأرقام تشكل عدداً يقبل القسمة على ٧ من دون باق.

(لا تُحْصُوهَا)

إذا كان الله تعالى قد أحصى كل شيء، فماذا عن الإنسان وإحصائه؟

يقول الله تعالى: (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا)، هذه حقيقة قرآنية تُقرر عجز البشر عن إحصاء نعمة الله، تكررت هذه الحقيقة في القرآن مرتين بالضبط:

١ ــ (وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِسسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) [إيراهيم: ٢/١٤].

٢ \_ (وَإِن تَعُدُّواْ نَعْمَةَ الله لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحيمٌ) [النحل: ١٨/١٦].

لنكتب أرقام الآيتين حسب تسلسلها في القرآن الكريم:

سورة إبراهيم سورة النحل

11

العدد الذي يمثل هاتين الآيتين هو: ١٨٣٤ وهو يقبل القسمة على ٧:

 $YTY \times V = 1 \Lambda Y \xi$ 

وهنا نريد أن نتساءل: مَن الذي وضع هذه الكلمة في هاتين الآيتين بالذات؟ ومَن الذي يعلم أن أرقام الآيتين تشكلان عدداً يقبل القسمة على ٧؟ أليس هو رب السماوات السبع ومُنزَل القرآن؟ وهو القائل: (قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بالْحَقِّ) [النحل: ٢/١٦].

# نزله روح القدس

كلمة (نَرَّلُهُ) تكررت مرتين في القرآن وهذه الكلمة خاصة بجبريل عليه السلام، لأن القرآن نزل بواسطة الوحي على قلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهذه الحقيقة تُخفي وراءها نظاماً رقمياً مذهلاً. ما أرقام الآيتين اللتين وردت فيهما كلمة (نزَّلَهُ)؟ لنستمع:

١ ـــ (قُلْ مَنْ كَانَ عَدُواً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدى وَبُشْرَى للْمُؤْمنينَ) [البقرة: ٩٧/٢].

٢ ــ (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدىً وَبُشْرَى للْمُسلمينَ) [النحل: ١٠٢/١٦].

انظر إلى الدقة الفائقة لكلمات القرآن، فهذه الكلمة لم ترد في القرآن كله إلا في هاتين الآيتين، ولكن ماذا عن التكامل

الرقمي؟ هل نظم الله أرقام هاتين الآيتين بشكل ينسجم مع الرقم ٧؟ إن العدد الذي يمثل أرقام الآيتين ٩٧ يقبل القسمة على ٧:

#### $1 \notin V \setminus X \times V = 1 \cdot Y \notin V$

هذه الأرقام تضيف دليلاً جديداً على صدق كتاب الله، وكما نرى التوافق اللغوي بين معنى الآيتين، وجاء التناسب مع الرقم ٧ ليثبت أن هذا القرآن ليس من صنع البشر بل فعلاً نزاً له روح القدس على قلب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين المسلمين.

إذاً لكل كلمة في القرآن خصوصيتها وكل كلمة تستخدم من أجل هدف محدد، فكلمة (نَزَّلَهُ) هي كلمة خاصة بجبريل عليه السلام من جهة، وهي كلمة خاصة بالقرآن من جهة ثانية.

# كلمة (سبعة) في القرآن الكريم

كلمة (سبعة) تكررت في القرآن ٤ مرات في الآيات التالية:

١ ـ ( فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكُنْ فَصيامُ ثَلَاثَةً قَلَاثَةً فَلَكَ لِمَنْ لَمْ يكُنْ أَهُلُهُ حَاضِرِي الْمَسَنْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [البقرة: أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسَنْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [البقرة: 197/٢].

- ٢ \_ (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) [الحجر: ٥ ١/٤٤].
- ٣ ـ (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَلَا تُمَارِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا) [الكهف: ٢٢/١٨].
- ٤ \_ (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَا

نَفْدَتُ كُلْمَاتُ اللَّه إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [لقمان: ٢٧/٣١].

## لنكتب أرقام هذه الآيات:

نصنف القام الآيات بجانب بعضها حسب تسلسلها في القرآن فنحصل على العدد: ٢٧٢٢٤٤١ والذي يقبل القسمة مرتين على ٧:

 $0007... \times V \times V = YVYY \pm 197$ 

إذن: العدد الذي يمثل الآيات الأربعة التي وردت فيها كلمة سبعة يقبل القسمة على ٧ مرتين متتاليتين، فمن الذي نظّم مواضع هذه الكلمة بهذا التناسب المذهل مع الرقم ٧؟ أليس هو اللّه تعالى؟

# محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله

هل يوجد دليل رقمي على أن الرسول الأعظم محمداً صلى الله عليه وسلم هو رسولٌ من عند الله لكل البشر؟

إن الترتيب المُعجز لكلمات القرآن وانتظام آياته بما يتناسب مع الرقم ٧ ليس له إلا تفسير واحد وهو أن هذا القرآن هو كتاب الله وأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو رسول الله.

سوف نرى بعض العبارات القرآنية التي خاطب الله تعالى بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وكيف أن كل عبارة تكررت في القرآن بشكل غاية في الدقة والإتقان يدُلُّ على عظمة مُنزِّل القرآن.

## الرسول... مبشر ونذير

خاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً) تكرر هذا الخطاب الإلهي مرتين في القرآن في آيتين:

١-(وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً) [الإسراء:
 ١٠٥/١٧].

٢ (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذيراً) [الفرقان: ٥٦/٢٥].

إن العدد الذي يمثل هاتين الآيتين حسب تسلسلهما في القرآن هو ٥٦١٠٥ يقبل القسمة على ٧ مرتين للتأكيد على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم:

 $1150 \times V \times V = 011.0$ 

إذن: الذي وضع الآيتين في هذين الموضعين بالذات هو الذي أنزل القرآن وهو الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم مبشراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين.

#### الخطاب يتكرر بنظام

هكذا حال رسل الله عليهم السلام، استُهزئ بهم ولكن ماذا كانت النتيجة؟ لنرى إحدى عبارات القرآن: (وَلَقَد اسْتُهْزئ برسل مِنْ قَبْكَ) يخاطب تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم مواسياً له، فهو ليس أول رسول يُستهزأ به بل هناك كثير من الرسل استُهزئ بهم من قبله. هذه الحقيقة القرآنية تكررت في ثلاثة مواضع هي:

١ (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزئُونَ) [الأنعام: ١٠/٦].

٢ \_ (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ
 عقاب) [الرعد: ٣٢/١٣].

٣ ـ (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُرْنُونَ) [الأنبياء: ١/٢١].

إن العدد الذي يمثل هذه الآيات الثلاث حسب تسلسلها هو: ١٣٢١٠ يقبل القسمة على ٧:

 $09.7. \times V = £1771.$ 

إذن هؤلاء الرسل استُهزئ بهم، أوذوا في سبيل الله. وكلمة (أوذوا) كم مرة وردت في القرآن؟ الجواب مرتين في الآيتين:

١ \_ (وَأُوذُوا في سَبِيلي) [آل عمران: ١٩٥/٣].

٢ \_ (وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا) [الأنعام: ٣٤/٦].

إن العدد الذي يمثل الآيتين هو: ٣٤١٩٥ يقبل القسمة على ٧:

 $\xi \wedge \lambda \circ \times V = \Upsilon \xi \wedge \varphi \circ$ 

حقيقة أخرى تحدث عنها كتاب الله وهي تكذيب الأقوام لرسلهم، فكم مرة وردت كلمة (كُذّبت) في القرآن؟ وردت هذه الكلمة مرتين أيضاً في الآيتين:

١ (وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصنبَرُوا عَلَى مَا كُذَّبُوا وَأُوذُوا) [الأنعام: ٣٤/٦].

٢ ــ (وَإِنْ يُكذِّبُوكَ فَقَدْ كُنِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ) [فاطر: ٥/٣].

إن العدد الذي يمثل هاتين الآيتين هو ٤٣٤ يقبل القسمة على ٧:

 $TT \times V = \xi T \xi$ 

ملاحظة: نلاحظ أن الآية ٣٤ الأنعام تكررت في الفقرة السابقة أيضاً، مع ذلك يبقى العددان قابلين للقسمة على ٧:

١ ـ العدد الذي يمثل أرقام الآيات التي فيها كلمة (أوذوا) = ٥ ٩ ١ ٣٠.

٢ ـ العدد الذي يمثل أرقام الآيات التي فيها كلمة (كُذَّبت) = ٤ ٣ ٤.

العدد ٥ ٩ ١ ٤ ٣ والعدد ٤ ٣ ٤ يقبلان القسمة على ٧.

أيضاً كلمة (كُذِّب) هي كلمة خاصة بأقوام الرسل، فقد تكررت كلمة (كُذِّب) مرتين في القرآن في الآيتين:

١ ــ (فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآوُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزَّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنْيِرِ)
 آل عمران: ١٨٤/٣].

٢ ــ (وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ)
 [الحج: ٢ / ٢ ٤].

إن العدد الذي يمثل هاتين الآيتين هو ٤ ٨ ١ ٤ ع يقبل القسمة على ٧:

 $TTTT \times V = ££1A£$ 

ولنسأل الآن: لماذا قال الله تبارك وتعالى في الآية الأولى: (فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْكَ) ولم يقل (فقد كذبت رسلٌ من قبلك) كما في الآيتين السابقتين؟

لو حدث هذا لاختل النظام الرقمي لتكرار الكلمتين فيصبح تكرار كلمة كُنبت هو ٣ مرات و كُذّب = ١ مرة واحدة، ولم يعُد العدد الذي يمثل هذه الكلمة أو تلك قابلاً للقسمة على ٧ وهذا يثبت أن تغيير حرف واحد من أحرف القرآن سوف يؤدي إلى تعطلُ النظام الرقمي لكلمات القرآن، واللّه أعلم.

# ما ضلّ صاحبكم وما غوى

ذُكرت كلمة (صاحبكم) ٣ مرات في القرآن، فما هي مواصفات هذه الآيات الثلاث لغوياً ورقمياً؟ لنرى هذه الآيات الثلاث التي وردت فيها كلمة (صاحبكم) ومن تخصُ هذه الكلمة؟

- ١ \_ (مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ) [سبأ: ٤٦/٣٤].
- ٢ \_ (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى) [النجم: ٢/٥٣].
  - ٣ \_ (وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ) [التكوير: ٢٢/٨١].

لنرى الآن النظام الرقمي الذي يحكم أرقام الآيات الثلاث، فالعدد الذي يمثل الآيات الثلاث يقبل القسمة على ٧ مرتين:

$$\text{$\xi \circ \xi \times V \times V = T \ V \ A \times V = T \ T \ T \ T}$$

إذن: كلمة (صاحبكم) هي كلمة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، تكررت ٣ مرات وأرقام الآيات الثلاثة تشكل عدداً يقبل القسمة على ٧ مرتين للتأكيد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم على حق. وهذا دليل رقمي على أن الرسول صلى الله عليه وسلم على خوى. ولنقرأ الفقرة التالية لنزداد يقيناً بعظمة إعجاز القرآن وعظمة مُنزل هذا الإعجاز.

## رحلة النبوَّة

تكررت كلمة (غوى) مرتين في القرآن في الآيتين:

- ١ \_ (وَعَصنَى ءَادَمُ رَبَّهُ فَغُوَى) [طه: ١٢١/٢٠].
- ٢ \_ (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى) [النجم: ٢/٥٣].

العدد الذي يمثل هاتين الآيتين هو: ١٢١ ٢ يقبل القسمة على ٧:

### 

إذن: كلمة (غوى) تكررت مرتين في القرآن كله، مرة عن آدم عليه السلام أول الأنبياء بصيغة الإثبات، ومرة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء بصيغة النفي، وجاءت أرقام الآيتين متناسبة مع الرقم ٧، وهذا يثبت أن القرآن كتاب متكامل لغوياً ورقمياً وقصصياً.

## كلمة (عصى) تتكرر في القرآن بنظام

تكررت كلمة (عَصنى) ٣ مرات في القرآن في الآيات:

١ \_ (وَعَصني ءَادَمُ رَبَّهُ فَغُورَى) [طه: ١٢١/٢٠].

٢ \_ (فَعَصنَى فَرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [المزمل: ١٦/٧٣].

٣ \_ (فَكَذَّبَ وَعَصَى) [النازعات: ٢١/٧٩].

إن العدد الذي يمثل أرقام الآيات الثلاث يقبل القسمة على ٧:

### 

إن الذي وضع هذه الكلمة في هذه المواضع الثلاثة من القرآن هو الله تعالى، لأن هذا العمل ليس بمقدور البشر. فالقرآن مؤلف من عشرات الآلاف من الكلمات كلُها نُظِّمت بطريقة غاية في الدقة والإعجاز، وهذه الكلمات متشابكة مع بعضها وكأننا في كتاب الله أمام شبكة إعجازية، وما هذا البحث القرآني إلا خيط من خيوط هذه الشبكة التي لا نهاية لها.

### الكلمات الثلاث

من الفقرات الثلاث السابقة نكتشف علاقات رقمية شديدة التعقيد في القرآن العظيم فعلى الرغم من تداخل أرقام الآيات تبقى الأعداد قابلة للقسمة على سبعة، لذلك نلخص نتائج هذه الفقرات:

أولاً \_ كلمة (صاحبكم) تكررت ٣ مرات في القرآن في الآيات:

77-7-57

ثانياً \_ كلمة (غوى) تكررت مرتين في القرآن في الآيتين:

7-171

ثالثاً \_ كلمة (عصى) تكررت ٣ مرات في القرآن في الآيات:

Y1-17-171

إن الأعداد الثلاثة: ٦ ٤ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٢ : جميعها تقبل القسمة على ٧ على الرغم من تشابك الأرقام مع بعضها، فكما نلاحظ الرقم ٢ دخل في تركيب العدد الأول والثاني، والعدد ١٢١ دخل في تركيب العددين الثاني والثالث ومع ذلك تبقى الأعداد الثلاثة قابلة للقسمة على ٧.

هذا بالنسبة لثلاث كلمات، فما بالنا بآلاف الكلمات القرآنية؟ كلها انتظمت عبر آيات وسور القرآن وفق نظام رقمي أو بشكل أدق عدة أنظمة رقمية لا يحصيها إلا مُنزَل القرآن سبحانه وتعالى.

لنتأمل الإحكام اللغوي والعددي في المثال الآتي.

من للمؤمن... ومن للكافر؟

ماذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم عندما تولَّى الناس من حوله؟ أمره أن يقول: (حَسبىَ الله) هذه العبارة تكررت في القرآن مرتين في الآيتين:

١ \_ (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ) [التوبة: ١٢٩/٩].

٢ \_ (قُلْ حَسنبيَ اللَّهُ عَلَيْه يَتَوكَّلُ الْمُتَوكِّلُونَ) [الزمر: ٣٨/٣٩].

إن العدد الذي يمثل هاتين الآيتين هو: ٩ ١ ١ ٣ ٨ يقبل القسمة على ٧:

 $0 \pm \pm V \times V = T \wedge 1 \uparrow q$ 

إذن: في موضعين فقط من القرآن جاء الأمر الإلهي (قُلْ حَسنبِيَ اللَّهُ)، ولكن بالمقابل نجد من يكذب بهذا القرآن ويجحد آيات الله تعالى فما هو جزاؤه؟ الجواب نجده في كلمة (حَسنبُهُمْ) التي تكررت بالضبط مرتين في القرآن في الآيتين:

١ (وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسنبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ) [التوبة: ٦٨/٩].

٢ — (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاوُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَنُهُمْ جَهَنَّمُ يَصِلُونَهَا فَبِئْسَ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَنُهُمْ جَهَنَّمُ يَصِلُونَهَا فَبِئْسَ الْمُصِيرُ) [المجادلة: ٨٥/٨].

النظام الرقمي نفسه نجده لهاتين الآيتين،حيث نجد أن العدد الذي يمثل هاتين الآيتين هو ٨٦٨ هذا العدد يقبل القسمة على ٧:

 $175 \times V = 111$ 

إذن: المؤمن حسبُه اللّه تعالى، بينما الكافر فحسبُه جهنم، ومن خلال هذا

التوازن الدقيق نجد أنفسنا دائماً أمام أعداد من مضاعفات الـ ٧ وكأننا في كتاب الله أمام برنامج قرآني شديد الدقة والإعجاز، كل كلمة وضعت بدقة متناهية وهذا دليل مادي علمي على صدق القرآن.

من عظمة البيان الإلهي أن كلمة (حسبي) دائماً نجد معها كلمة (الله) ونجد معها التوكل على الله تعالى، وهذا دليل على أن الله يكفي لنتوكل عليه، بينما كلمة (حسبهم) دائماً ترافقها كلمة (جهنم) مما يدل على أن الذي لا يتوكل على الله في الدنيا ولا يلتجئ إليه فحسبه جهنم يوم القيامة هي تكفيه.

والآن هنالك آيات تكررت في القرآن فهل من نظام محكم؟

## الآيات تتكرر بنظام

ليست الكلمات وحدها تتكرر بنظام رقمي بل الآيات بأكملها تتكرر بالنظام الرقمي نفسه، ولنضرب مثالاً على ذلك.

تكرر الأمر الإلهي إلى سيد البشر صلى الله عليه وسلم مرتين في القرآن: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) نجد هذه الآية بكاملها في موضعين في القرآن:

١ \_ سورة التوبة الآية رقم ٧٣.

٢ ـ سورة التحريم الآية رقم ٩.

إذن كلمة (جاهد) هي كلمة لم تستخدم في القرآن إلا لخطاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمر كلمة (اغلط)، وكل من هاتين الكلمتين تكررت مرتين بالضبط في القرآن.

إن العدد الذي يمثل هاتين الآيتين هو ٣ ٧ ٩ يقبل القسمة على ٧:

### $179 \times V = 9VT$

وهكذا حال كثير وكثير من كلمات وعبارات وآيات القرآن، والأمثلة في هذا البحث العلمي القرآني هي غيض من فيض، لأننا مهما حاولنا تخيل عظمة الإعجاز في كتاب الله يبقى كتاب الله أعظم وأكبر من أي تصور.

# فَبائي لَاء ربكما تُكذّبان

ويحضرني قول الله تعالى مخاطبًا الإنس والجن: (فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان)، هذه الآية العظيمة نجدها مكررة في القرآن ٣١ مرة أيضاً في سورة الرحمن:

والعجيب جدًا أن أرقام هذه الآيات الـ ٣١ عندما نقوم بصفِّها فإنها تشكل عددًا من مضاعفات الرقم ٧ وبالاتجاهين أيضاً:

01 £9 £V £0 £T £. TA TT TE TT T. TA TO TT T1 1A 17 1T

VV V0 VT V1 79 7V 70 7T 71 09 0V 00 0T

هذا العدد الضخم الذي يمثل أرقام الآيات حيث وردت (فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذَّبَان) يقبل القسمة على ٧ وبالاتجاهين!

أليست هذه النتيجة المذهلة دليلاً صادقًا على أنه لا تكرار في القرآن، بل نظام مُحكم ومتكامل؟

والعجيب أننا إذا قمنا بترقيم هذه الآيات ترقيماً تسلسلياً يبدأ بالرقم ١ وينتهي بالرقم ٣١ فسوف يتشكل لدينا عدد ضخم من مضاعفات السبعة وبالاتجاهين!!! وهذا العدد هو:

71 7. 1 1 1 9 1 7 1 9 1 1 1 1 1 1 . 9 A V 7 0 £ W Y 1
W1 W. Y9 Y4 Y7 Y0 Y£ YW Y7

من عجائب هذا العدد الذي اختاره الله تعالى لتكرار هذه الآية الكريمة أنه يقبل القسمة على سبعة سبع مرات، وبالاتجاهين أيضاً!!!

## وسبح بحمد ربك

من بين الأوامر الكثيرة هناك أيضاً أمر إلهي للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسبِّح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لنرى القرآن العظيم كيف صاغ هذا الأمر وكيف تكرر في القرآن:

١ ــ (فَاصبْرِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا)
 الله: ١٣٠/٢٠].

٢ ــ (قَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ)
 [ق: ٥٥/٩].

إن العدد الذي يمثل الآيتين هو ٣٩١٣٠ هذا العدد يقبل القسمة على ٧:

 $ooq. \times V = Tq1T.$ 

إن عبارة (وسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) لم تتكرر في القرآن كله إلا مرتين كما رأينا، لم يخاطب الله تعالى بها أحداً إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن: نحن في هذا البحث أمام نوع جديد من أنواع الإعجاز هو: إعجاز تكرار الكلمات في القرآن، فكل كلمة تكررت بنظام، ولكل كلمة استخدام محدد، ولا وجود للصدفة أو التناقض في كتاب الله جل جلاله.

## (فاستعذ بالله...)

تكرر الأمر الإلهي (فاستعذ بالله) ٤ مرات في القرآن، لنستمع إلى هذه الآيات الأربعة لنرى نظام الأوامر في كتاب الله:

١ ــ (وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [الأعراف: ٧/٠٠/].

- ٢ \_ (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعَدْ بِاللَّه مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [النحل: ٩٨/١٦].
  - ٣ \_ (فَاسْتَعَدْ بِاللَّه إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [غافر: ١/٤٥].
- ٤ ــ (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)
   [فصلت: ٢٦/٤١].

هذه الآيات الأربعة هل جاءت أرقامها عبثاً؟ في كتاب الله لا مجال للعبث أو الفوضى فكل شيء بتقدير عزيز حكيم. لذلك نجد أن العدد الذي يمثل هذه الآيات الأربع حسب تسلسلها في القرآن يقبل القسمة على ٧:

 $orrespondent \times V = mrorghy$ .

وكما نرى فإن كلمة (فاستعذ) دائماً مرتبطة بلفظ الجلالة (الله) سبحانه وتعالى، أي: (فاستعذ بالله) وهل يوجد إله غير الله نستعيذ به ونلجأ إليه؟

وهنا نتساءل بل نوجه سؤالاً لأولئك الملحدين: هل يمكن للرسول الأمي صلى الله عليه وسلم أن يؤلف كتاباً يخاطب نفسه بأوامر ونواه تتكرر في القرآن بعدد محدد بحيث تشكل أرقام الآيات أعداداً تقبل القسمة على ٧؟ هل يمكن لرجل يعيش قبل أربعة عشر قرناً أن يمتلك من العلم والقدرة مالا يستطيعه علماء البشر في عصر الكمبيوتر والإنترنت

الجواب المنطقي الوحيد نجده في قوله تعالى: (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السَّوَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحيماً) [الفرقان: ٥٦/٦]. وهو القائل: (مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام: ٣٨/٦]، ولو قمنا باستعراض ودراسة جميع كلمات وعبارات القرآن لتطلب هذا العمل منا عدداً لا يُحصى من الأبحاث.

## ماذا عن المسيح عليه السلام؟

من دون تعليق نثبت هذه النتيجة الرقمية لحقيقة لا شكَّ فيها والتي يؤكد الله فيها أنه إله واحد:

١ (لَقَدْ كَفَرَ النَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسيحُ يَا بني إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للظَّالِمِينَ مَنْ أَنْصَار) [المائدة: ٥/٧١].

٢ ــ (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَة وَمَا مِنْ إِلَــه إِلاَّ إِلَــة وَاحِدٌ وَإِن لَمْ
 يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَّ الَّذَينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [المائدة: ٧٢/٥].

إذن: نحن أمام حقيقة تكررت في القرآن كله مرتين بالضبط وفي آيتين محددتين، نكتب أرقام الآيتين حسب تسلسلهما في القرآن: ١٧-٧٧، والعدد الذي يمثل هاتين الآيتين ٧٢١٧ يقبل القسمة على ٧.

### $1.71 \times V = V11V$

وتجدر الإشارة إلى أنه من بداية الآية ١٧ وحتى نهاية الآية ٢٧ يوجد ٥٦ آية بالضبط أي: ٧ × ٨، هل جاءت هذه النتائج مصادفة؟

# رسالة الله إلى البشر

القرآن العظيم هو رسالة الله تعالى إلى جميع البشر بلا استثناء، وهذا البحث يضيف دليلاً مادياً جديداً على صدق هذه الرسالة ودقتها وأنها وصلتنا كما أرادها الله تعالى. ومن غير الممكن لأي كتاب في العالم أن يصمد ١٤٠٠ سنة دون أدنى تغيير أو تحريف لولا عناية وحفظ الله تعالى له، ولو تغير موضع كلمة واحدة في القرآن لاختل النظام الرقمي لكلمات القرآن بشكل كامل.

لذلك تحدَّى اللّه البشر جميعاً بأنهم لن يُعجزوهُ فقال لهم: (وَمَا أَنتُمْ بمُعْجزينَ في

الأَرْضِ) [العنكبوت: ٢٢/٢٩] كم مرة تكررت هذه الحقيقة في القرآن؟ لنقرأ الفقرة التالية، لنرى كيف نظّم الله آيات كتابه بما ينسجم مع الرقم ٧.

## التحدي الإلهي

آيتان في كتاب الله بدأت كل منهما بالعبارة: (وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ)، يتحدى الله تعالى البشر بأنهم لم يكونوا معجزين في الآيتين:

٢ \_ (وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا
 نَصير) [الشورى: ٣١/٤٢].

إن أرقام الآيتين تشكلان عدداً من مضاعفات الله ٧ أي يقبل القسمة على ٧ من دون باق:

#### $\xi \xi \gamma \times V = T \gamma \gamma \gamma$

إذن: هل يمكن لمخلوق أن يُعجز الخالق تعالى؟ لنتدبر مزيداً من العبارات القرآنية ليزداد إيماننا وثقتنا بأن أهم عمل يمكن أن يقوم به الإنسان هو أن يفني حياته وعمره ودنياه في دراسة الكتاب الأعظم — القرآن.

## لا يكشف الضرّ إلا الله

في هذه الفقرة نعرض عبارة أخرى تكررت مرتين بالضبط في القرآن الكريم وهي: (وَإِنْ يَمْسَسُكُ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشُفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ). ما هي أرقام الآيتين اللتين وردت فيهما هذه العبارة؟ لنقرأ:

١ \_ (وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاًّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْء قَديرٌ) [الأنعام: ١٧/٦].

٢ ــ (وَإِنْ يَمْسَسُكُ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لفَضْلُه) [يونس: ١٠٧/١٠].

إن العدد الذي يمثل هاتين الآيتين يقبل القسمة على ٧:

 $10T1 \times V = 1.V1V$ 

إذن فمن يكشف الضر؟ أليس هو الله تعالى؟

أمة و احدة

هذه العبارة تكررت أيضاً مرتين في القرآن في الآيتين:

١ \_ (إِنَّ هَذه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون) [الأنبياء: ٢/٢١].

٢ ـ (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) [المؤمنون: ٢/٢٣].

إن التوافق اللغوي والرقمي يدل على أن الذي أنزل الآية الأولى هو نفسه الذي أنزل الآية الثانية، وهو نفسه الذي وضع كل آية منهما في الموضع الدقيق بحيث يتحقق النظام الرقمى. لنر ذلك:

إن العدد الذي يمثل الآيتين يقبل القسمة على ٧:

 $1.1 \times 1.1 \times 1.1$ 

وكما نرى الآية الأولى تحدثت عن العبادة (فَاعْبُدُونِ) بينما الآية الثانية تحدثت عن التقوى (فَاتَّقُونِ)، والتقوى تأتي بعد العبادة لذلك جاء تسلسل الآيتين موافقاً لهذا الترتيب.

## قول المشركين

هل الله تعالى بحاجة إلى أن يتخذ ولداً؟ أليس هو خالق كل شيء؟ لنرى القرآن كيف يخبرنا بقول هؤلاء الذين يدعون لله ولداً... هل دعواهم صحيحة؟ حتى قول المشركين في القرآن له نظام رقمي، وهذا يدل على بطلان قولهم، لنقرأ هاتين الآيتين:

١ \_ (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً) [مريم: ١٩٨/١٩].

٢ \_ (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَاتَهُ بَلْ عَبَادٌ مُكْرَمُونَ) [الأنبياء: ٢٦/٢١].

إن العدد الذي يمثل الآيتين هو ٨ ٨ ٢ ٢ يقبل القسمة على ٧:

 $\forall \lambda \xi \times V = \forall \lambda \lambda$ 

ولكن هل قولهم هذا صحيح؟ هل اتخذ الله ولداً؟ هل كان له صاحبة؟ لنرى كيف ينفى الله تعالى هذه الصفة عن نفسه:

الله... لم يتخذ صاحبة ولا ولداً

كلمة (صاحبة) تكررت مرتين في القرآن في آيتين:

١ ــ (بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ) [الأنعام:
 ١٠١/٦].

٢ \_ (وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا) [الجن: ٣/٧٢].

إذن كلتا الآيتين تنفي أن يكون لله ولد أو صاحبة. ولكن وراء هذه البلاغة الفائقة في التعبير عن حقيقة لا شك فيها: وحدانية الله تعالى، هل يوجد للأرقام لغة تصدّق هذه الكلمات؟ إن العدد الذي يمثل أرقام الآيتين يقبل القسمة على ٧:

### $\xi \xi T \times V = T \cdot 1$

إذن: قول المشركين وهو باطل يتكرر في القرآن بنظام رقمي، كذلك ينفي الله عن نفسه قولهم ويتكرر النفي في القرآن بنظام رقمي، ألا يكفي هذا دليلاً على وحدانية الله تعالى؟

## (تَزْعُمُونَ)

ولكن بعد أن نزَّه الله نفسه عن أن يكون له ولد أو صاحبة، ماذا سيقول لهؤلاء المشركين يوم القيامة؟

لنتأمل هذه الكلمة (تَزْعُمُونَ) الخاصة بالمشركين، فقد خاطب الله بها المشركين عمرات في القرآن، لنرى هذه الآيات الأربعة:

١ \_ (ثُمَّ نَقُولُ للَّذينَ أَشْرِكُوا أَيْنَ شُركَاؤُكُمُ الَّذينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) [الأنعام: ٢٢/٦].

٢ \_ (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ) [الأنعام: ٩٤/٦].

٣ ـ (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُركَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) [القصص: ٣ ـ (عَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُركَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) [القصص: ٣ ـ ٢/٢٨].

٤ ـ (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُركَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) [القصص: ٧٤/٢٨].

ولنرى الآن النظام الرقمي لهذه الآيات الأربعة: إن العدد الذي يمثل هذه الآيات الأربع: ٢٢ - ٩٤ - ٢٢ - ٧٤ يقبل القسمة على ٧:

 $1.7717£7 \times V = V£779£77$ 

## تكرار مُعجز

في الفقرة السابقة لاحظنا أن كلمة (تَزْعُمُونَ) تكررت ٤ مرات في القرآن كله، مرتين في سورة الأتعام، ومرتين في سورة القصص، فهل يوجد نظام رقمي لكل سورة على حدة؟ لنجيب بلغة الأرقام:

١ \_ (تَرْعُمُونَ) تكررت مرتين في سورة الأنعام في الآيتين: ٢٢ \_ ٩٤ والعدد الذي يمثل هاتين الآيتين هو ٢ ٢ ٤ ٩ يقبل القسمة على ٧:

 $1757 \times V = 9577$ 

٢ \_ (تَرْعُمُونَ) تكررت مرتين في سورة القصص في الآيتين: ٦٦ \_ ٧٤ إن
 العدد الذي يمثل الآيتين هو: ٢ ٦ ٤ ٧ يقبل القسمة على ٧:

 $1.77 \times V = V$ 

وهذا يؤكد أن النظام الرقمي موجود داخل السورة الواحدة..

إذن لكل سورة نظام رقمي، وهكذا حال مئات ومئات من الكلمات القرآنية انتظمت عبر آيات وسور القرآن بطريقة مذهلة ووفق نظام متقن كله بتقدير من العزيز الحكيم، والنظام الرقمي المُعجز له لغته الخاصة، فانتظام الأرقام بهذا الشكل الدقيق يدل على وجود منظم لها.

وبعد كل هذه الأدلة يأتي من يُنكر ويجحد بآيات اللّه، فماذا عن شخص كهذا؟

الذين يجحدون بآيات الله

نأتي الآن إلى لغة الكلمات والأرقام لنتعرّف على صفات أولئك الذين ينكرون ويجحدون آيات الله وقرآنه، من هُم؟ تكررت عبارة: (وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِناً) في القرآن ٣ مرات في الآيات:

١ \_ (وكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَوُلُاء مَن

يُؤْمنُ بِه وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتنَا إِنَّا الْكَافِرُونَ) [العنكبوت: ٩٧/٢٩].

٢ ــ (بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْطَّالمُونَ) [العنكبوت: ٩/٢٩].

٣ ـ (وَإِذَا غَشيهُم مَوْجٌ كَالظُّلَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورٍ) [لقمان: ٣٢/٣١].

العدد الذي يمثل هذه الآيات الثلاث يقبل القسمة على ٧:

 $\xi \exists \xi \forall 1 \times \forall = \forall \forall \xi \exists \xi \forall$ 

### النظام داخل السورة

في الفقرة السابقة رأينا صفات من يجحد بآيات الله، في هذه الفقرة نتعرَّف على صفات (وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ) إنها ٣ صفات أيضاً. تكررت هذه العبارة ثلاث مرات في القرآن في الآيات:

النّا التوراة فيها هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النّبِيُّونَ الّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلّذِينَ هَادُواْ وَالرّبَّاتِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفظُواْ مِن كتَابِ اللّه وكَاتُواْ عَلَيْهِ شُهُدَاء فَلَا تَخْشُواْ النّاسَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا السّتُحْفظُواْ مِن كتَابِ اللّه وكَاتُواْ عَلَيْهِ شُهُدَاء فَلَا تَخْشُواْ النّاسَ وَاخْشُونِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزلَ اللّهُ فَأُولَلَئِكَ هُمُ النّاسَ وَاخْشُونِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزلَ اللّهُ فَأُولَلَ بَكَ هُمُ النّاهُ فَأُولَلَ اللّهُ فَأُولَلَ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢ \_ (وكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْف وَالأَثُنَ وَالسِّنَّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِالأُذُن وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِالأَذُن وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ يحكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَا بِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [المائدة: ٥/٥].

٣ ـ (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَــئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [المائدة: ٤٧/٥].

إن العدد الذي يمثل هذه الآيات الثلاث هو: ٤٤ ٥٥ ٧٤ يقبل القسمة على ٧:

### 

وكما نرى فالآيات وردت في سورة المائدة ولم ترد في أية سورة أخرى، ويحضرني في هذا المقام قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) [البقرة: ٢٣/٢].

# مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

وهذه حقيقة لا شك فيها (مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) تكررت هذه العبارة في القرآن ٣ مرات، فلو بحثنا عن تكرار كلمة (يهتدي) نجدها قد تكررت في الآيات التالية:

١ (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءِكُمُ الْحَقَّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
 وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ) [يونس: ١٠٨/١٠].

٢ ــ (مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزِرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [الإسراء: ١٩/١٥].

٣ ـ (وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذرينَ) [النمل: ٢/٢٧].

إن العدد الذي يمثل هذه الآيات الثلاث هو: ٩٢١٥١٠٨ عدد مكون من ٧ مراتب، هذا العدد يقبل القسمة على ٧:

 $1717555 \times V = 97101.A$ 

إن عملية القسمة على ٧ هي عملية دقيقة وحساسة، ولو تغير ترتيب سورة من

هذه السور الثلاثة لم يعُد العدد الممثل للآيات الثلاثة قابلاً للقسمة على ٧، فمن الذي رتّب آيات القرآن بهذا الشكل؟

ولا ننسى أننا نتعامل مع أعداد ضخمة من مرتبة الملايين بل آلاف الملايين وأكثر.

# لاَ تَرْرُ وَارْرَةً

كل إنسان يُحاسب عن نفسه يوم القيامة، ولا تَحمل نفس وزر نَفْس أخرى، هذه الحقيقة القرآنية تكررت في القرآن مرات، لنرى الآيات الخمسة هذه وكيف وضعها الله بين آيات كتابه:

١ ــ (قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَرْرُ وَالْرِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنْبَئِّكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) [الأنعام: ٢/١٦٤].

٢ ــ (مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لنَفْسِهِ وَمَن ضلَّ فَإِنَّمَا يَضلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وَإِرْرَةٌ وَإِرْرَةٌ وَأَرْرَةٌ وَأَرْرَةٌ وَأَرْرَةٌ وَأَرْرَةٌ وَأَرْرَةٌ وَأَرْرَةٌ وَأَرْرَةٌ وَأَرْرَةً أَخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثُ رَسُولاً) [الإسراء: ١٥/١٥].

٣ ـ (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حَمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مَنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لنَفْسه وَإِلَى اللَّه الْمَصيرُ) [فاطر: ١٨/٣٥].

٤ ــ (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ
 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنْبَّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ
 بِذَاتِ الصَّدُورِ) [الزمر: ٧/٣٩].

ه \_ (أَلاَّ تَزْرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [النجم: ٣٥/٥٣].

العدد الذي يمثل هذه الآيات الخمسة يقبل القسمة على ٧ مرتين وذلك للتأكيد على

### هذه الحقيقة:

### $V9.17771 \times V \times V = YAV1A10175$

الآية ١٥ من سورة الإسراء تتكرر هنا أيضاً إنن:

١ ــ العدد الذي يمثل تكرار: (مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ) هو:
 ١٠٨ ٥ ٢ ٢ ٩ ٢ ٩ ، يقبل القسمة على ٧.

'' لا يعدد الذي يمثل تكرار:  $( \vec{k} \ \vec{r} \vec{c} \vec{c} \ \vec{o} \ \vec{l} \vec{c} \vec{c} \vec{c} \ \vec{o} \ \vec{c} \vec{c} \vec{c} \vec{c} \vec{c}$  هو:

١٦٤ ٥ ٣٨٧١٨، يقبل القسمة على ٧ أيضاً.

انظر إلى تداخل العدد ١٥ في كلا العددين ومع ذلك لا تختل قابلية القسمة على سبعة.

# المرجع... إلى الله

كلمة (مَرْجِعُكُمْ) تكررت في القرآن ١١ مرة في الآيات التالية:

١ - (إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِرُكَ مِنَ الَّذينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ النَّذِينَ النَّبِعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ وَجَاعِلُ النَّذِينَ النَّبِعُوكَ فَوْقَ النَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) [آل عمران: ٥٥/٣].

٢ ـ (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مَن الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مَن الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شَرْعَةً وَمَنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِيبُلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنْبَبُّكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) [المائدة: ٥/٨٤].

٣ \_ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ

# مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنْبِّنُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [المائدة: ٥/٥ ١].

- ٤ \_ (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسْمَعًى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [الأنعام: ٦٠/٦].
- ه \_ (قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْء وَلاَ تَكْسب كُلُّ نَفْس إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)
   [الأنعام: ٢/٤/٦].
- ٦ (إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللّهِ حَقّاً إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمَلُواْ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ) [يونس: ١/٤].
- ٧ ــ (فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ
   عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَينَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [يونس:
   ٢٣/١٠].
  - ٨ ــ (إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [هود: ١١/٤].
- ٩ ــ (وَوَصَيَّنَا الْإِسْنَانَ بِوَالدَيْهِ حُسنْاً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
   فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [العنكبوت: ٨/٢٩].
- ١٠ ـ (وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فَي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأْنَبِّنُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [لقمان: ٣١-/٥].
- ١١ ـ (إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلَيمٌ بِذَات الصَّدُور) [الزمر: ٧/٣٩].

إذن الآيات الـ ١١ تتضمن المعنى نفسه وهو المرجع إلى الله تعالى، وهذا يدل على وحدانية الله، الآن ننتقل إلى لغة الأرقام، إن العدد الذي يمثل هذه الآيات الـ ١١ حسب تسلسلها في كتاب الله يقبل القسمة على سبعة وهو ١١ حسب تسلسلها في كتاب الله يقبل القسمة على سبعة وهو ٥٥٨٤ ٢٣٤١٦٤٦٠١٠ هذا العدد يساوي:

### $1.7777191777710009770 \times V =$

إذن كلمة (مَرْجِعُكُمْ) خاطب الله تعالى بها البشر جميعاً مؤمنين وكافرين والآيات السرا التي وردت فيها هذه الكلمة تتضمن المعنى اللغوي نفسه وهو: أيها الناس إن مرجعكم ومصيركم إلى الله تعالى ومهما حاولتم فلن تجدوا أمامكم إلا الله تعالى.

فهل خطَّط الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لكتاب هو القرآن، وقال إنني سأكتب هذه الكلمة وأضعها تحت أرقام محددة بحيث تشكل أرقام الآيات مجتمعة عدداً ضخماً يقبل القسمة على ٧؟

إذا كانت الآيات أساساً غير مرقمة عند نزول القرآن، وكما نعلم فقد استمر نزول القرآن ٢٣ سنة، ثم إن علم الرياضيات والإحصاء لم يكن موجوداً وقتها فمن الذي رتب كلمات القرآن بهذا الشكل المعجز؟ أليس هو القائل: (إلى الله مرجعكم جميعاً).

ملاحظة: راجع الفقرة السابقة وانظر كيف دخلت الآية ١٦٤ الأنعام والآية ٧ الزمر في تركيب العدد الذي يمثل (لا تَزَرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى) وفي الوقت نفسه دخل هذين العددين ١٦٤ و ٧ في تركيب العدد الذي يمثل الآيات الـ ١١ لكلمة (مرجعكم). وتبقى هذه الأعداد الضخمة قابلة للقسمة على ٧.

## مرجعهم إلى الله

في هذه الفقرة سندرس كلمة (مَرْجعُهُمْ) في القرآن لنجد أنها تكررت ٥ مرات،

## لنقرأ هذه الآيات:

١ (وَلاَ تَسنبُواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيسنبُواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لَكُلِّ أُمَّة عَملَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنْبَئُهُم بِمَا كَاتُواْ يَعْمَلُونَ) [الأنعام: ١٠٨/٦].

٢ ــ (وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ) [يونس: ٢/١٠].

٣ ـ (مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ
 يكْفُرُونَ) [يونس: ٢٠/١٠].

٤ \_ (وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنبَّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 بذات الصدُور) [لقمان: ٢٣/٣١].

ه \_ (ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ) [الصافات: ٦٨/٣٧].

أيضاً نحن أمام آيات تتضمن المعنى نفسه، وهذا منتهى الإعجاز، إن العدد الذي يمثل هذه الآيات الخمسة يقبل القسمة على ٧:

### $9V£\Lambda1£9£££ × V = 7\Lambda77V.£71.\Lambda$

وكما نرى كلمة (مَرْجِعهُمْ) لم تُستخدم إلا مع الكفار! إذاً هذه الكلمة خاصة بالكافر، بينما كلمة (مَرْجِعكُمْ) كلمة خاصة بالمؤمن وبالكافر بالبشر جميعاً، وهكذا نجد لتكرار كل كلمة من كلمات القرآن نظامين:

١ ــ نظام لغوي: لكل كلمة في القرآن ميزات واستخدامات محددة وتعبر عن أغراض محددة، وكأننا أمام برنامج لغوي لكلمات القرآن.

٢ ـ نظام رقمي: تكرار أي كلمة في القرآن يحكمُه نظام رقمي لأرقام الآيات
 التي تكررت فيها هذه الكلمة، وكأننا أمام برنامج رقمي متكامل لتكرار الكلمات

في القرآن.

# فَلا أُقْسم ...

القرآن مليء بالحقائق التي أقسم الله سبحانه وتعالى على صدقها، فهل تأتي الأرقام لتصدِّق قَسمَ الله تعالى؟ تكررت كلمة (أُقْسمُ) في القرآن ٨ مرات، وهذه الكلمة وردت دائماً بصيغة (لا أُقْسمُ) ولكن كيف توزعت هذه الكلمة عبر آيات القرآن؟ نكتب الآيات الثمانية التي وردت فيها هذه الكلمة:

- ١ \_ (فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) [الواقعة: ٥٥/٥٦].
  - ٢ \_ (فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ) [الحاقة: ٣٨/٦٩].
- ٣ \_ (فَلا أُقْسمُ بربِّ الْمَشَارِق وَالْمَغَارِب إِنَّا لَقَادرُونَ) [المعارج: ٧٠/٠٤].
  - ع \_ (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) [القيامة: ١/٧٥].
  - ٥ \_ (وَلا أُقْسمُ بِالنَّقْسِ اللَّوَّامَة) [القيامة: ٢/٧٥].
    - ٦ \_ (فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنُسِ) [التكوير: ١٥/٨١].
    - ٧ \_ (فَلا أُقْسمُ بالشَّفَق) [الانشقاق: ١٦/٨٢].
      - ٨ \_ (لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ) [البلد: ١/٩٠].

إن العدد الذي يمثل هذه الآيات الثمانية حسب تسلسل ورودها في القرآن يقبل القسمة على ٧:

### $170971779170 \times V = 11710715.7740$

النظام الرقمي الذي نكتشفه ليس كل شيء، لسبب بسيط وهو أن كلمات الله أكبر بكثير من أن يحيط بها نظام رقمى واحد، فكما أن كلمات الله لا نهاية لها كذلك

الأنظمة الرقمية في كتاب الله لا نهاية لها.

ونتساءل الآن ونوجه سؤالاً لمن يدعي أن الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه ألّف القرآن بنفسه ونسبه إلى الله تعالى: هل يمكن لمخلوق في هذا الكون أن يفتري على الله الكذب، والله موجود؟ هل يسمح الله لأي إنسان أن يدّعي أنه رسول الله إلى البشر كافة ويتركه الله ١٤٠٠ سنة؟

إذا كان مؤلفو الكتب العادية يضمنون حقوق النشر حفاظاً على كتُبهم، أفلا يحفظ خالق البشر كتابه؟

## القرآن... ليس مفترىً

لنقرأ هاتين الآيتين حيث وردت كلمة (يُفْتَرَى) فيهما:

١ \_ (وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصديقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
 وَتَفْصيلَ الْكتَابِ لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) [يونس: ٣٧/١٠].

٢ ــ (مَا كَانَ حَدَيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصديقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
 وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمنُونَ) [يوسف: ١١/١٢].

لندخل الآن إلى لغة الأرقام ونسأل الأسئلة التالية:

١ \_ كم مرة تكررت كلمة (يُفْتَرَى) في القرآن كله؟

٢ ـ كم مرة تكررت كلمة (تصديق) في القرآن كله؟

٣ ـ كم مرة تكررت كلمة (تَفْصيل) في القرآن كله؟

إن كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث تكررت مرتين بالضبط في القرآن وتحديداً في الآيتين هو ٣٧ في الآيتين هو ٣٧ في الآيتين هو ٣٧ لما ١١١. إن العدد الذي يمثل هاتين الآيتين هو ٣٧ لما ١١١ يقبل القسمة على ٧:

### $1091 \times V = 1117V$

إن هذا المثال يضيف دليلاً مادياً قوياً على صدق القرآن وإعجازه، ولو لم يكن في القرآن سوى هذا المثال لكفى به دليلاً على صدق القرآن وأنه كتاب من عند الله، فكيف إذا علمنا أن في كتاب الله آلافاً من هذه الأمثلة؟ وما هذا البحث إلا مجرد بداية متواضعة لعلم الإحصاء القرآني.

# (كتاب فُصلّت آياته)

في الفقرة السابقة رأينا كلمة (تفصيل) التي تكررت مرتين في القرآن وهي كلمة خاصة بالقرآن، ورأينا النظام الرقمي فيها. النظام الرقمي نفسه لكلمة أخرى خاصة بالقرآن أيضاً وتكررت ٣ مرات في القرآن هي كلمة (قُصلَت)، فما هي هذه الآيات الثلاث وما هي أرقامها؟

١ ــ (الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) [هود: ١/١١].

٢ \_ (كتَابٌ فُصِّلَتُ ءَايَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ) [فصلت: ٣/٤١].

٣ ـ (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقَالُوا لَوْلَا فُصِلّتُ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٍّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشُوْ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مَنُوا هُدًى وَشُوْ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ) [فصلت: ٤٤/٤١].

إن العدد الذي يمثل هذه الآيات الثلاث حسب تسلسلها يقبل القسمة على ٧:

### $TTT \times V = \xi \xi T I$

وكما نرى فإن هذه الكلمة هي كلمة خاصة بالقرآن ولم ترد في أية مناسبة أخرى سوى الحديث عن القرآن وأنه كتاب فُصلَت آياته من لدن حكيم خبير لقوم يعلمون، وهذا التوافق في المعنى اللغوي والنظام الرقمي يدلُ على أن الذي نزل القرآن واحد أحد لا إله إلا هو.

## القرآن... هو كتاب مثاني

كلمة (مثاني) تكررت في القرآن مرتين بالضبط في الآيتين:

1 \_ (وَلَقَدْ عَاتَيْنَاكَ سَبِعًا مِنَ الْمَثَاتِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ) [الحجر: ٥٧/١].

٢ \_ (اللَّهُ نَرَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ كتَاباً مُتَشَابِهاً مَّقَانِيَ تَقْشَعِرُ منْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد) [الزمر: ٢٣/٣٩].

إذن كلمة (مَتَّاتِي) استُخدمت في القرآن مرة للحديث عن الفاتحة وهي السبع المثاني ومرة لوصف القرآن فهو كتاب مثاني. إن العدد الذي يمثل أرقام الآيتين هو ٨٧ ٢٣ يقبل القسمة على ٧:

#### $T : 1 \times V = T T \wedge V$

على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن آيات القرآن مرقمة، واستمر ذلك قروناً طويلة، ومنذ زمن ليس ببعيد تم ترقيم آيات القرآن.

فمن الذي ألهم المسلمين أن يرقموا الآيات بهذا الشكل؟ من الذي ألهمهم ألا يعطوا رقماً للبسملة باستثناء الفاتحة؟

مع العلم لو تم ترقيم البسملة في أوائل السور لاختل النظام الرقمي لتكرار الكلمات بالكامل.

## (أم يقولون افتراه)

هذا تساؤل يطرحه القرآن في عدة مناسبات (أم يقولون افتراه). لكي نُثبت بطلان دعوى منكري القرآن، نلجأ إلى لغة الرقم ونسأل كيف توزعت هذه

العبارة في القرآن؟ بالبحث عن ذلك نجد أن هذه العبارة تكررت مرات، ولكن هل يوجد نظام رقمى لهذه الآيات؟ لنستمع إلى الآيات الخمسة:

١ ــ (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ) [يونس: ٣٨/١٠].

٢ ــ (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ
 منْ دُونِ اللَّه إنْ كُنْتُمْ صَادقينَ) [هود: ١٣/١١].

٣ ـ (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ) [هود: ٢١/٥٥].

٤ \_ (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلكَ لَتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) [السجدة: ٣/٣٢].

٥ \_ (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيئًا) [الأحقاف: ٨/٤٦]

وهكذا نرى ٥ آيات بدأت بـ (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ) وهذه الآيات الخمس وُضعت تحت أرقام محددة بحيث تشكل عدداً يقبل القسمة على ٧:

 $119.VTTE \times V = \Lambda TTO 1TTA$ 

والآن نتساءل: من الذي رتب هذه العبارة في هذه المواضع الخمسة بالذات، ومن الذي يعلم بوجود هذا النظام الرقمي في القرآن؟

إنه الله الذي لا يُعجزه شيء وهو القائل: (وكانَ ذلك على اللهِ يسيراً) هذه العبارة تكررت في القرآن ٤ مرات وفق النظام الرقمي نفسه:

١ ـ ( وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُواناً وَظُلُماً فَسَوْف نُصليهِ نَاراً وكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ

يَسِيراً) [النساء: ٣٠/٤].

٢ (إلا طريق جَهَنَّمَ خَالدِينَ فِيهَا أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً) [النساء: ١٦٩/٤].

٣\_ (أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَة حدَاد أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَة حدَاد أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُوْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً) [الأحزاب: أَوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً) [الأحزاب: 19/٣٣].

٤ (يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلكَ عَلَى اللَّه يَسِيراً) [الأحزاب: ٣٠/٣٣].

العدد الذي يمثل هذه الآيات الأربعة يقبل القسمة على ٧ مرتين:

 $71710V \cdot \times V \times V = V \cdot 19179V \cdot$ 

وهكذا حال الكثير من الكلمات والعبارات، كلُّ كلمة وُضعت بتقدير عزيز عليم، يقول تعالى: (وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ \* لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيم حَميد) [فصلت: ١/٤١ع-٤٢].

# القرآن وحيّ من الله

ما أرسل الله من رسول إلا أوحى إليه أنه لا إله إلا الله. يقول تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ) [الأنبياء: ارسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ) [الأنبياء: ١٥/٢١] لكي نثبت أن هذا كلام الله نلجأ إلى لغة الأرقام، فكلمة (نوحي) هي كلمة خاصة بالله تعالى ورسئله كم مرة تكررت هذه الكلمة في القرآن؟

لقد تكررت كلمة (نوحي) في القرآن ٤ مرات في الآيات التالية:

١ (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُواْ في الأَرْضِ فَينظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَواْ أَفَلاَ تَعْقلُونَ) [يوسف: ١٠٩/١٢].

٢ \_ (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [النحل: ٣/١٦].

٣ ـ (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [الأنبياء: ٧/٢١].

٤ ــ (وَمَا أَرْسَلَنْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ)
 الأنبياء: ٢٥/٢١].

انظر إلى هذه الكلمة كيف استُخدمت للتعبير عن حقيقة واحدة وهي أن جميع الرسلُ قد أوحي إليهم من الله تعالى، وإن التوافق في المعنى للآيات الأربعة لهو دليل قوي على أن الذي أنزل هذه الآيات هو واحد أحد. ولكن ماذا تخبرنا لغة الأرقام؟

إن النظام الرقمي لهذه الآيات الأربع ليشهد بوحدانية الله وأن جميع الرسل هم يحملون رسالة واحدة من إله واحد. إن العدد الذي يمثل هذه الآيات الأربعة يقبل القسمة على ٧:

 $\Upsilon$ TVVO $\Lambda$ V  $\times$  V = TOV $\xi$  $\Upsilon$ 1.9

# ترقيم الآيات ... هل هو وحيٌ من الله؟

بعد كل هذه البراهين المادية الرقمية يمكننا القول وبثقة تامة: إن ترقيم آيات القرآن قد تم بوحي وإلهام وقدرة من الله تعالى، لأن الله عندما حفظ قرآنه حفظ كل حرف فيه وكل كلمة وكل آية وبالترتيب الذي أراده هو وليس نحن، فالكتاب كتابه وهو يفعل ما يريد.

وبلغة الأرقام: لو دخل التحريف أو التغيير إلى القرآن طوال ١٤٠٠ سنة لما بقي النظام الرقمي للآيات كما نراه اليوم.

ويكفي تغيير ترتيب عدة سور فقط من القرآن ليختل النظام الرقمي لآيات القرآن، حتى ترتيب سور القرآن بهذا الشكل هو برعاية وحفظ الله تعالى القائل: (إِنَّا نَحْنُ نَرَّانْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: ٩/١٥]. إذاً كما أن الله خلق السماوات السبع ولا زال يحفظها ويمسكها ولولا رعاية الله لها لزالت، كذلك أنزل القرآن ولا زال يحفظه ولولا ذلك لدخل التحريف والتغيير.

و من خلال كلمة (يُمسْكُ) في القرآن ندرك أن الذي حفظ القرآن هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. كلمة (يُمسْكُ) تكررت ٤ مرات في القرآن كله. والآيات الأربعة على التسلسل هي:

١ ــ (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُوفٌ رَّحِيمٌ)
 [الحج: ٢٢/٥٢].

٢ ــ (مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةً فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن
 بَعْده وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ) [فاطر: ٣٥].

٣ ـ (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَد مِّن بَعْده إِنَّهُ كَانَ حَليماً غَفُوراً) [فاطر: ١/٣٥].

٤ \_ (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)
 [الزمر: ٢/٣٩].

إن العدد الذي يمثل أرقام الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة يقبل القسمة على ٧:

 $7.0 \times 0 \times 0 = £7£1770$ 

# القرآن وحي من الله

لقد تكررت كلمة (أُوحِي) في القرآن كله ١١ مرة، فكيف توزعت هذه الكلمة عبر آيات القرآن، وما هو المعنى الذي تحمله؟ لنكتب الآيات الـ ١١ التي وردت فيها هذه الكلمة:

١ (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذركُم بِهِ وَمَن بلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَه وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ) [الأنعام: ١٩/٦].

٢ ــ (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّه كذباً أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءً
 وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مَثْلَ مَا أَنزلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مَثْلَ مَا أَنزلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسنكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسنكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّه غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِه تَسْتَكْبِرُونَ) [الأنعام: ٩٣/٦].

٣ ـ (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) [الأنعام: ٢٠٦/٦].

٤ ـ (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغُ وَلاَ عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [الأنعام: ٢/٥٤]

وأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا
 كَاتُواْ يَفْعَلُونَ) [هود: ٣٦/١١].

٦ (وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُنْتَحَداً) [الكهف: ٢٧/١٨].

٧ \_ (إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) [طه: ٢٠/٢٠].

٨ ــ (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكر وَلَذكْرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) [العنكبوت: ٢٩/٥٤].

٩ \_ (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرِكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مَنَ الْخَاسرينَ) [الزمر: ٣٩/٥٥].

١٠ ـ (فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [الزخرف: ٤٣/٤٣].

١١ \_ (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً)
 [الجن: ١/٧٢].

إذن هذه الكلمة (أُوحِي) استخدمت في القرآن للتعبير عن حقيقة واحدة وهي حقيقة الوحي من الله تعالى لرسله عليهم السلام. إن العدد الذي يمثل هذه الآيات الإحدى عشرة هو عدد مؤلف من ٢٣ مرتبة بعدد سنوات الوحي، وهو الإحدى عشرة هو عدد مؤلف من ٢٣ مرتبة بعدد سنوات الوحي، وهو الإحدى ١٤٣٦٥٤٥٤٨٢٧٣٦١٤٥١.

### 

إذن الآيات الـ ١١ التي تكررت فيها كلمة (أُوحِيَ) رُبِّبت في القرآن بطريقة مذهلة تتناسب مع الرقم ٧. ولا ننسى أن كل آية من هذه الآيات وغيرها أيضاً كلماتها تكررت في القرآن وفق نظام محكم وبالتالي صدق رسول الله وصدق الله وصدق قوله: (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْءَانُ لأَنْذِركُمْ بِهِ وَمَنْ بلَغَ) [الأنعام: ١٩/٦].

## النظام الرقمى داخل سورة الأنعام

رأينا كيف تكررت كلمة (أُوحِي) في القرآن، ولكن لماذا تكررت هذه الكلمة ٤ مرات في سورة الأنعام وحدها؟ وهل يوجد نظام رقمي لتكرار الكلمات داخل السورة الواحدة؟ لنكتب أرقام الآيات الأربع:

### 160 \_ 1.7 \_ 97 \_ 19

إن العدد الذي يمثل أرقام الآيات هذه يقبل القسمة على ٧ وبالاتجاهين:

 $17.070V777 \times V = 91797.1011$ 

وهذا يمثل منتهى الإعجاز الرقمي في كتاب الله، تتكرر الكلمات بنظام دقيق ضمن السورة الواحدة من جهة ثانية، حتى أحرف الكلمات القرآنية لها نظام رقمي محكم يعتمد على الرقم ٧.

وهكذا عدد لا يُحصى من الأنظمة الرقمية في كتاب الله تعالى الذي جعله الله كتاب هداية ورحمة وشفاء للمؤمنين.

## القرآن ... شفاء

في كتاب الله كل كلمة وضعت بنظام دقيق ليس رقمياً فحسب بل هناك نظام لغوي لكل كلمة في القرآن. ومن بين آلاف الكلمات القرآنية كلمة (شفاء) فما هي خصائص هذه الكلمة لغوياً ورقمياً؟ ببحث بسيط عن هذه الكلمة في القرآن نجد أنها تكررت ٤ مرات في الآيات:

١ ــ (يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفِاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ) [يونس: ٥٧/١٠].

٢ ــ (ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَات فَاسِلُكِي سِبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابً مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فَيِهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [النحل: مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فَيِهِ شُفِاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [النحل: مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فَيِهِ شُفِاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [النحل: مُحْتَلِفٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٣ \_ (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء ورَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ

خُسَاراً) [الإسراء: ٨٢/١٧].

٤ ـ (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقَالُوا لَوْلَا فُصِلّت آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ للنَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشُفاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى للَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشُفاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئكَ يُنَادَونَ من مَكَان بَعيد) [فصلت: ٢٤/٤١].

إذن: لغوياً كلمة (شفاء) هي كلمة خاصة بالقرآن فهو شفاء من جهة ومن جهة أخرى استُخدمت هذه الكلمة مع العسل الذي فيه شفاء، ونلاحظ دقة البيان الإلهي فعندما يكون الكلام عن العسل يقول تعالى: (فيه شفاء للناس) ولم يقل: هو شفاء، لأن العسل فيه بعض الشفاء بينما القرآن كله شفاء لذلك قال عن القرآن: (هُو شفاء)، ولم يقل: فيه شفاء كما قال عن العسل. فانظر إلى دقة الإعجاز اللغوي في كتاب الله تعالى.

ولكن ماذا عن اللغة الجديدة، لغة الأرقام؟ إن العدد الذي يمثل هذه الآيات الأربعة يقبل القسمة على ٧:

#### $75.7001 \times V = 55.7790V$

إذن: يتمثل الإعجاز الرقمي في هذه الكلمة (شُفَاءٌ) أنها وضعت في ٤ آيات محددة تشكل أرقامها مجتمعة عدداً يقبل القسمة على ٧، فانظر إلى الشفاء المطلق ــ القرآن ــ أين أنت منه؟

## كلمة للإنس والجن

أيضاً كلمة (أَنْصِتُوا) هي كلمة خاصة بالقرآن فقد تكررت مرتين في القرآن كله، في الآيتين:

١ (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [الأعراف: ٢٠٤/٧].

٢ \_ (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا
 أَنْصتُوا) [الأحقاف: ٢٩/٤٦].

إن العدد الذي يمثل الآيتين يقبل القسمة على ٧ مرتين:

 $097 \times V \times V = 797.5$ 

وتأمل معي كيف جاءت الكلمة الخاصة بالقرآن والاستماع له مرتين، فالآية الأولى فيها خطاب للإنس، والآية الثانية وردت على لسان الجنّ، وهذا يؤكد أن محمداً عليه صلوات الله وسلامه رسول الله للإنس والجن معاً، كيف لا وهو الرحمة المهداة للعالمين كافة؟

وتدبّر معى الفقرة التالية:

## بیده ملکوت کل شیء

من بيده ملكوت كل شيء؟ كلمة (ملكوت) تكررت في القرآن ٤ مرات وقد نظم الله تعالى هذه الآيات الأربعة بشكل يتناسب مع الرقم ٧ لنعلم أن الذي خلق السماوات السبع هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي أنزل القرآن ونظم كلماته بما ينسجم مع الرقم ٧:

- ١ \_ (وكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ) [الأنعام: ٧٥/٦].
- ٢ \_ (أَولَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) [الأعراف: ٧/٥٨١].
  - ٣ \_ (قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) [المؤمنون: ٨٨/٢٣].
  - ٤ \_ (فَسنبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) [يس: ٨٣/٣٦].

إن العدد الذي يمثل هذه الآيات الأربع حسب تسلسلها في القرآن يقبل القسمة على ٧:

#### $119AT1TTO \times V = ATAA1A0VO$

فما أعظم هذا القرآن... وما أعظم إعجازه وبيانه... وما أروع الأرقام عندما تنطق بالحق، فالله أنطق كل شيء... وهو الذي نظم الكون بقوانين وأنظمة محكمة وهو الذي نظم كلمات كتابه بقوانين وأنظمة محكمة أيضاً.

### أرقام تنطق بالحق

إذا كان كل شيء يسبح بحمد الله... يسجد لله... يمتثل أوامر الله! إذا كان الله أنطق كل شيء... فهل تستطيع الأرقام أن تنطق بلغتها الخاصة لتخبرنا أن الله تعالى هو الذي أنزل القرآن؟ بل كيف يمكن للأرقام أن تتكلم وهي عبارة عن مجرد أرقام؟

إن الذي ينظر إلى هذا الكون الواسع بكل ما فيه من نظام محكم وصنع مُتقن ودقة متناهية يستنتج أن وراء هذا الكون من نظمَهُ وأحكمه وأتقنه، إنه الله تعالى. كذلك عندما ننظر في كتاب الله ونرى ما فيه من نظام رقمي محكم وأن كل حرف وكل آية إنما وُضعت بدقة شديدة نستيقن أن الله تعالى هو منظم هذه الآيات.

وأن الذي نظّم هذه الكلمات والآيات والسور بهذا التناسب المذهل مع الرقم ٧ هو نفسه الذي خلق ونظّم الكون وهو نفسه الذي أنزل هذا القرآن أعظم كتاب على الإطلاق.

## مرَجَ البحرين

لا يقتصر الإعجاز القرآني على ذكر الحقائق العلمية، بل إننا نجد إعجازاً مذهلاً في نظام تكرار هذه الحقائق في القرآن. ومن الحقائق العلمية التي تستدعي التفكر كيفية إلتقاء الأنهار العذبة لتصب في البحار المالحة ولا تختلط هذه بتك. وكذلك نجد كيف يلتقى البحرين المالحين دون أن يختلطا، فمن الذي يمنع هذا

البحر من أن يطغى على ذاك؟ إنه الله تعالى القائل: (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) فكم مرة تكررت هذه الحقيقة في القرآن؟ الجواب مرتين في الآيتين:

١ \_ (وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) [الفرقان: ٥٣/٢٥].

٢ \_ (مَرَجَ الْبَحْرَيْن يَلْتَقْيَان) [الرحمن: ٥٩/٥].

والعدد الذي يمثل الآيتين يقبل القسمة على ٧:

 $YV9 \times V = 190T$ 

إذن: كلمة (مَرَجَ) هي كلمة خاصة بالبحرين، وقد تكررت هذه الكلمة مرتين فقط في القرآن وبالصيغة ذاتها (مَرَجَ البَحْريَنْ)، ومن هذا المثال وغيره نزداد يقيناً وإيماناً بعظمة القرآن وعظمة مُنزَلِّ القرآن.

## عذب فرات... وملح أجاج

عبارة (عَذْبٌ فُرَاتٌ) وعبارة (مِنْحٌ أُجَاجٌ) تكررت كل منها في كامل القرآن مرتين في الآيتين:

١ (وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِنْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحَجْرًا مَحْجُورًا) [الفرقان: ٣/٢٥].

٢ ــ (وَمَا يَسْتُوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحَمًا طَرِيًّا وتَسَنتَخْرِجُونَ حلْيةً تَلْبَسُونَهَا وتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مَنْ فَضله ولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [فاطر: ١٢/٣٥].

العدد الذي يمثل هاتين الآيتين يقبل القسمة على ٧:

 $1 \vee 9 \times \vee = 1 \vee 9 \vee 9$ 

## الآية ٥٣ الفرقان دخلت في تركيب العددين:

١ ـ العدد الذي يمثل تكرار كلمة (مَرَجَ) من مضاعفات السبعة.

٢ ــ العدد الذي يمثل تكرار الكلمات (عَذْبٌ، فُرَاتٌ، مِلْحٌ، أُجَاجٌ) من مضاعفات السبعة أيضاً.

فانظر إلى دقة تداخل الأرقام مع بعضها دون أن يختل النظام الرقمي، فالذي نظم هذه الكلمات بهذا الشكل المعجز هو نفسنه الذي مرج البحرين من دون أن يختلطا أو يختلاً.

#### بناء السماء

تحدث القرآن عن خلق السماء، فالله تعالى هو الذي بنى السماء وهو الذي زيَّنها بالنجوم، والذي نظَّم بناء السماء هو الذي نظَّم كلمات القرآن.

تكررت كلمة (بنَيْنَاهَا) مرتين في القرآن في الآيتين:

١ \_ (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيِنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا) [ق: ١٥٠].

٢ \_ (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) [الذاريات: ١٥/٧٤].

إن العدد الذي يمثل الآيتين يقبل القسمة على ٧:

 $\forall \lambda \times V = \xi V \forall$ 

الشيء نفسنُه بالنسبة لكلمة (زَيَّنَّاهَا) فقد تكررت في القرآن مرتين بالضبط:

١ \_ (وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ) [الحجر: ١٦/١٥].

٢ \_ (أَفْلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا) [ق: ١٥٥٠].

إن العدد الذي يمثل الآيتين يقبل القسمة على ٧:

 $\lambda\lambda \times V = 111$ 

ملاحظة: إن الآية ٦ من سورة ق دخلت في تركيب العددين:

١ ـ تكرار كلمة (بَنَيْنَاهَا) يمثله العدد: ٦ ٧ ٤.

٢ ـ تكرار كلمة (زَيَّنَّاهَا) يمثله العدد: ٦ ١ ٦.

ومع ذلك يبقى العددان قابلين للقسمة على ٧.

في هذا المقام نستنتج أننا لسنا فقط أمام نظام كوني مُحكم بل نحن أيضاً أمام نظام قر آني مُحكم ودائماً يتكرر الرقم ٧، وصدق الله تعالى إذ يقول: (ألا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمينَ) [الأعراف: ٧/٤].

فالكون هو خلق الله والقرآن هو أمر الله، ولا يمكن أن يوجد تناقض أو اختلاف بين خلق الله وأمر الله. وانظر إلى قول الله تعالى: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْد غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلافًا كَثيرًا) [النساء: ٢/٤].

## وصور كم فأحسن صوركم

من رحمة الله تعالى أنه أعطانا أفضل صورة، كما نعلم فالإنسان هو أفضل الكائنات الحية على وجه الأرض، لذلك يقول تعالى: (وصور كم فأحسن صوركم) فكم مرة تكررت هذه الحقيقة القرآنية في القرآن؟ ببحث بسيط نجد أن كلمة (صور كُمْ) تكررت مرتين في القرآن:

١ ــ (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ)
 [غافر: ٩٤/٤٠].

٢ \_ (خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ)

[التغابن: ٣/٦٤].

إن العدد الذي يمثل هاتين الآيتين يقبل القسمة على ٧:

07 × V = 475

### سلالة خلق الإنسان

من الحقائق العلمية خلق الإنسان من سلالة من طين، فكم مرة تكررت كلمة (سلالة) في القرآن؟ والجواب هو مرتين في الآيتين:

١ \_ (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينِ) [المؤمنون: ١٢/٢٣].

٢ \_ (ثُمَّ جَعَلَ نَسْلُهُ مِنْ سُلُالَة مِنْ مَاء مَهِين) [السجدة: ٨/٣٢].

العدد الذي يمثل الآيتين هو ٨١٢ يقبل القسمة على ٧:

 $117 \times V = 117$ 

إذن: في كتاب الله تعالى لكل كلمة خصوصيتها، فكلمة (سلالة) هي كلمة خاصة بخلق الإنسان لم تُستخدم في القرآن إلا في هذا المعنى.

فمن الذي وضع هذه الكلمة (سُلالَة) في هذين الموضعين؟ ومن الذي جعل أرقام الآيتين مجتمعتين تشكلان عدداً يقبل القسمة على ٧ ؟ بل من الذي يعلم حقيقة خلق الإنسان؟

إنه الله تعالى... أنزل القرآن... ووضع فيه قمَّة أنواع الإعجاز... لغوياً... وعلمياً... ورقمياً.

ووصينا الإنسان بوالديه

ثلاث آيات في القرآن كله وردت فيها الوصية الإلهية للإنسان: (وَوصَيّنًا

الإِنْسَانَ بِوَالدَیْهِ) فهل هناك نظام رقمي يحكم هذا التكرار؟ أم هو مجرد تكرار؟ نكتب الآيات الثلاثة:

١ (وَوَصَيَّنَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنبَّنُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [العنكبوت: ٨/٢٩].

٢ ـ (ووَصَيْنَا الْإِسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الْمُصَيْرُ) [لقمان: ١٤/٣١].

٣ ـ (وَوَصَيَّنَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً ووَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ تَلَاتُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْرْعْنِي أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ النَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلَى وَالدِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصَلُحْ لِي أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ النَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصَلُح لِي أَشْكُر نِعْمَتَكَ النَّي أَنْعَمْتُ عَلَي وَالدِيَّ وَالْدِي وَالْدِي وَالْدَي وَالْمَسْلَمِينَ) [الأحقاف: ٢٤/٥١].

إن العدد الذي يمثل أرقام الآيات الثلاث يقبل القسمة على ٧:

#### $Y17£ \times V = 101£A$

وتأمل كيف أن كلمة (وصَيننا) تكررت في القرآن عدة مرات وعندما كانت الوصية مرتبطة بالوالدين وضعها الله تعالى في أول الآية دائماً، بينما جاءت كلمة (وصَيننا) في بقية آيات القرآن ضمن سياق الآية وليس في أولها. وهذا من اهتمام القرآن بالوالدين والإحسان إليهما.

يقول تعالى: (وَللّه مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَيْنًا الّذَينَ أُوتُواْ الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلّه مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنيّاً حَمِيداً) [النساء: ١٣١/٤]. ويقول أيضاً في آية في الأَرْض وكَانَ اللّهُ غَنيّاً حَمِيداً) [النساء: ١٣١/٤]. ويقول أيضاً في آية أخرى: (شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَيّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيّبًا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسنَى وَعِيسنَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيه كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا وَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ ويَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنْيبُ) [الشورى: تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ ويَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنْيبُ) [الشورى:

.[14/27

فتأمل كيف جاءت كلمة (وَصَيَّنَا) في داخل الآية وليس في أولها كما رأينا مع عبارة (ووَصَيَّنَا الإِنْسَانَ بوَالدَيْه).

وهكذا الكثير من الحقائق القرآنية والأوامر والنواهي والتعاليم تكررت في كتاب الله بنظام محسوب بدقة يعجز البشر عن تقليدها. إنه الله تعالى القائل في قرآنه العظيم: (وكُلُّ شَيَّء عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ) [الرعد: ١٣/ ٨]، فهو يهدي من يشاء، ويرزق من يشاء، ويزكي من يشاء.

الله يزكى من يشاء...

تكررت كلمة (يزكِّي) مرتين في القرآن كله في الآيتين:

١ ــ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزكِّي مَن يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً)
 [النساء: ٤٩/٤].

٢ ــ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَمَن أَحَد فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكرِ وَلَوْلَا فَضلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زِكَا مِنكُم مِّن أَحَد أَبَداً وَلَكنَ اللَّهَ يُزكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَليمٌ) [النور: ٢١/٢٤].

والعدد الذي يمثل الآيتين هو ٢١٤٩ يقبل القسمة على ٧:

 $\forall \cdot \lor \times \lor = \lor \lor \xi$ 

إذن كلمة (يُزكِي) هي كلمة خاصة بالله تعالى ولم ترد إلا وتذكر معها مشيئة الله تعالى، فهو يزكّى من يشاء وهو الواحد القهار.

وهو القاهر فوق عباده

صفة من صفات الله تعالى وهي: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عباده) تكررت مرتين في

القرآن، فلو بحثنا عن كلمة (الْقَاهر) نجد بأنها تكررت مرتين:

١ ـ (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) [الأنعام: ١٨/٦].

٢ (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرسْلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ) [الأنعام: ٦١/٦].

إن العدد الذي يمثل الآيتين يقبل القسمة على ٧:

 $\lambda \forall \xi \times \forall = \exists 1 1 \lambda$ 

إذن: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) تكررت مرتين في سورة الأنعام ولم ترد في أية سورة من سور القرآن إلا الأنعام، فهي عبارة خاصة بالله تعالى.

## نعْمَ المولى ونعْمَ النصير

الله تعالى... هو (نِعْمَ الْمَوْلَى ونِعْمَ النَّصِيرُ) هذه العبارة تكررت مرتين في القرآن في الآيتين:

١ (وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) [الأنفال: ٨/٠٤].

٢ (وَجَاهدُوا في اللَّه حَقَّ جهَاده هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ
 حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسلمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهُدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّه هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنعْمَ الْمَوْلَى وَنعْمَ النَّصِيرُ) [الحج: ٢٨/٢٢].

إن العدد الذي يمثل الآيتين يقبل القسمة على ٧:

 $17. \times V \times V = 117. \times V = V \land f$ 

ملاحظة: ماذا يحدث لهذا النظام الرقمي فيما لو تغير ترتيب سور القرآن؟ ففي المثال السابق لو قام أحد بوضع سورة الحج قبل سورة الأنفال ماذا سيحصل؟ سيصبح ترتيب أرقام الآيتين كما يلي: ٧٨ ، ٤ والعدد الذي يمثل الآيتين سيصبح ٨ ، ٤ وإذا قسمنا هذا العدد على ٧ سينتج عدد غير صحيح كما يلي:

#### 

وبالتالي هذا البحث هو إثبات مادي رقمي على أن ترتيب سور القرآن هو وحيً من عند الله، ولو تغير ترتيب سورة واحدة أو آية واحدة من القرآن كله فإن النظام الرقمي الدقيق جداً سيختل بل لن يكون هناك نظام رقمي.

وصدق اللّه القائل: (مَا فَرَطْنَا في الْكتَاب منْ شَيْء) [الأنعام: ٣٨/٦].

## رحمة الله...

رحمة الله تعالى هي خير مما يجمعون، فرحمة الله للإنسان خير له من الدنيا وما فيها. ولننظر عبر آيات القرآن لنرى أن هذه الحقيقة تكررت في القرآن ٣ مرات، ففى القرآن ٣ آيات وردت فيها كلمة (يَجْمَعُونَ):

١ \_ (وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) [آل عمران: ٣/٧٥].

٢ \_ (قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِثَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) [يونس: ٨/١٠].

٣ ـ (هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سَنُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَعْضَهُمْ بَعْضاً سَنُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ) [الزخرف: ٣٢/٤٣].

إن كلمة (يَجْمَعُونَ) ذُكرت دائماً في القرآن مع رحمة الله، والعدد الذي يمثل هذه

الآيات الثلاث يقبل القسمة على ٧ والناتج يقبل القسمة على ٧... وهكذا أربع مرات:

 $9 & 9 & 9 \times 7 \times 7 \times 7 = 7$ 

)  $\forall$   $\diamond$   $\lor$   $\lor$   $\lor$   $\lor$   $\lor$   $\lor$   $\lor$ 

إذن العدد الذي يمثل تكرار كلمة (يَجْمَعُونَ) في القرآن هو ٧ ٥ ١ ٥ ٥ ٣ عدد مكون من ٧ مراتب يقبل القسمة على ٧ أربع مرات متتالية، وهذا تأكيد بلغة الأرقام على أن رحمة الله خير من الدنيا وما فيها، ولكن أين من يشكر فضل الله تعالى؟

## إن الله لذو فضل على الناس

نعمة الله لا تُعدُّ ولا تُحصى، ورحمةُ الله واسعة وأكبر من ذنوبنا، وفضل الله على الناس كبير ولكن ماذا عن أكثر هؤلاء الناس؟

يقول تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضل عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) هذه العبارة تكررت مرتين في القرآن في الآيتين:

١- (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضَلْ عَلَى النَّاسِ وَلَــكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ)
 [البقرة: ٣/٣].

٢ (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضلٍ عَلَى
 النَّاسِ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ) [غافر: ١/٤٠].

## إن العدد الذي يمثل أرقام الآيتين يقبل القسمة على ٧:

#### $AV \xi q \times V = 717 \xi T$

من خلال هذه الأمثلة وغيرها تتراءى أمامنا عظمة الإعجاز في كلام الله تعالى، وربما ندرك جاتباً من جوانب حكمة تكرار العبارات في القرآن. فأين هم علماء الإحصاء من كتاب الله؟ أين هي كتبهم؟ ما هو حجم العلم الذي وصلوا إليه؟

استمع معي إلى هذه الكلمات البليغة: (فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَى الْحَقِّ الْحَقِي الْحَلَيْدِ الْحَقِي الْحَقِي الْمُعْرَالِي الْمُعْتِي الْمُعْرَالِ الْحَقِيلِ الْحَقِيلِي الْحَقِيلِ الْحَقِيلِ الْحَقِيلِ الْحَقِيلِ الْحَقِيلِ الْحَقِيلِ الْحَقِيلِ الْحَقِيلِ الْحَقِيلِ الْحَلْمِ الْحَلَيْدِ الْحَلِيلِ الْحَقِيلِ الْحَلَيْدِ الْحَلْمِ الْحَلَيْدِ الْحَلَيْدِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلِيلِي الْحَلْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْل

## النهار مبصراً

ومن عظيم فضل الله تعالى ومن عجيب آياته الواضحة أنه جعل الليل سكناً والنهار مبصراً، ففي الليل يسكن الإنسان وفي النهار يسعى ليبتغي من فضل الله تعالى. هذه الحقيقة العلمية تكررت في القرآن ٣ مرات، فكلمة (مبصراً) تكررت ٣ مرات في القرآن، وهذه الكلمة خاصة بالحديث عن النهار ومرتبطة دائماً بالليل، لنرى هذه الآيات الثلاث:

١ ــ (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَسَمْعُونَ) [يونس: ٢٧/١٠].

٢ ــ (أَلَمْ يَرَوْ اللَّهَ اللَّيْلَ اللَّيْلَ اللَّيْلَ اللَّيْلَ اللَّيْلَ اللَّيْلَ اللَّيْلَ اللَّيْلَ اللَّيْلَ اللَّهُ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ القَوْمِ يُؤْمنُونَ) [النمل: ٨٦/٢٧].

٣ ـ (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضلُ عَلَى النَّاسِ وَلَكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) [غافر: ١١/٤٠].

إن العدد الذي يمثل هذه الآيات الثلاث يقبل القسمة على ٧:

#### $\wedge \wedge \forall \wedge \wedge \wedge \vee = \exists \land \wedge \exists \land \vee$

ملاحظة: نلاحظ أن الآية ٦١ غافر دخلت في تركيب الفقرة السابقة! وقد جاء كلا العددين من مضاعفات الرقم سبعة. فانظر إلى تداخل أرقام الآيات مع بعضها بشكل معقد، ولكن هل يؤدي هذا إلى أي خلل في النظام الرقمي لهذه الآيات؟ ومهما تعددت الأرقام ومهما امتدت وكبرت هل يضطرب كتاب الله تعالى أو يختل يمكن أن نقول وبكل ثقة ونقارن بين الكون والقرآن:

كما أن بلايين المجرات والنجوم تنتشر في أرجاء الكون دون أن يصطدم بعضها ببعض، كذلك هذه الأرقام التي نجدها في القرآن تتشابك وتتداخل مع بعضها من دون أن يختل النظام الرقمي لها. وهذا يثبت أن الذي نظم الكون هو الذي نظم القرآن.

## الأرقام... والدعوة إلى الله

كيف يمكن لإنسان ملحد أن ينقلب من قمة الكفر إلى قمة الإيمان؟ للإجابة على سؤال كهذا نتذكر رحلة أنبياء الله ورسله، أتوا بمعجزات كثيرة فآمن من آمن وكفر من كفر. وبما أن القرآن معجزة مستمرة إلى يوم القيامة، فلا بُدَّ أن يكون قد هيأه الله لعصرنا هذا \_ عصر الأرقام.

مهما تكن درجة الإلحاد عند شخص ما، وعندما يواجَه بدلائل وبراهين دامغة وبلغة الأرقام التي يفهمها جميع البشر فلن يجد مهرباً من الاعتراف \_ ولو في قرارة نفسه \_ بأن هذا القرآن كتابٌ من عند الله. والمعجزة الرقمية في عصر كهذا ربما تكون أقوى من كثير من الأساليب التقليدية للدعوة إلى الله الذي يقول: (سَنُريهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ أَولَمْ يكف برببّك أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [فصلت: ٢١/٣٥]. وهل يوجد آفاق في هذا العصر أوسع من آفاق الأرقام؟

### ماذا عن يوم القيامة؟

إذا كان القرآن مليئاً بالحقائق العلمية التي جاء العلم الحديث ليصدقها بالتجربة والبرهان، فماذا عن الحقائق الغيبية التي لا يمكن رؤيتها أو برهانها أو تجربتها؟ القرآن يحتوي على الكثير من الحقائق المستقبلية التي تحدثت عن يوم القيامة، فهل يمكن للأرقام \_ لغة العصر \_ أن يكون لها دور في إثبات أن الساعة آتية لا ريب فيها وبالدليل القاطع؟

### الخسارة الحقيقية

يقول تعالى في كتابه العظيم يصف الخسارة الحقيقية يوم القيامة ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه الندم (إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ) هذه العبارة كم مرة تكررت في القرآن؟ لقد تكررت هذه الحقيقة مرتين في القرآن، ودائماً نحن أما نظام رقمي ينسجم مع الرقم ٧:

١ (قَاعْبُدُوا مَا شَئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسنَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَة أَلَا ذَلكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) [الزمر: ٣٩/٥١].

٢ (وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْف خَفيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَاب مُقيم) [الشورى: ٢٤/٥٤].

إن العدد الذي يمثل هاتين الآيتين يقبل القسمة على ٧:

7 £ 0 × V = £ 0 1 0

إذن الخسارة الحقيقية ليست في الدنيا، بل هي في الآخرة، يوم يخسر الإنسان كل شيء ويبقى عملُه، وإن الذي أحصى هذه الأرقام ونظمها في كتابه القرآن لقادر على إحصاء أعمال عباده بدقة: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يرَهُ، ومَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يرَهُ، ومَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يرَهُ، الزلزلة: ٧/٩٩-٨].

#### ماذا عن المكذبين؟

في القرآن لكل كلمة استخدامات محددة، ومن بين الكلمات الكثيرة كلمة (نُكذّب) هذه الكلمة تكررت مرتين في القرآن كله على لسان المكذبين يوم القيامة، هؤلاء الذين كذبوا بالقرآن وكذبوا بيوم القيامة ماذا يقولون في ذلك اليوم؟ لنتصور ذلك الموقف:

١ \_ (فَقَالُوا يَالَيْتَثَا نُرَدُ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا) [الأنعام: ٢٧/٦].

٢ \_ (وَكُنَّا نُكُذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) [المدثر: ٢ / ٢٤].

إن العدد الذي يمثل هاتين الآيتين يقبل القسمة على ٧:

 $771 \times V = £77V$ 

إذن كلمة (نُكَذَّبُ) وردت في القرآن على لسان المكذبين بآيات الله والمكذبين بيوم القيامة، لأن التكذيب بآيات الله سيؤدي حتماً إلى التكذيب بيوم القيامة (يوم الدين) لذلك جاء تسلسل الآيتين موافقاً لهذا الترتيب: التكذيب بآيات الله، ثم التكذيب بيوم القيامة، وهذا يؤكد دقة تسلسل كل كلمة من كلمات القرآن. إن الذي صور لنا موقف هؤلاء المكذبين يوم القيامة، أليس هو الله... عالم الغيب والشهادة؟

### ماذا عن الظالمين؟

يوم القيامة لا ينفع الندم، لا تنفع الحسرة، في ذلك اليوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، فكم مرة تكررت كلمة (مَعْذرتُهُمْ) في القرآن؟ ومن تخص هذه الكلمة؟ هذه الكلمة تكررت مرتين في القرآن في آيتين تحملان المعنى نفسه:

١ ــ (فَيَوْمَئِذِ لَّا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) [الروم: ٧/٣٠].

٢ \_ (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْثِرِتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) [غافر: ٧ - (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْثِرِتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) [غافر: ٧/٤٠].

إن العدد الذي يمثل أرقام هاتين الآيتين يقبل القسمة على ٧:

Vol × V = otoV

إذن كلمة (مَعْدْرَتُهُمْ) في القرآن هي كلمة خاصة بالظالمين يوم القيامة، وما النظام الرقمي لهاتين الآيتين إلا دليل قوي جداً على صدق يوم القيامة وصدق كتاب الله تعالى. وهذه الآيات التي تصور أهوال يوم القيامة هي بانتظار كل من يكفر بالقرآن... وتأمّل وتدبر هذا الموقف الذي ينتظر كل من يكذب بيوم القيامة: (هَذَا كَتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [الجاثية: ٥٤/٢]، لذلك آخر آية نزلت من القرآن هي: (وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهُ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْس مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ [البقرة: ٢٨١/٢].

# تُوفَّى كلُّ نَفسٍ...

في ذلك اليوم تُوفَّى كل نفس ما كسبت وما عملت وهم لا يُظلمون. لنرى النظام الرقمي لهذه الحقيقة من خلال كلمة (تُوفَّى) التي تكررت ٣ مرات في القرآن في الآيات:

١ (وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ) [البقرة: ٢٨١/٢].

٢ ــ (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ) [آل عمران: ١٦١/٣].

٣ ـ (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ) [النحل: ١١١/١٦].

إن العدد الذي يمثل هذه الآيات حسب تسلسلها في القرآن هو: ١١١٦٦٢٨١ يقبل القسمة على ٧:

#### 

وكما نرى في كتاب الله دائماً عبارة (تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ) مرتبطة بعبارة (وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ) وهذا يؤكد دقة البيان الإلهي وحرص الله تعالى على عدم ظلم أي إنسان لدرجة أن كلمة (تُوفَّى) لم تُذكر إلاَّ ومعها (وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ)!

إن هذه الدقة ليست في خلق الله وكلامه فحسب بل أيضاً في حسابه وجزائه يوم القيامة، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً.

## لا تَجزي نفس عن نفسِ شيئاً

يصور لنا القرآن تلك اللحظة \_ يوم القيامة \_ عندما يجد الإنسان نفسه وحيداً، لا يستطيع أن يلجأ إلى أحد ولكل إنسان يومئذ شأن يغنيه عن غيره: (وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا)، هذا النداء تكرر في القرآن مرتين بالضبط في الآيتين:

١ (وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ
 منْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ) [البقرة: ٢/٨٤].

٢ \_ (وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصرُونَ) [البقرة: ١٢٣/٢].

لماذا تكررت هذه الحقيقة مرتين؟ هل هنالك من نظام يحكم هذا التكرار؟ لنترك لغة الأرقام تنطق بالحق، إن العدد الذي يمثل هاتين الآيتين هو: ٨ ٤ ٣ ٢ ١ يقبل القسمة على ٧ والناتج أيضاً يقبل القسمة على ٧:

#### $TT \times V \times V \times V = TOT \times V \times V = 1VT \xi \times V = 1TT \xi \Lambda$

ولكن ما هي عقوبة من ينسى لقاء الله يوم القيامة؛ القرآن يخبرنا بذلك: (وقيلَ الْيُومْ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) الْيُومْ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) [الجاثية: 8 2 / 3 ]، ولكن ماذا عن المؤمنين؟

#### غير ممنون

رأينا في الفقرات السابقة حال الخاسرين والظالمين والمكذبين يوم القيامة، ولكن ماذا عن حال المؤمنين في ذلك اليوم؟ تكررت كلمة (مَمْنُونٍ) في القرآن ٤ مرات في الآيات:

١ \_ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ) [فصلت: ٨/٤١].

٢ \_ (وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون) [القلم: ٣/٦٨].

٣ ـ (إلاّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) [الانشقاق: ٨٥/٨٢].

٤ \_ (إلا الَّذينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون) [التين: ٦/٩٥].

العدد الذي يمثل هذه الآيات الأربعة يقبل القسمة على ٧:

 $\Lambda 975 \times V = 7707\Lambda$ 

ملاحظة: نلاحظ أن كلمة (مَمْنُونِ) دائماً سُبقت بكلمة (غَيْرُ) وكلمة (أَجْرٌ) لأن الأجر خاص بالمؤمنين وأجرهم غير ممنون (أي غير منقطع).

هذه الآيات الأربعة تحدثت عن المؤمنين وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والنظام الرقمي لتوزع هذه الكلمة وغيرها في القرآن يثبت أن الذي نظم كلمات هذا القرآن بما يتناسب مع الرقم ٧ هو الذي خلق ٧ سماوات و ٧ أراضين

وجعل لجهنم ٧ أبواب.

## فهو في عيشة راضية

هذا حال المؤمن يوم القيامة يحدثنا عنها البيان الإلهي عبر آيتين من آيات القرآن:

١ \_ (فَهُو فِي عِيشَة رَّاضِيَة) [الحاقة: ٢١/٦٩].

٢ \_ (فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ) [القارعة: ٧/١٠١].

والعدد الذي يمثل هاتين الآيتين يقبل القسمة على ٧:

 $1 \cdot r \times V = V \cdot 1$ 

إن هذه الآية (فَهُوَ فِي عِيشَة رَّاضية) تركبت من ١٤ حرفاً أي ٧×٢، وتكررت مرتين في القرآن، فيكون عدد أحرف الآيتين هو:

٤ + ١٤ = ٢٨ حرفاً بالضبط، أي ٧ × ٤.

إن مجموع أرقام الآيتين هو: ٢١ +٧ = ٢٨ أيضاً.

رقم الآية الأولى هو: ٢١ = ٧×٣.

رقم الآية الثانية هو: ٧.

ونكرر سؤالنا التقليدي في هذه الموسوعة: هل جاءت هذه النتائج كلها والتناسقات مع الرقم سبعة بمحض المصادفة؟

لنتابع الإثباتات والبراهين:

### عرض الجنة

ماذا عن الجنة؟ وحجمها؟ إن الله تعالى وصف الجنة بأن عرضها كعرض السماء والأرض، في آيتين حيث وردت كلمة (عَرْضُهُا):

١ \_ (وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعدَّتْ للْمُتَّقينَ) [آل عمران: ١٣٣/٣].

٢ ــ (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَة مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلُهِ ذَلِكَ فَضلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضلِ الْعَظيم)
 [الحدید: ٢١/٥٧].

إذن كلمة (عَرْضُهَا) هي كلمة خاصة بالجنة، والعدد الذي يمثل الآيتين مجتمعتين هو: ٢١١٣٣ يقبل القسمة على ٧:

#### $\forall \cdot 14 \times V = 71177$

فالجنة التي تحدَّث عنها الله تعالى هي حقاً بانتظار هؤلاء المتقين الذين آمنوا بالله ورسله، ولكن ما هي مواصفات هذه الجنة؟ وماذا فيها؟ لنقرأ الفقرة التالية، لندرك بما لا يقبل الشك أن كلام الله لا ريب فيه، وأن وعده سيتحقق، وأن كل الحقائق الغيبية في القرآن هي حق وآتية لا ريب فيها.

## لا يسمعون فيها لغوا

إحدى أهم صفات الجنة أن أصحابها (لا يسمعون فيها لغواً)، هذه حقيقة أخرى تكررت في القرآن ٣ مرات في الآيات:

١ ــ (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً إِلَّا سَلَاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشْيًا) [مريم: ٢/١٩].

٢ \_ (لا يَسْمَعُونَ فيهَا لَغُوا وَلا تَأْثَيمًا) [الواقعة: ٥/٥٦].

٣ \_ (لا يَسمْعُونَ فيهَا لَغُوا وَلا كذَّابًا) [النبأ: ٧٨ ٥٣].

والعدد الذي يمثل هذه الآيات الثلاث يقبل القسمة على ٧:

 $0.777 \times V = 707077$ 

هذه بعض صفات الجنة، وهناك الكثير من الآيات التي تحدثت عن نعيمها المقيم... ولكن بالمقابل كيف يحدثنا القرآن عن نار جهنم؟ لننتقل إلى الفقرة التالية ونتأمل عبارة خاصة بالنار وأهلها:

## وساءت مصيراً

كثير من النصوص في القرآن تحدثت عن نار جهنم التي أعدها الله للمكذبين بالقرآن، وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل لهذه النار سبعة أبواب ليكون الجزاء من نوع التكذيب، فالذي يكذب بخالق السماوات السبع ومنزل القرآن ليس له في الآخرة إلا جهنم التي لها ٧ أبواب وساءت مصيراً. إذا أسوأ مصير يمكن أن يلاقيه الكافر يوم القيامة هو: (جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) هذه العبارة تكررت ٣ مرات في القرآن كله في الآيات التالية:

١ (إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَلِئِكَ مَسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَلِئِكَ مَسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَلِئِكَ مَسْتِكًا مَصْدِراً [النساء: ٩٧/٤].

٢ ــ (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ الْهُدَى ويَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهُ مَا تَولَّى وَنُصِلْه جَهَنَّمَ وَسَاءت مصيراً) [النساء: ١١٥/٤].

٣ ـ (وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاعِتْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاعِتْ مَصِيراً) [الفتح: ٢/٤٨].

إن العدد الذي يمثل هذه الآيات الثلاث يقبل القسمة على ٧:

#### 

من هذا النظام الرقمي نستنتج أن الذي رتب هذه الآيات الثلاث في القرآن بما يتناسب مع الرقم ٧ هو الذي خلق لجهنم ٧ أبواب وهو الذي جعل مصير من يكذب بالقرآن أسوأ مصير على الإطلاق: (جَهَنَّمَ وسَاءَتُ مَصِيرًا).

والآن إلى مزيد من الأمثلة والشواهد.

#### أعمال الكفار... والجبال

كل عمل لا يُبتغى به وجه الله فلن ينفع صاحبه يوم القيامة، بل سيكون هباءً ولا قيمة له، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. ومع أن الإنسان الذي يعمل لغير الله يظن أن أعماله كالجبال فإن الله يوم القيامة كما أنه ينسف الجبال لتكون هباءً كذلك ينسف أعمال هؤلاء المنافقين لتكون هباءً أيضاً.

ولكن كيف نثبت هذه الحقيقة بلغة الأرقام؟ ببحث بسيط عن كلمة (هباءً) في القرآن نجدها تكررت مرتين بالضبط في الآيتين:

١ \_ (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا) [الفرقان: ٢٣/٢٥].

٢ \_ (وَبُسَّت الْجِبَالُ بَسًّا. فَكَانَت ْ هَبَاءً مُنْبَثًّا) [الواقعة: ٥/٥ - ٦].

والعدد الذي يمثل هاتين الآيتين هو ٣ ٢ ٦ يقبل القسمة على ٧:

$$MA \times V = TTT$$

إن الذي وضع هاتين الآيتين بشكل متناسب مع الرقم ٧ هو الذي سيجعل أعمال المنافقين هباءً كما أنه سيجعل الجبال هباءً يوم القيامة!

## اليوم تُجزون عذابَ الهُون

كذَّبَ بآيات اللّه، استكبر عن عبادة خالقه ورازقه، لم يعمل بأوامر ربّه وتعاليم قرآنه... شخص بهذه المواصفات، ماذا ينتظر يوم القيامة؟ لنقرأ هاتين الآيتين:

١ ــ (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ عَنْ عَنْ عَالَمَ عَنْ عَنْ اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ عَالَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ عَالَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ عَالِمَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ عَالِمَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

٢ \_ (قَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقَّ وَبَمَا كُنْتُمْ تَفْسُمُقُونَ) [الأحقاف: ٢٠/٤٦].

إن العدد الذي يمثل هاتين الآيتين يقبل القسمة على ٧:

$$Y99 \times V = Y \cdot 9T$$

من خلال هذه البراهين الرقمية هل بقي عند أحد شكُّ بأن يوم القيامة واقعٌ لا ريب فيه وأن عذاب الله واقع أيضاً وماله من دافع؟ لنرى كلمة (دَافِعٍ) كيف توزعت عبر آيات القرآن.

إن عذاب الله واقع وماله من دافع، هذه الحقيقة تكررت مرتين في القرآن في الآبتين:

١ \_ (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ اقِعٌ. مَا لَهُ مِنْ دَافِع) [الطور: ٢٥/٧-٨].

٢ \_ (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ) [المعارج: ١/٧٠ - ٢].

إن العدد الذي يمثل هاتين الآيتين حسب تسلسلهما في القرآن هو ٢٨ من مضاعفات الـ٧:

 $\xi \times V = Y\Lambda$ 

وكما نرى فهذه الكلمة (دافع) هي كلمة خاصة بعذاب الله ووردت هذه الكلمة في القرآن دائماً بصيغة النفي في قوله تعالى: (مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ)، (لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ)، (لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ) وهذا منتهى الإعجاز لغوياً ورقمياً وغيبيّاً.

فجميع الأحداث المستقبلية التي تحدث عنها القرآن سوف تقع ولن يُخلف الله وعدَهُ (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّه حَديثاً) [النساء: ٨٧/٤].

## نتائج البحث

في هذا البحث القرآني رأينا مباشرة أكثر من ٧٠ نتيجة رقمية على النظام الرقمي لآيات القرآن، مع العلم أن هذه الأمثلة السبعين قد اخترتها من بين آلاف الأمثلة والحقائق ولو كان الحث يتسع لسردنا آلاف الحقائق! ويستطيع كل إنسان أن يتحقق من صدق هذه النتائج ولا يحتاج إلا لنسخة من القرآن الكريم وآلة حاسبة بسيطة. كما يمكن الاستعانة بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم الذي يعطينا تكرار كل كلمة من كلمات القرآن.

في ختام هذا البحث العلمي القرآني، ماذا يمكن أن نقول؟ وكيف يمكن أن نختم بحثاً لا يمثل سوى البداية لرحلة جديدة من رحلات إعجاز أعظم كتاب على الإطلاق؟ رأينا في هذا البحث أدلّة رقمية دامغة لا تقبل الشك بأن كل كلمة من كلمات القرآن تكررت بنظام رقمي يعجز البشر عن تقليده، إذاً لا يوجد فوضى في كتاب الله، بل تكرار الكلمات في القرآن يحكمُه نظام مُعجز، محور هذا النظام هو الرقم ٧.

وقد اختار الله تعالى هذا الرقم ليكون أساساً في النظام القرآني، ربما والله أعلم ليدلنًا على أن الذي خلق ٧ سماوات هو نفسه الذي أنزل القرآن ونظمه وفق الرقم ٧، ألا تكفي هذه البراهين لنصدِّق أن القرآن حقّ؟

والآن نتساءل: هل يقتصر الإحكام والإعجاز على أرقام الآيات؟ وماذا عن أرقام السور وترتيبها في القرآن؟ لذلك سوف ننتقل الآن لنعيش رحلة مع كلمات

تكررت في القرآن وجاءت أرقام السور حيث وردت هذه الكلمات متناسبة مع الرقم سبعة. وهذا يثبت أن الإعجاز يشمل كل شيء في هذا القرآن.

## المبحث العاشر

# إعجاز سور القرآن

# النظام المُحكم لترتيب سور القرآن

في هذا البحث نحن أمام معجزة لغوية ورقمية بكل معنى الكلمة، ليس هذا فحسب بل سوف نثبت بما لا يقبل الشك أن هذا القرآن لا يمكن الإتيان بمثله مهما حاول البشر ومهما تطور العلم.

هذا النظام الرقمي نجده في كتاب الله تعالى، فقد انتظمت كلمات القرآن العظيم بشكل مذهل بما يتناسب مع أرقام سور القرآن وتسلسل هذه السور، وكذلك انتظمت هذه الكلمات بتدرج لغوي محكم.

أيضاً في هذا البحث لسنا أمام مجرد مصادفات رقمية، بل سوف نكتشف نظاماً رقمياً متكاملاً يشمل كلمات وآيات وسور القرآن، كلُّها انتظمت بما يتناسب مع العدد ٧، ليس إعجازاً واحداً فقط بل شبكة من المعجزات التي لا تنتهي.

#### مقدمة

إن الله تعالى قد وضع نظاماً رقمياً لتكرار الكلمات والعبارات في سور القرآن، بحيث إذا أخذنا أرقام السور التي وردت فيها كلمة أو عبارة ما نجد عدداً يقبل القسمة على ٧.

وبما أن كثيراً من سور القرآن تتألف من مئات بل آلاف الكلمات، وعلى الرغم من تداخل وتشابك أرقام السور التي تكررت فيها هذه الكلمات، تبقى الأعداد الناتجة معنا قابلة للقسمة على ٧، وهذا دليل على عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى.

في هذا البحث قمنا بدراسة أرقام السور الـ ١١٤، فكانت النتائج التي حصلنا عليها تمثل حقائق رقمية ثابتة لا تقبل الجدل، فأرقام السور لا جدال فيها، وكلمات كتاب الله ثابتة لاشك فيها، لذلك كانت هذه النتائج الرقمية ثابتة لا يمكن لجاهل أو عالم أن ينكرها.

### ترقيم سور القرآن، لماذا؟

أسئلة كثيرة تدور في خيال كل من يتدبر كتاب الله تعالى:

١ ــ لماذا عدد السور القرآن ١١٤ سورة بالضبط، وليس أي عدد آخر؟

٢ لماذا تتضمن هذه السور المواضيع القرآنية ذاتها، أي لماذا نجد العبارات
 تتكرر في العديد من سور القرآن؟

٣ لماذا يتكرر الموضوع نفسه في عدة سور، ليس هذا فحسب بل العبارات ذاتها نجدها مكررة في عدة سور من القرآن الكريم؟

٤ وأخيراً لماذا كان ترتيب سور القرآن بهذا الشكل الذي نراه؟ وهل في هذا الترتيب وحي أو أمر الهي؟

بلغة الكلمات تختلف الآراء ووجهات النظر عند الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالقرآن، فنجد أكثر من تفسير وأكثر من تعليل. ولكن ألا توجد لغة أوضح من لغة الكلمات، لا جدال فيها؟ بلا شك إنها لغة الأرقام القوية والدقيقة، فالنظام الرقمي لا يوجد في الكمبيوتر وعلومه فحسب بل هنالك نظام رقمي دقيق جداً، سوف نكتشفه من خلال هذا البحث لنعلم أن توزع الكلمات والعبارات في القرآن جاء وفق نظام مذهل يعتمد على العدد ٧.

### مثال لشرح الفكرة

يمكن شرح فكرة النظام الرقمي لسور القرآن، من خلال المثال الآتي: يأمرنا الله تعالى في كتابه بأن ندفع بالتي هي أحسن، هذا النداء الإلهي نجده في موضعين من القرآن:

١- (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ) [المؤمنون: ٩٦/٢٣]
 ٢- (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَتَّهُ وَلَى حَمِيمٌ) [فصلت: ٢٤/٤١].

ولنسأل الآن: لماذا تكررت هذه العبارة (الثقع بالتي هي أَحْسَنُ) في هاتين السورتين بالذات؟ وما علاقة ذلك بالعدد سبعة الذي هو أساس النظام الرقمي القرآنى؟ للإجابة عن هذا السؤال نبحث عن أرقام هاتين السورتين:

سورة المؤمنون سورة فصلت

نَصُفٌ أرقام هاتين السورتين ٢٣ ـ ١٤ حسب تسلسلهما في القرآن لينتج معنا عدد هو ٢١٣٤ هذا العدد من مضاعفات الـ ٧، أي يقبل القسمة على ٧ من دون باق:

#### $0 \land 9 \times V = £ 1 7$

وإلى مثال آخر لفهم فكرة هذا البحث بشكل جيد.

يعلَّمنا القرآن كيف نصبر... ولا نتسرَّع، فإذا نزل البلاء بالمؤمن امتثل قول الله تعالى: (وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شُيئاً) هذه الحقيقة القرآنية تكررت في كامل القرآن مرتين كما يلي، لنبحث عن كلمة (تَكْرَهُواْ) في القرآن لنجدها في موضعين:

١- (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيئاً وَهُوَ شَرَّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [البقرة: وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيئاً وَهُوَ شَرَّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [البقرة: ٢١٦/٢].

٢ (كُتب عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيئاً وَهُوَ شَرَّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [النساء: وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيئاً وَهُوَ شَرَّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [النساء: 19/٤].

إذن يجب تسليم الأمر إلى الله تعالى، فهو يعلم المستقبل، وربما الخير بانتظار هذا المُبتلى، وتصديق هذا الكلام نجده في لغة الأرقام. لنكتب أرقام السورتين:

سورة البقرة سورة النساء

**£** Y

أي العدد الذي يمثل هاتين السورتين حسب تسلسلهما في القرآن هو ٤٢ من مضاعفات ال ٧:

7 × V = £ Y

وتكرار العبارات جاء وفق نظام شديد الدقة لسور القرآن الكريم. وفي بحثنا هذا نركز على أرقام سور القرآن الكريم.

## التوكل لا يكون إلا على الله

يعلمنا الله تعالى أن نتوكل عليه فهو يكفي وهو حسبنا، نستمع إلى هذا الأمر الإلهي: حَسْبِيَ اللَّهُ هذا النداء تكرر في كامل القرآن في سورتين، لنبحث عن كلمة (حَسْبِي) في القرآن:

١- (فَإِن تَولَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعُطْيِم) [التوبة: ١٢٩/٩].

٢ (وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ) [الزمر: ٣٨/٣٩].

إذن كلمة (حَسْبِيَ) دائماً ترافقها كلمة (الله) تعالى، أي (حَسْبِيَ الله) وهل يوجد غير الله لنلتجئ إليه وندعوَه؟ وكما نلاحظ كلتا الآيتين فيهما أمر آخر هو التوكل على الله تعالى، وليؤكد لنا أن التوكل لا يكون إلا على الله.

ولكن ما علاقة السورتين: التوبة ـ الزمر ـ بالعدد ٧؟ إن رقمي هاتين السورتين هو:

عندما نضع أرقام السورتين هكذا: ٣٩٣ يتشكل لدينا عدد يقبل القسمة على الرقم سبعة:

$$ov \times v = rqq$$

 $\mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} = \mathbf{v} = \mathbf{v} \times \mathbf{v}$ ومجموع أرقام هذا العدد

ليس هذا فحسب بل أرقام هاتين الآيتين ١٢٩ و ٣٨ إذا قمنا بصف هذين العددين لنتج عدد هو ٣٨١٢٩ من مضاعفات الرقم ٦:

 $0 \pm \pm V \times V = T \wedge 1 \uparrow q$ 

### العبارات بحرفيتها تتكرر في كتاب الله تعالى

ويبقى النظام الرقمي قائماً! يعلمنا كتاب الله كيف نتقرَّب من الله تعالى بتقرّبنا من ذوي القربى، فنعطيهم حقَّهم من المال ومن صلة الرَّحم حسب ما يحتاجونه. لذلك يأمرنا الله تعالى: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ) هذا الأمر نجده في القرآن مكرراً في سورتين، فكلمة (آت) تكررت مرتين في كامل القرآن:

١- (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّر تَبْذِيراً) [الإسراء: ٢٦/١٧].

٢ (فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمسكينَ وَابنُ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الروم: ٣٨/٣٠].

نحن أمام تعليمة إلهية تكررت في سورتين رقم كل منها هو:

سورة الإسراء سورة الروم

٣.

تشكل أرقام هاتين السورتين ٧٠ ، ٣٠ عدداً يقبل القسمة على ٧:

 $\xi T \times V = T \cdot V$ 

هكذا نجد هذا النظام مكرراً مئات بل آلاف المرات في القرآن، والأمثلة الواردة في هذا البحث هي غيض من فيض إعجاز الله تعالى.

## الأمثال... هي خير وسيلة

لقد ضرب الله في قرآنه من كل مثل للناس لعلهم يتفكرون ويوقنون ويؤمنون، فالأمثال والأمثلة تقرب الإنسان من الفهم الدقيق للفكرة. وفي سلسلة أبحاثنا هذه استخدمنا الأمثلة لرؤية معجزة القرآن الرقمية، ولكن أين من يعقل ويتفكر؟ لنتأمل هذا المثال حول عبارة تكررت مرتين في القرآن:

١ ـ (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ) [العنكبوت: ٣/٢٩].

٢ (لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) [الحشر: ٢١/٥٩].

إن أرقام هاتين السورتين: العنكبوت ٢٩ الحشر ٥٥ تتناسب مع العدد سبعة، فالعدد الذي يمثل أرقام السورتين هو ٥٩٢٩ يقبل القسمة على ٧:

 $\Lambda \xi V \times V = 0979$ 

والناتج أيضاً يقبل القسمة على ٧:

 $111 \times V = \Lambda \xi V$ 

إذن كلمة (نَضْرِبُهَا) تكررت مرتين في كامل القرآن وبالصيغة نفسها وجاءت أرقام السورتين تقبل القسمة على ٧ مرتين للتأكيد على أن هذا القرآن وهذه الأمثلة والأمثال هي من عند الله تعالى!

### خطورة الإشراك بالله

يُحذرنا الله تعالى من خطورة الإشراك بالله تعالى، وعلى الرغم من أهمية الوالدين من أهمية الوالدين ورضاهما فإن أمرانا بالشرك فيجب ألا نطيعَهُما أبداً.

فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فكيف بالإشراك به؟ لنتأمل الآيتين:

١ (وَوَصَيَّنَا الْإِسسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
 فَلَا تُطعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبَّنُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [العنكبوت: ٨/٢٩].

٢ ـ (وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [لقمان: ٣١/٥١].

أرقام السورتين تشكل نظاماً رقمياً يتناسب مع العدد ٧:

سورة العنكبوت سورة لقمان

العدد الذي يمثل أرقام السورتين هو: ٣١٢٩ يقبل القسمة على ٧:

 $\xi \xi V \times V = T 1 T 9$ 

## اعبدهٔ... توكل ... واصطبر...

أمر الله تعالى رسوله عليه صلوات الله وسلامه بالأمر (اعْبُدْهُ) في موضعين من القرآن:

١ (وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ
 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ) [هود: ١٢٣/١١].

٢ (رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَميّاً) [مريم: ٩١/٥٦].

إذن تكررت كلمة (اعْبُدْهُ) مرتين في كامل القرآن وفي المرتين الخطاب موجَّه

للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن ورائه المؤمنين، وجاءت أرقام السورتين بنظام مُعْجز:

العدد الذي يمثل أرقام السورتين هو ١٩١١ يقبل القسمة على ٧ مرتين:

$$\Upsilon$$
4 ×  $V$  ×  $V$  =  $Y$ 7 ×  $Y$  = 1411

وقابلية القسمة على ٧ مرتين للتأكيد على الأمر وأهمية العبادة فهي أسمى هدف للإنسان، ونرى كيف أتت كلمة (وتوكل) في الآية الأولى وكلمة (واصطبر) في الآية الثانية لأن التوكل يسبق الصبر، بل ليس هناك ثواب لصبر لا توكل فيه على الله، فجاء ترتيب الآيتين منطقياً. وفي الآيتين نجد كلمة (فاعبده) لأن التوكل والصبر من دون العبادة لا ثواب فيهما، والله تعالى أعلم.

## معجزة مذهلة في كلمة واحدة!

تحدث كتاب الله عن حقائق ستقع مستقبلاً، ووضع البراهين الرقمية على ذلك. فهذه كلمة (نُفِخ) في القرآن تتكرر ٧ مرات في القرآن كله. والحديث دائماً عن النفخ في الصور.

ويما أن هذه الكلمة تخصُّ حدثاً مهماً جداً وهو البعث يوم القيامة، فقد أودع الله في تكرار هذه الكلمة نظاماً بديعاً نرى من خلاله عظمة ودقة كلمات القرآن وأنه كتاب العجائب.

لنر هذا التنظيم الرائع لأرقام السور حيث وردت هذه الكلمة بما يتوافق مع الرقم ٧ بشكل مذهل. لنكتب الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة:

١ ــ (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا)
 [الكهف: ٩٩/١٨].

٢ ــ (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَـسَاءلُونَ) [المؤمنون: المؤمنون: المؤمنون

٣ \_ (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاتِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ) [يس: ١/٣٦].

٤ \_ (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ) [الزمر: ٦٨/٣٩].

ه \_ (ثُمَّ نُفخَ فيه أُخْرَى فَإِذَا هُم قيَامٌ يَنظُرُونَ) [الزمر: ٦٨/٣٩].

٣ ـ (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ) [ق: ٢٠/٥٠].

٧ \_ (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ) [الحاقة: ٦٩/ ٦٣].

إذاً هذه الكلمة تكررت ٧ مرات في ٦ سور ، أرقام هذه السور الست هي على التسلسل:

الكهف المؤمنون يس الزمر ق الحاقة

إن العدد الذي يمثل هذه الأرقام مجتمعة ينقسم على سبعة:

والناتج من عملية القسمة يقبل القسمة على سبعة من جديد:

والناتج من عملية القسمة يقبل القسمة على سبعة من جديد:

والناتج من عملية القسمة يقبل القسمة على سبعة من جديد:

ومن جديد نكتب التناسب المذهل لأرقام السور مع الرقم سبعة أربع مرات متتالية:

هذا العدد الصحيح الناتج هو : ٢٨٩٤٧٩١١٨ ، مجموع أرقامه هو سبعة في سبعة:

$$V \times V = \xi q = Y + \lambda + q + \xi + V + q + 1 + 1 + \lambda$$

وبما أن النفخ في الصور سيكون مرتين متعاكستين، مرة تموت جميع المخلوقات ومرة يحيي الله هذه المخلوقات، أي نفخة موت ونفخة حياة. وبما أن النفخة الأولى تعاكس الأخيرة، فقد قمت بعكس العدد الناتج عن عمليات القسمة الأربعة الأولى وهو ١١٨ ٤٧٩ وقرأت العدد الجديد بالاتجاه المعاكس لتصبح قيمته: ١٩٧٤ ٨١ والعجيب أن هذا العدد من مضاعفات السبعة:

 $110997577 \times V = 111975917$ 

والناتج يقبل القسمة على سبعة مرة ثانية:

 $170V.91A \times V = 110997577$ 

والناتج أيضاً يقبل القسمة على سبعة مرة ثالثة:

والناتج يقبل القسمة على سبعة لمرة رابعة!!

 $TTA \setminus A \times V = TTA \setminus A \times V =$ 

إذن معكوس الناتج من القسمة على سبعة أربع مرات، ينقسم على سبعة لأربع مرات متتالية :

ولو أخذنا نواتج القسمة الأربعة الأخيرة وهي:

الناتج الأول ١١٥٩٩٦٤٢٦ ومجموع أرقامه ٣٤

الناتج الثانى ١٦٥٧٠٩١٨ ومجموع أرقامه ٣٧

الناتج الثالث ٢٣٦٧٢٧٤ ومجموع أرقامه ٣١

الناتج الرابع ٣٣٨١٨٢ ومجموع أرقامه ٢٥

إذن مجموع أرقام النواتج الأربعة هو على التسلسل كما يلى:

#### 70 71 77 57

العجيب والعجيب جداً أننا عندما نصف هذه الأرقام الأربعة نحصل على عدد يقبل القسمة على سبعة أربع مرات متتالية!!!!

 $1.0\xi T \times V \times V \times V = 70T1TV\xi T$ 

إن هذا النظام المذهل في تكرار كلمة واحدة من كلمات القرآن ليدل دلالة قاطعة على منظّم حكم عليم قدير على كل شيء ، ولا يعجزه شيء. ولو سرنا عبر

كلمات القرآن لرأينا نظاماً مبهراً ، يعجز البشر عن الإتيان بمثله، و صدق الله القائل : (قُل لَّنِ اجْتَمَعَت الإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيراً) [الإسراء: ٨٨/١٧].

### أرقام الآيات

أيضاً أرقام الآيات جاءت متناسبة مع الرقم سبعة لمرتين، لنكتب أسماء السسور وتحت كل سورة رقم الآية:

| الحاقة | ق  | الزمر | یس | المؤمنون | الكهف |
|--------|----|-------|----|----------|-------|
| ۱۳     | ۲. | ٦٨    | ٥١ | 1.1      | 9 9   |

إن العدد الذي يمثل أرقام هذه الآيات ينقسم على سبعة مرتين:

 $PPI \cdot II \circ AF \cdot FPI = V \times V \times I \circ FPI \cdot FPI \cdot$ 

وهنا نتوقف قليلاً ونتساءل: هل بمقدور البشر أن يؤلفوا كتاباً ويرتبوا تكرار كلماته بهذا الشكل المذهل؟

وفي المثال هذا رأينا ١٦ عملية قسمة على سبعة في كلمة تكررت سبع مرات، واحتمال المصادفة رياضياً في نتائج كهذه هو واحد مقسوم على سبعة ١٦ مرة، أي هو:

#### T..9.170£AA9777 /1

وهذا العدد ضئيل للغاية، ويستحيل على عقل نزيه أن يصدق بأن كل هذه العمليات الرياضية المنظمة والمعقدة جاءت بالمصادفة!!

وهكذا لو سرنا في رحاب أي كلمة من كلمات الله تعالى لرأينا إعجازاً لا ينقضي، ولكن نكتفي برؤية النظام المحكم لأرقام السور في هذا البحث، مع التأكيد بأن

هذا الإعجاز ليس كل شيء، بل هو قطرة في بحر محيط يزخر بالمعجزات والأسرار.

# إِنَّ اللَّهَ لاَ يُخْلفُ الْميعَادَ

وعدُ الله حق، والمؤمن سوف يهديه الله بإيمانه إلى جنات النعيم ، والكافر سوف يزيده الله كفراً ومصيره إلى نار جهنم وبئس المصير. وسوف يجمعهم ليوم لا ريب فيه (إنَّ الله لاَ يُخْلِفُ الميعاد)، هذه العبارة وضعها الله تعالى في كتابه في موضعين محدين بما يتناسب مع العدد ٧ ليدلنا أن وعدَ الله حقّ:

١ (رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَاد) [آل عمران: ٩/٣].

٢ (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلَ
 للّه الأَمْرُ جَمِيعاً أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذَينَ آمَنُواْ أَن لَوْ يَشَاءُ اللّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي يَزَالُ النَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُ اللّه إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلَفُ الْميعَادَ) [الرعد: ٣١/١٣].

لنرَ التناسب الرقمي لأرقام السورتين بما يتناسب مع العدد ٧، فالعدد الذي يمثل أرقام السورتين على تسلسلهما هو ١٣٣ يقبل القسمة على ٧:

$$19 \times V = 177$$

كما أن مجموع أرقام العدد ١٣٣ هو: ٣ + ٣ + ١ ويساوي سبعة.

## السراج المنير

في كتاب الله تعالى لكل كلمة خصوصيتها، ومن بين الكلمات الكثيرة كلمة (منيراً) التي تكررت مرتين في كامل القرآن في الآيتين:

١ـ (تَبَارَكَ اللَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُنْيِراً)
 [الفرقان: ١/٢٥].

٢ (وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنْيِراً) [الأحزاب: ٢٦/٣٣].

في الآية الأولى الحديث عن القمر والشمس ، أما الآية الثانية فتتحدث عن الرسول ، وكأن الله يريد أن يقول لنا إن الرسول الكريم هو بمثابة الشمس والقمر للمخلوقات. فكما أن الإسان لا يستطيع العيش من دون الشمس والقمر كذلك لا يمكن للمؤمن أن يحيا من دون تعاليم وأخلاق ودعوة الرسول. وهذا الترتيب للآيتين يثبت أن القرآن من عند الله ولكن لزيادة التأكد من هذه الحقيقة، فإن الله رتّب هاتين الآيتين في سورتين، لنكتب أرقام هاتين السورتين:

سورة الفرقان سورة الأحزاب

77

رقما السورتين ٢٥ ـ ٣٣ يشكلان عدداً هو ٣٣٢٥ يقبل القسمة على سبعة:

 $\xi V \circ \times V = TTT \circ$ 

في هذا الفصل رأينا أمثلة متعددة لكلمات وعبارات تتكرر في القرآن كله بنظام مُحكم، ونتساءل: أليس الله تعالى هو الذي نظّم هذه الكلمات؟ بل لو بحثنا في أي كتاب بشري في العالم، فهل نتوقع أن نجد مثل هذا النظام المذهل؟

## الحقائق العلمية تتكرر بنظام مُحكم

الله خالق كل شيء، خلق السماوات السبع، وخلق الأرض والجبال والأنهار والنجوم... كلها سخرها الله لنا، وتحدث القرآن عن حقائق يكتشفها ويصدِّقُها العلم الحديث، فلا تناقض بين العلم والقرآن. في هذا الفصل سوف نتعرف إلى أسلوب القرآن في تكرار الحقائق العلمية عن الخلق، وأن هذا التكرار في سور

القرآن جاء منسجماً مع العدد ٧، ولا وجود للعبث في كلام الله... ولا في خلق الله عزّ وجلّ.

## مَن الذي زيَّن السَّماء؟

لكي يكتمل خلق الله \_ الكون \_ زين الله السماء الدنيا بالنّجوم: (بِمَصَابِيحَ) لنر كيف تحدّث القرآن عن هذه الحقيقة وكيف تنتظم أرقام السور دائماً لتتناسب مع العدد ٧، إن الذي زين السماء الدنيا بمصابيح هو نفسه الذي خلق السماوات السبع. لنتأمل هاتين الآيتين حيث وردت كلمة (بمصابيح):

١ (فَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَات في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحَفْظاً ذَلكَ تَقْديرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم) [فصلت: ١ ٢/٤١].

٢ ـــ (وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلْشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعير) [الملك: ٧٦/٥].

كلمة (بِمَصَابِيحَ) دائماً مرتبطة بكلمة (زينًا) ليدلّنا الله تعالى على أنه هو خالق ومزيّن السماء، وكما نرى التشابه اللغوي بين الآيتين فقد تكرر هذا المقطع: (زيّنًا السمّاء الدُنْيًا بِمَصَابِيحَ) في كلتا الآيتين، ولكن لماذا قال تعالى في الآية الأولى (وَحفظاً) أمّا في الآية الثانية فقال: وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشّيَاطين؟

إن العدد الذي يمثل هاتين السورتين هو ٤١ ٢٧ يقبل القسمة على ٧:

 $977 \times V = 7751$ 

قررت آيات القرآن أن الله هو الذي خلق السماء وزيّنها وحفظها. لنبحث عن كلمة (حفْظاً)، كم مرة تكررت في كامل القرآن؟

الجواب بغاية البساطة، نجد هذه الكلمة في آيتين فقط من القرآن:

١ ـ (وَحفظاً مِّن كُلِّ شَيْطَان مَّارد) [الصافات: ٧/٣٦].

٢ (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بمَصَابيحَ وَحَفْظاً ذَلكَ تَقْديرُ الْعَزيزَ الْعَليم) [فصلت: ١٢/٤١].

هذه الكلمة (حفظاً) هي كلمة خاصة بالسماء، لنر كيف ينطبق النظام الرقمي على تكرار هذه الكلمة:

الصافات فصلّت

إن أرقام السورتين تشكل عدداً هو ٣٧ ٤١ يقبل القسمة على ٧:

 $091 \times V = £17V$ 

## إجابة على تساؤل

باختصار شديد نجيب على التساؤل المتعلق بكلمة (حفظاً) في الفقرة السابقة تأمل كيف دخل رقم سورة فصلت [رقمها: ٤١] في كلا العددين القابلين للقسمة على ٧:

١ ـ تكرار كلمة (مصابيح): ٤١ ٢٧

٢ ـ تكرار كلمة (حفظاً): ٣٧ ٤١

وهنا نلاحظ شيئاً مهماً: فبدلاً من: (وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ) ماذا يحدث لو قال الله تعالى: (وحفظاً) في الآية الخامسة من سورة الملك؟ لغوياً ربما يصعب الإجابة عن مثل هذا السؤال، ولكن رقمياً الإجابة سهلة جداً.

فلو أن كلمة (حفظاً) وردت في سورة الملك لأصبح النظام الرقمي لتكرار الكلمة

## في كامل القرآن كما يلي:

سوف تصبح كلمة (حفظاً) مكررة ٣ مرات بدلاً من مرتين، وأرقام السور الثلاثة: الصافات ٣٧ ـ فصلت ٤١ ـ الملك ٣٧ تشكل عدداً هو ٣٧٤١٣٧ وهذا العدد لا يقبل القسمة على ٧ لذلك كل كلمة في هذا القرآن قد رتبها تعالى بنظام مُحكم.

وتجدر الإشارة إلى أننا في هذه الكلمة (حفظاً) أمام حقيقة علمية، فلا يخفى على أحد اليوم أهمية الغلاف الجوي للأرض ولولاه لما استمرت الحياة أبداً، لذلك الإعجاز اللغوي والعلمي دائماً يترافق بإعجاز رقمي، فحجم المعجزة الإلهية أكبر بكثير من أي تصور.

### حقيقة عن الجبال

كل شيء نراه من حولنا إذا تأملنا في صناعته وتركيبه فإننا نرى عظمة الصانع وهو الله تعالى، ومن بين المخلوقات التي لا تحصى: الجبال التي خلقها ليثبت بها الأرض وهذه حقيقة علمية يعترف بها العلم الحديث، لولا الجبال لاختل توازن الأرض وهذا من رحمة الله تعالى.

## لنستمع إلى هذه الآيات:

١ (وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسَبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)
 النحل: ١٦/٥٦].

٢ (وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُئبُلاً لَعَلَّهُمْ
 يَهْتَدُونَ) [الأنبياء: ٢١/ ٣١].

٣ ـ (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) [لقمان: ٢٠/٣١].

إن العدد الذي يمثل أرقام السور هو: ٣١٢١٦ يقبل القسمة على ٧:

 $\xi \xi \circ \lambda \lambda \times V = \Upsilon \setminus Y \setminus Y$ 

كما أن مجموع أرقام هذا العدد هو:

 $Y \times V = 1 = Y + 1 + Y + 1 + 1 + Y$ 

### نعمة الأنهار

من نِعَم الله تعالى علينا أن جعل في الأرض جبالاً رواسي تحفظ توازن الأرض، وجعل فيها أنهاراً عذبة لتستمر الحياة... كلّ هذا سخّره الله لنا، ولنر كيف يتحدث القرآن عن هذه الحقيقة، تكرار كلمة (أنهاراً) في القرآن:

١- (وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْهُوَ النَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الرعد: (٣/١٣].

٢ \_ (وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ روَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وأَنْهَاراً وسَبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)
 [النحل: ١٦/٥٦].

٣ ـ (أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْن حَاجِزاً أَإِلَهُ مَّعَ اللَّه بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) [النمل: ٦١/٢٧].

٤ (وَيُمدُدُكُمْ بِأَمُوالٍ وَبَنِينَ ويَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ ويَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً) [نوح:
 ١ ٢/٧١].

هذه الآيات الأربعة انتظمت في ٤ سور بحيث تتناسب مع العدد ٧، إن العدد الذي يمثل هذه السور الأربعة هو: ٧١٢٧١٦١٣ يقبل القسمة على ٧:

1.1

ملاحظة: تأمل كيف دخل الرقم ١٦ رقم سورة النحل في تركيب عددين، وجاء النظام الرقمى للكلمتين واحداً:

۱ـ تكرار (تمید) هو: 11117 یقبل القسمة علی ۷ ومجموع أرقامه هو: 21117  $\times$  211

وعلى الرغم من هذا التداخل تبقى الأعداد قابلة للقسمة على ٧ من دون باق! وَالنَّهَارَ مُبْصِراً

خلق الله الليل والنهار وسخرهما لنا؛ فجعل الليل لنسكُنَ فيه؛ والنهار مبصراً لنبتغيَ من فضل الله تعالى. هذه الحقيقة تكررت في كامل القرآن ٣ مرات في ٣ سور:

١ (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلُ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِّقَوْمٍ
 يَسِمْعُونَ) [يونس: ٢٧/١٠].

٢ (أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يُؤْمنُونَ) [النمل: ٢٦/٢٧].

٣ (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضلْ عَلَى النَّاس وَلَكنَّ أَكْثَرَ النَّاس لَا يَشْكُرُونَ) [غافر: ١/٤٠].

العبارة ذاتها تكررت في ٣ سور، لنر النظام الرقمي لهذه السور، فأرقام السور الثلاثة ١٠-٢٧١٠ يقبل القسمة على ٧:

 $ovov. \times V = £.7VI.$ 

إذن كلمة (مبصراً) تتعلق دائماً بكلمة (النهار)، هذا التوافق لغوياً ورقمياً يدل على الواحد القهار الذي أنزل هذه الكلمات ونظّمها بما يتناسب مع العدد ٧، وتجدر الإشارة إلى أن مجموع أرقام هذا العدد هو:

$$Y \times V = 1 \xi = 1 + \cdot + Y + V + \xi + \cdot$$

حتى أرقام هذه الآيات قد نظمها الله بنظام مُحكم ، كما رأينا في البحث السابق، فأرقام الآيات الثلاث هي: ٦٧ ـ ٨٦ ـ ٦١ تشكل عدداً من مضاعفات الرقم ٧:

والناتج هو عدد صحيح ٨٨٣٨١ مجموع أرقامه هو:

$$\xi \times V = Y\Lambda = \Lambda + \Lambda + Y + \Lambda + 1$$

#### حقائق تتكرر بنظام

الله هو الذي مدّ الأرض وهو الذي مدّ الظل، فكيف جاء النظام الرقمي ليصدق هذه الحقيقة العلمية؟ لنقارن الآيتين:

١ (وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الرّعد: ٢/١٣].

٢ \_ (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ
 دلیلاً) [الفرقان: ٥٢/٥].

كلمة (مَد) لم ترد إلا في هاتين الآيتين من القرآن، مرة مع الأرض، ومرة مع الظلّ وفي هاتين الآيتين دليل علمي على كروية الأرض فلو شاء الله لجعل الظلّ ساكناً. فعند دوران الأرض ساكنة لا تتحرك، كما أنه لو شاء لجعل الظلّ ساكناً. فعند دوران الأرض

حول نفسها يؤدي ذلك إلى تغيّر في طول ظلّ الأشياء، ولذلك هذه الآية فيها دليل على حركة الأرض أيضاً. فمن الذي أخبر النبي الأميّ عن هذه الحقائق؟ هل ركب الفضاء؟

ليس هذا فحسب بل إن الله تعالى وضع هذه الكلمة (مَدُّ) في هذين الموضعين بالذات بما يتناسب مع النظام القرآني من جهة ومع النظام الكوني من جهة أخرى. إن العدد الذي يمثل أرقام السورتين حسب تسلسلهما في القرآن هو: ٢٥١٣ يقبل القسمة على٧:

#### $TOP \times V = TOPT$

#### التدرج العلمي

رأينا كيف استُخدمت كلمة (مَدَّ) في القرآن مع الأرض مرة ومع الظلِّ مرة. فالآية الأولى تتحدَّث عن امتداد الأرض فمهما سرنا على الأرض نجدها ممتدَّةً أمامنا ونعود من حيث بدأنا، وهذا حديث عن كروية الأرض وبشكل أدل تفلطح الأرض فهي قريبة من الشكل الكروي.

ثم في الآية الثانية تحدث الله تعالى عن امتداد الظلّ (مدَّ الظلُّ)، وهنا الحديث عن حركة الأرض ودورانها حول نفسها لأن الأرض لو بقيت ساكنة لبقي الظلُّ ساكناً (وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً) معنى هذا أن هذه الآية تحدثت عن دوران الأرض وحركتها.

الآن نأتي إلى التدرج العلمي: هل يمكن الحديث علمياً عن دوران الأرض قبل الحديث عن كروية الأرض ثم عن لحديث عن كروية الأرض ثم عن دورانها وفق التسلسل:

- ١ \_ (وَهُوَ اللَّذي مَدَّ الأَرْضَ): حديث عن كروية الأرض.
- ٢ \_ (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ): حديث عن دوران الأرض.

إذن من الذي رتب ونظم هاتين الآيتين وفق هذا التسلسل لغويًا ورقميًا؟ أليس هو خالق السماء والأرض وخالق الإنسان؟

### النظام اللغوي

إن الذي خَلَق الإنسان يعلم ما خَلَق. ويعلم ما في نفس هذا الإنسان، لنر كيف تحديث القرآن العظيم عن كلمة (خُلق) ومن تخص هذه الكلمة؟ تكررت كلمة (خُلق) ٥ مرات في القرآن في ٤ سور:

1 (يُريدُ اللّهُ أَن يُخَفّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً) [النساء: ٢٨/٤].

٢ (خُلُقَ الْإِنسَانُ منْ عَجِل سَأُريكُمْ آيَاتي فَلَا تَسْتَعْجِلُون) [الأنبياء: ٢١/ ٣٧].

٣\_ (إِنَّ الْإِنسَانَ خُلقَ هَلُوعاً) [المعارج: ١٩/٧٠].

٤ (فَلْينَظُر الْإِنسَانُ ممَّ خُلق) [الطارق: ٨٦/٥].

٥ (خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقِ) [الطارق: ٦/٨٦].

نحن أمام ٤ سور، تكررت فيها كلمة (خُلِق) فكيف جاء النظام الرقمي لها؟ لنكتب أرقام هذه السور الأربعة حسب تسلسلها في القرآن الكريم: ٤ ٢١ ـ ٧٠ ـ ٨٦ تشكل عدداً هو: ٨٦٧٠٢١ والمؤلف من سبع مراتب يقبل القسمة على ٧:

#### $17\%\lambda \cdot 7 \times V = \lambda \cdot 7 \cdot 7 \cdot 5$

وهكذا كلمة (خُلق) هي كلمة خاصة بخلق الإنسان لم تُسْتَخْدم إلا لهذا الغرض في القرآن، هذه الأنظمة لغوياً ورقمياً ألا تكفي دليلاً على وحدانية الله تعالى؟

كما أن مجموع أرقام هذا العدد من مضاعفات السبعة:

#### $\xi \times V = Y\Lambda = \Lambda + J + V + \cdot + Y + J + \xi$

#### الإعجاز اللغوي

كلمة (خُلِق) تكررت ليس بنظام رقمي فقط، بل بنظام لغوي لا يقل إعجازاً، فالآيات الخمسة التي تكررت فيها كلمة (خُلق) والتي ارتبطت بالإنسان هذه الآيات بدأت ب:

١ \_ الآية الأولى تحدثت عن ضعف الإنسان لنعلم أننا عاجزون ولا نساوي شيئاً أمام عظمة وقدرة وقوة الخالق عز وجلّ.

٢ في الآية الثانية انتقل الله تعالى بحديثه عن الإنسان صفة العَجَل لندرك أن
 الإنسان على ضعفه هو مخلوق متسرع متهور وعجول.

٣- في المرحلة الثالثة تحدث الله عن بُخل ويأس الإنسان فإذا مسته الخير يمنع،
 وإذا مسته الشرُّ يجزع وييأس.

هذه الصفات الثلاثة: الضعف، العَجَل، الهلع، تدرجت حسب نسبة وجودها في البشر، فكل الناس فيهم صفة الضعف، بينما نسبة العَجَل أقل، ونسبة البخلاء واليائسين أقل أيضاً.

غ ـ الصفات الثلاثة السابقة تدرجت: (ضعيفاً).. (عَجَل).. (هلوعاً)، بالتوافق مع نسبة وجود هذه الصفات في البشر، وعندما جاء الحديث في المرحلة الرابعة عن الطبيعة المادية لخلق الإنسان، انتقل الكلام من صيغة المبني للمجهول (خُلق) إلى صيغة الأمر (فلينظر) والسؤال (مم خُلق)؟ وهذا النوع من الخطاب يُناسب الطبيعة المادية للإنسان، فالإنسان ربما لا يعترف بضعفه أو تسرعه أو بُخْله، إنما يعترف أنه خُلق من (ماء دَافق) لا قيمة له، فهل بعد هذه الدقة اللغوية والرقمية يأتي من يقول إن القرآن ليس معجزاً لغوياً ورقمياً؟

# من الذي يبدأ الخلق ثم يعيدُه؟

يمكننا القول وبثقة تامة بأن القرآن هو عبارة عن مجموعة الإثباتات على أن الله حق مبين، ونحن في هذا البحث دائماً أمام إثباتات رقمية، والجانب الرقمي في كتاب الله تعالى لا يمثل سوى أحد خيوط شبكة الإعجاز اللامنتهية. وفي هذه الفقرة سوف نرى كيف تتكرر كل كلمة من كلمات القرآن بنظام دقيق ومحسوب لغوياً... وعلمياً... ورقمياً.

تحدث القرآن عن حقائق هامة مستقبلية، ومن هذه الحقائق سؤال مهم: مَن الذي يبدأ الخلق ثم يعيدُه؟ هذه الحقيقة تكررت ٧ مرات بالضبط في القرآن، نبحث عن كلمة (يُعيدُهُ) فنجدها في هذه الآيات:

١- (إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللّهِ حَقّاً إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ) [يونس: ١/٤].

٢ (قُلْ هَلْ مِن شُركَآئِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
 قَأْتَى تُوْفْكُونَ) [يونس: ٣٤/١٠].

- ٣ (قُل اللّهُ يَبِدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ) [يونس: ١٠/ ٣٤].
- ٤ (أَمَّن يَبِدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرِرُ قُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَةٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ
   هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادقينَ) [النمل: ٣٤/٢٧].
- ٥\_ (أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) [العنكبوت: ٢٩/ ١٩].
  - ٦ (اللَّهُ يَبِدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [الروم: ١١/٣٠].
- ٧ (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى في

# السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الروم: ٢٧/٣٠].

هذه الآيات وردت في ٤ سور، وسنرى كيف انتظمت أرقام هذه السور بما يتناسب مع العدد ٧، إن أرقام هذه السور الأربعة على التسلسل تشكل عدداً هو: ٣٠٢٩٢٧١٠ يقبل القسمة على ٧:

#### $\xi T V O T \cdot \times V = T \cdot V O V V \cdot$

كلمة (يعيده) هي كلمة خاصة بالله تعالى وقد خص تعالى نفسته بهذه الكلمة، ولم ترد في القرآن كلّه إلا لبيان حقيقة من يعيد الخلق، لنعلم ونتأكد أن إعادة الخلق بيد البارئ سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمخلوق أن يعيد الخلق. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد كرر الله تعالى هذه الكلمة ٧ مرات لزيادة التأكيد على هذه الحقيقة، وجعل أرقام السور التي وردت فيها هذه الكلمة تشكل عدداً مضاعفاً للرقم ٧ لزيادة التأكيد مرة أخرى على أن الله سوف يعيد الخلق ويبعثهم ليوم لا ربيب فيه.

ملاحظة: إذا قرأنا العدد الذي يمثل أرقام السور الأربعة من اليمين إلى اليسار باتجاه تسلسل سور القرآن تصبح قيمته: ١٧٢٩٢٠٣ وهو عدد مكون من ٧ مراتب ويقبل القسمة على ٧:

$$Y \in V \cdot Y = V \times Y = V \times Y \times Y$$

إذن العدد الذي يمثل السور الأربعة يقبل القسمة على ٧ بالاتجاهين، وهذا ينسجم معنى هذه الآيات (يَبْدَأُ الْخَلْقَ تُمَّ يُعيدُهُ).

كما نرى كلمة (يُعِيدُهُ) ذكرت أول مرة في سورة يونس رقمها ١٠، وآخر مرة في القرآن ذكرت هذه الكلمة في سورة الروم رقمها ٣٠، إذا قمنا بصف هذين العددين ١٠ـ٣٠ نجد عدداً جديداً ٣٠١٠ يقبل القسمة على ٧:

$$\xi r \cdot \times V = r \cdot 1 \cdot$$

مجموع أرقام الناتج 30 هو 30 + 30 + 30 + 30 ، ومن سورة يونس حتى سورة الروم يوجد بالضبط 30 سورة أي 30 × 30 ، فانظر إلى هذا التنظيم الرائع بما يتناسب مع الرقم 30 . ولا تنس أن الكلمة تكررت 30 مرات في القرآن!.

### هل يتذكرون؟

كثير من آيات القرآن انتهت بعبارات مكررَّرة، والقرآن جاء أساساً ليذكر المؤمنين بالآخرة، فكم آية انتهت بعبارة: (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)؟ ببحث بسيط نجد أن كلمة (يَتَذَكَّرُونَ) تكررت في كامل القرآن ٧ مرات بالضبط ودائماً تسبقها كلمة (لَعَلَّهُمْ)، أي نجد كلمة (يَتَذَكَّرُونَ) هي أمل للمؤمنين أما الكافر فلا تنفعه الذكرى، وهذه هي الآيات السبع حيث وردت هذه الكلمة:

١- (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلاَّمَةٌ مُوْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَة ولَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ولَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكً ولَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ولَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكً ولَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَا لِلهَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُونَ إِلَى الْجَثَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ أَعْجَبَكُمْ أُولَا للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة: ٢٢١/٢].

٢ (تُوْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ويَضربُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)
 [إبراهيم: ١١/٥٠٤].

٣\_ (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) [القصص: ٣/٢٨].

٤ (وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ولَكِن رَّحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) [القصص: ٢٨/٢٨].

٥ (وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) [القصص: ١/٢٨].

٦- (وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) [الزمر: ٢٧/٣٩].

٧ (فَإِنَّمَا يَسَرَّنُاهُ بِلسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) [الدخان: ١٨/٤٤].

نحن أمام ٧ آيات وردت في ٥ سور ، إن العدد الذي يمثل السور الخمسة هو دحن أمام ٧ آيات وردت في ٥ سور ، إن العدد الذي يمثل السور الخمسة هو

 $9.09VOA \times V \times V = TT£1AT.T \times V = ££T9YA1£Y$ 

# لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

خلق الله السماء وزينها بالنجوم، وخلق الأرض ومهدها سنبلاً، وثبتها بالجبال... كل هذا سخره الله لنا لنهتدي في ظلمات البر والبحر، فهل تكون آيات القرآن وسيلة لهدايتنا إلى طريق الله في ظلمات هذه الدنيا؟ لنر كيف تحدث القرآن عن هذه الحقيقة (لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ) فقد تكررت هذه العبارة 7 مرات في كامل القرآن في خمس سور:

١ ـ (وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) [البقرة: ٣/٢]

٢ (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَولُواْ
 وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ
 وَاخْشَوْنِي وَلاَئْتَمَّ نَعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) [البقرة: ٢/٥٠٠]

٣\_ (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نَعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنَعْمَتِه إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنَّفُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِه إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرة مِّنَ النَّارِ فَأَنَّذُهُ مَّ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) [آل عمران: ١٠٣/٣].

٤ - (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَه إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسَنُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي وَالأَرْضِ لا إِلَه وَكَلَمَاته وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) [الأعراف: ٨/٧]

ه (وَ أَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسَبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)

[النحل: ١٥/١٦].

٦- (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) [الزخرف: ١٠/٤٣].

إن العدد الذي يمثل أرقام السور الخمسة هو ٣١٦٧٣٢ وهو عدد مكون من ٧ مراتب يقبل القسمة على ٧:

#### 

وكما نرى كلمة (تَهْتَدُونَ) دائماً تسبقها كلمة (لَعَلَّكُمْ) لتبقى الهداية بيد الله تعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء.

## مَن الذي يعلم السرّ؟

القرآن كتاب الأسرار، يُطلع الله من يشاء من عباده على بعض أسراره ليزداد إيماناً وثقة ويقيناً بالله وبكلامه ووعده الحق. ولكن من الذي يعلم أسرار القرآن؟ من الذي يعلم أسرارنا وما نُخْفي من الذي يعلم أسرارنا وما نُخْفي ونُعلن؟ إنه خالق السماوات السبع والقائل:

١ ـ (وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى) [طه: ٧/٢٠].

٢ (قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً)
 [الفرقان: ٥ / ٦].

الكلمة المشتركة في هاتين الآيتين هي (السِّرَّ) حيث لم ترد هذه الكلمة إلاَّ في هاتين الآيتين، وكما نرى دائماً تسبقها كلمة (يَعْلَمُ)، أي: (يَعْلَمُ السِّرَّ) ذلك ليؤكد لنا الله تعالى أنه هو وحده الذي يعلم السرّ وليس أي أحد.

العدد الذي يمثل أرقام السورتين هو ٢٥٢٠ يقبل القسمة على ٧:

#### $TT. \times V = ToT.$

#### التدرج اللغوي

رأينا في الآية الأولى كيف تحدث الله عن نفسه قائلاً: (يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى) فالحديث هنا عن علم الله تعالى. ثم انتقل إلى الآية الثانية فتحدث عن إنزال القرآن وأن الذي أنزله يعلم السرّ، وهنا الحديث عن القرآن.

وهكذا جاء التسلسل المنطقي بالحديث عن الله أولاً ثم عن كتابه ثانياً، ولا يصحُ الحديث عن كتاب قبل الحديث عن صاحبه!

في كل فقرة نحن نتناول كلمة واحدة من الآية، ولكن ماذا عن بقية كلمات هذه الآيات؟ نجيب وبثقة تامة:

إن كل كلمة تكررت وفق نظام دقيق لغوياً وعلمياً ورقمياً. وفي هذا البحث نحن أمام نظام رقمي وربما هنالك مئات بل آلاف الأنظمة الرقمية في كتاب الله تحتاج لمن يبحث عنها ويكتشفها.

فعلى سبيل المثال نحن قمنا في هذا المثال بدراسة كلمة (السرّ)، ولكن ماذا عن كلمة (أنزله)؟ يقول تعالى: (قُلْ أَنزلَهُ اللّذِي يَعْلَمُ السّرّ) لنر في الفقرة القادمة كيف تتكرر كلمة (أنزله) بالنظام الرقمي ذاته.

### من الذي أنزل القرآن؟

دائماً القرآن يُجيبنا عن كل الأسئلة، فالقرآن هو كتاب هداية ورحمة وشفاء... ولكن هل يجيبنا القرآن عن سؤال: من الذي أنزل القرآن؟ لقد ردَّ الله تعالى دعوى المنكرين الذين لا يرجون لقاء الله عندما قالوا عن القرآن إنه أساطير الأولين، إفك افتراه، فكيف أجابهم الله تعالى؟

(قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً)

[الفرقان: ٥٢/٦].

لنتدبر هذه الكلمة (أنزله) ، كم مرة تكررت في القرآن وبأي نظام؟ بالبحث عن هذه الكلمة نجدها مكررة في ٣ سور هي:

١ ــ (لَّــكِنِ اللَّهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً) [النساء: ١٦٦/٤].

٢ ــ (قُلْ أَنزلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً)
 [الفرقان: ٥ ٢/٢].

٣ (ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً) [الطلاق: ٥/٦٥].

لنكتب أرقام السور الثلاثة:

النساء الفرقان الطلاق

إن العدد الذي يمثل أرقام السور الثلاث يقبل القسمة على ٧:

 $9777 \times V = 70705$ 

لنتدبر تكرار هاتين الكلمتين:

١ - كلمة (أنزله) تكررت في ٣ سور هي: ٤ - ٢٥ - ٦٥، والعدد ٢٥٢٥٤ يقبل القسمة على ٧.

٢ كلمة (السرّ) تكررت في سورتين: ٢٠ ـ ٢٥، والعدد ٢٥٢٠ يقبل القسمة
 على ٧. ونلاحظ كيف دخل العدد ٢٥ رقم سورة الفرقان في تركيب العددين،

ويبقى كلا العددين قابلين للقسمة على ٧.

٣ ـ النظام الرقمي لتكرار الكلميتن معا (أنزله) و (السر) في كامل القرآن: لدينا
 ٤ سور وردت فيها هاتان العبارتان وهذه السور هي:

إن العدد الذي يمثل هذه السور الأربعة هو ٢٥٢٥٢٠ عدد مكون من ٧ مراتب يقبل القسمة على ٧ ليدلنّا الله تعالى على أنَّ الذي يعلم السرّ هو الذي أنزل القرآن:

 $9771V7 \times V = 70707.5$ 

## لا عوَج في القرآن

صفة مشتركة بين يوم القيامة والقرآن، لنستمع إلى الآيتين:

١ (يَوْمَئِذْ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوجَ لَهُ وَخَشَعَت الْأَصُواتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسَمْعُ إِلَّا هَمْساً) [طه: ١٠٨/٢٠].

٧ ـ (قُرآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَج لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) [الزمر: ٢٨/٣٩].

نلاحظ أن الكلمة المشتركة بين هايتن الآيتين هي كلمة (عوج) فقد نفى الله تعالى صفة العوج عن يوم القيامة وعن القرآن، فالقرآن حق ويوم القيامة حق. وقد وضع الله تعالى لهاتين السورتين نظاماً رقمياً يعتمد على العدد ٧، فمن آمن بالقرآن كتاباً ومنهجاً في الدنيا نجا من عذاب يوم القيامة.

إن العدد الذي يمثل أرقام السور تين هو ٣٩٢٠ يقبل القسمة على ٧:

$$\wedge \cdot \times \vee \times \vee = \circ \cdot \cdot \times \vee = \forall \cdot \cdot \cdot \vee = \forall \lor = \forall \cdot \vee = \forall \lor = \forall \lor$$

وكما نلاحظ أن العدد الذي يمثل تكرار هذه الكلمة يقبل القسمة على ٧ مرتين، ليؤكد لنا الله تعالى، وليؤكد لنا أن القرآن لو كان من صنع بشر لوجدنا فيه الضعف والاختلافات والاعوجاج.

#### كلمات الله

كما رأينا العدد ٧ أساس النظام الكوني (خَلْق الله) وأساس النظام القرآني (كلمات الله). فكيف جاء البيان الإلهي مخبراً عن ذلك، وكيف تأتي لغة الأرقام لتصدِّق كلام الله تعالى؟ لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لخلق الله. كم مرة تكررت كلمة (تبديل) في كامل القرآن؟ مرتين:

١ (لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفُورُ الْعَظيمُ) [يونس: ٢٤/١٠].

٢ (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) [الروم: ٣٠/٣٠].

العدد الذي يمثل أرقام السورتين هو ٣٠١٠ يقبل القسمة على ٧:

$$\xi \Psi \bullet \times V = \Psi \bullet 1 \bullet$$

وكما نرى في القرآن كلمة (تبديل) تسبقها دائماً كلمة (لا) أي (لا تبديل)، وذلك لزيادة التأكيد على أنه فعلاً لا تبديل لخلق الله تعالى ولا لكلام الله تعالى.

وقد وضع الله تعالى هذه الكلمة في هاتين السورتين بالذات لينسجم وضع هذه الكلمة مع النظام الكوني والنظام القرآني... أي مع العدد ٧.

وكما نرى في الآية الأولى نجد (لا تَبْديلَ لكَلمَات الله) ثم في الآية الثانية (لا

تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ) مما يدل على أن كلمات الله سبقت خلق الله، فالله يقول: (كُنْ) بكلمته فيتحقق الخلق أي (فَيكُون).

# كلمة ربك

نقف الآن عند حقيقة أخرى، كلام الله كامل، والكمال لله ولكلامه ولكتابه. يؤكد الله تعالى هذه الحقيقة ثلاث مرات في ٣ سور، كيف نظّم الله هذه الكلمات في قرآنه؟ لنبحث عن كلمة (تَمَّت) لنجدها وردت فقط ٣ مرات في كامل القرآن:

١ (وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) [الأنعام: ٦/٥١].

٢ (وَأُورْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارِكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلَمةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ فِيهَا وَتَمَّتُ كُلُمةُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ) [الأعراف: ١٣٧/٧].

٣\_ (إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [هود: ١١٩/١١].

وإلى لغة الأرقام في هذه السور الثلاثة، إن العدد الذي يمثل أرقام السور الثلاثة هو ١١٧٦ يقبل القسمة على ٧ مرتين:

 $Y \not\in \times V \times V = 1 \uparrow \Lambda \times V = 1 \uparrow V \uparrow$ 

إذن في القرآن كلمة (تمَّت) دائماً يأتي بعدها (كلمة ربك) ليؤكد لنا الله تعالى أن كلام الله تام وكامل.

الآن نجري بحثاً عن كلمة (حقّت) في القرآن فنجد هذه الكلمة تكررت ٥ مرات في كل القرآن في ٤ سور:

١ (كَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ) [يونس: ٥ (٣٣/١].

٢ (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلَمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ) [يونس: ١٩٦/١٠].

٣ــ (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنْبُواْ الطَّاغُوتَ فَمَنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمَنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُكَذَّبِينَ) [النحل: ٣٦/١٦].

٤ (وَسَيقَ الَّذَينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاوُوهَا فُتحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا فَرَنْتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا فَاللَّهِ الْمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ) [الزمر: ٧١/٣٩].

٥\_ (وكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ) [غافر: 1/٤٠].

دائماً استخدمت كلمة (حَقَّتُ) في القرآن للتعبير عن حقيقة واحدة وهي أن الذين فسقوا وكفروا... لا يؤمنون... ضالون كافرون أصحاب النار.

إن هذه الوحدة اللغوية والبيانية في كامل القرآن لتدلُّ دلالة يقينية على أن مُنزَلِّ القرآن واحد لا شريك له.

والنظام الرقمي لهذه السور الأربعة: يونس ١٥ النحل ١٦ الزمر ٣٩ غافر ٤٠، هو أقوى دليل على أن القرآن كتاب لا يمكن تقليده أو الإتيان ولو بجزء أو سورة منه.

### التدرج العقائدي

وردت كلمة (حقّت) في ٥ آيات تدرجت كما يلي:

١ في الآية الأولى الحديث عن (الَّذِينَ فَسَقُواْ) فهؤلاء (حَقَّت عَلَيْهِمْ كَلْمَةُ رَبِّكَ)،
وكما نعلم أول خطوة على طريق جهنم تبدأ بالخروج أي الفسق عن أمر الله
تعالى.

٢ ثم في الآية الثانية جاء الحديث عن الذين (لا يؤمنون) وهذه هي المرحلة الثانية بعد الفسق ـ عدم الإيمان.

سلم في الآية الثالثة تحدث الله عن أولئك الذين (حَقّ عَلَيْهِم الضَّلالَة)، إذاً عدم الإيمان يؤدي إلى الضلال.

٤ في الآية الرابعة كان الحديث عن (الكافرين) فالضلال يؤدي إلى الكفر والإشراك بالله تعالى لذلك جاءت العبارة: (حَقَتْ كَلَمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافرينَ).

٥ وأخيراً ختم الله هذه الآيات الخمسة بقوله: (أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ) وهذه هي النتيجة المنطقية لكل من يفسئق... لا يؤمن... يضلّ.. يكفر... فمصيره إلى النار فهي تكفيه.

هذا هو التدرج اللغوي والعقائدي للكلمة، فماذا عن التدرج الرقمي؟ لننشط ذاكرتنا الآن بلغة ممتعة هي لغة الأرقام، ونصف أرقام السور الأربعة لنجد العدد الذي يمثل أرقام هذه السور الأربعة هو: ٢٩١٦١٠ يقبل القسمة على ٧ وناتج القسمة هو عدد مكون من ٧ مراتب:

#### 

إذن كلمة (حقّت) تكررت ٥ مرات في كل القرآن في ٤ سور، وجاءت أرقام هذه السور على تسلسلها لتشكل عدداً يقبل القسمة على ٧ وبما ينسجم مع نظام القرآن السباعي. ولكن يبقى التساؤل: ما هي كلمة الله التي حقّت على هؤلاء الكافرين؟ ألا يستطيع الله تعالى أن يهدي الناس جميعاً؟ إنني أتصور أن الضلال والهدى... الكفر والإيمان.. الجنة والنار... كل هذه المفاهيم وغيرها لها نظام

محسوب بدقة، فالله تعالى يعلم ما يصنع وهو يسيِّر الكون بما فيه، فهل يعجز عن هداية مخلوق؟

ولكن حكمة الله ومشيئته وقضاءه أعلى من مستوى تفكيرنا... ولكن يمكنني أن أقول إن النظام الكوني والبشري ونظام الخلق والنظام القرآني وغيرها لا يمكن أن تكون إلا بهذا الشكل الذي نراه، وغير هذه الصيغة لنظام الخلق ستؤدي إلى خلل في الكون.

# لم يأت بشيء من عنده...

كل كلمة في القرآن هي وحيّ من عند الله تعالى، لم يأت الرسول بشيء من عنده ولو بحرف... بل يتبع ما يوحى إليه من ربّه. هذه الحقيقة نثبتها بلغة الأرقام؟ لندرس كلمة (أتّبع) هذه الكلمة التي تكررت في كامل القرآن ه مرات دائماً على لسان رسول الله:

١- (قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عندي خَزَآئِنُ اللّه وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ) [الأنعام: الرَّعام: ٨-١٥].

٢ (قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءكُمْ قَدْ
 ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) [الأنعام: ٦/٦].

٣ــ (وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَة قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي مِن رَبِّي مِن رَبِّي مِن رَبِّي مِن رَبِّي مِن رَبِّي مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقُوم يُؤْمنُونَ) [الأعراف: ٢٠٣/٧].

٤ (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءِنَا ائْتِ بِقُرْآنِ غَيْرِ هَــذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ مَا يَوْمَ عَظَيم إِلَي الْمَا يُومِي إِلَيْ مَا يَوْمِ عَظِيم إِلَيْ إِلَيْ مَا يُومِي إِلَيْ مَا يَوْمِ عَظْيم إِلَيْ إِلَى إِلَى اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ الل

٥\_ (قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْ وَمَا أَتَا إِلَّا نَذيرٌ مُبينٌ) [الأحقاف: ٩/٤٦].

إن العدد الذي يمثل هذه السور الأربعة هو: ٢٦١٠٧٦ يقبل القسمة على ٧:

 $30\lambda3\lambda \times V = £31.V3$ 

هل يقدِّم لنا هذا النظام الرقمي لسور القرآن برهاناً مادياً على صدق كلام الله؟ هل يمكن للبشر أن يصنعوا كتاباً مثل القرآن؟ إنهم لن يأتوا بمثل القرآن، ومن لا يصدق فليحاول.

### هكذا مشيئة الله...

قبل أن يخلق الله الكون اختار الصيغة الأنسب للضلال والهدى، واقتضت مشيئة الله أن ينقسم البشر بين مؤمن وكافر، لو شاء لهدى الناس جميعاً، ولو شاء لعذبهم جميعاً... إنه يفعل ما يريد هو وليس نحن... لنتخيّل حكمة الله في خلقه نستعرض ٣ آيات من القرآن حيث تكررت كلمة (نَشَأُ) لنر التدرج البلاغي والرقمي لتكرار هذه الكلمة عبر سور القرآن الكريم:

١ - (إِن نَشَأُ نُنَزِّلٌ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّت أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ) [الشعراء: الشعراء: ٤/٢٦].

٢ \_ (أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَشَأَ نَحْسِف بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنْدِبٍ) [سبأ: ٩/٣٤].

٣ \_ (وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ) [يس: ٣٦٣٦].

# نظام الكلمات لغوياً... ورقمياً

كلمة (نَشَأَ) هي كلمة خاصة بالله تعالى، لم ترد إلا وقبلها (إنْ) وبعدها كلمة تخصُّ الله وقدرته ومشيئته ليبيِّن لنا الله تعالى أن المشيئة كلها لله وحده، وليس لنا نحن البشر من الأمر شيء.

تكررت هذه الكلمة في ٣ سور هي: الشعراء \_ سبأ \_ يس، وأرقامها تندرج كما يلي: ٢٦ \_ ٣٤ \_ ٣٦، لنر كيف تتناسب هذه الأرقام مع الرقم ٧، حيث نجد أن أرقام السور الثلاثة حسب تسلسلها عدداً هو ٣٦٣٤٢٦ يقبل القسمة على ٧:

#### $0191 \times V = 777577$

١ – بدأ الله تعالى الأولى بالحديث عن الهدى فهو قادر على أن يُنزل على هؤلاء المكذبين آية أي معجزة من السماء فيجبرهم على الخضوع والإيمان قسراً، ولكن عدالة الله تعالى اقتضت أن يعطيهم حرية الاختيار لكي لا يظلم أحداً يوم القيامة.

٢- ثم أتت الآية الثانية بالتهديد بأن الله قادر على أن يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم قطعاً ملتهبة من السماء ولكن رحمتُه تقتضي إمهالهم ليوم لا ريب فيه حيث لا ينفعهم الندم.

٣- وخُتمت هذه الآيات الثلاث بأن الله لو شاء لأغرقهم فلا منقذ لهم غير الله تعالى.

نرى التدرج عبر الآيات الثلاثة من السماء (نُنُزَلْ)... إلى الأرض (نَحْسِفْ)... إلى الأرض (نَحْسِفْ)... إلى أعماق البحار (نُغْرِقْهُمْ)... فهل نحن أمام برنامج بلاغي لكل كلمة من كلمات القرآن؟

## الله... في كتابه

إذا أردنا أن نعرف من هو الله تعالى لنقرأ كتابه، فالقرآن هو كتاب جاء أساساً ليعرِّفنا بخالق كل شيء ... فكل شيء يسجد لله، كل شيء يسبح الله تعالى، فالله الذي يحيي ويميت وهو خير الحاكمين، والقرآن فيه حكم الله، أفلا نتدبر هذا القرآن؟

في هذا الفصل نتعرف على آيات تتحدث عن ذات الله سبحانه وتعالى، انتظمت أرقام سورها بما يتوافق مع الرقم ٧، فلا يقتصر الحديث عن خلق الله بنظام يتعلق بالرقم ٧، بل الحديث عن الله نفسه في القرآن أيضاً له نظام يعتمد على هذا الرقم.

# كلُّ شيء... يسبِّح بحمده

كيف لا يسبح كل شيء بحمد الله تعالى وهو خالق كل شيء؟ الرعد يسبح بحمده، كل شيء يسبح بحمده، يوم القيامة يدعونا الله فنستجيب بحمده. إنه الحي الذي لايموت فسبِّح بحمده ، لنبحث عن كلمة (بِحَمْدُهِ) التي نجدها مكررة عمرات في ٣ سور من القرآن العظيم:

١ (وَيُسنبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادلُونَ في اللَّه وَهُوَ شَديدُ الْمحال) [الرعد: ١٣/١٣].

٢ (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِّن شَيْءِ إِلاَّ يُسَبِّحُ
 بِحَمْدُهِ وَلَــكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً) [الإسراء: ٧ / ٤٤].

٣ـ (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً) [الإسراء: ١/١٧].

٤ (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبَادِهِ خَبِيراً) [الفرقان: ٥٨/٢٥].

٣ سور هي: الرعد ١٣ ـ الإسراء ١٧ ـ الفرقان ٢٥، تكررت فيها كلمة (بِحَمْده). أرقام هذه السور تشكل نظاماً رقمياً. إن العدد الذي يمثل هذه السور الثلاث على تسلسلها هو: ٢٥١٧١٣ هذا العدد يقبل القسمة على ٧:

#### $0177 \times 7 \times 7 = 70909 \times 7 = 701717$

نحن أمام عدد ٢٥١٧١٣ يمثل أرقام ٣ سور وردت فيها كلمة (بحمده) يقبل القسمة على ٧ مرتين متتاليتين ليؤكد الله تعالى أن هذا الكلام من عنده.

#### النظام البلاغي

تنظيم كلمات وآيات وسور القرآن وترتيبها لا يقتصر على الأرقام والنظام الرقمي، بل هنالك نظام بلاغي لتدرج هذه الكلمات عبر سور القرآن. ففي المثال السابق نجد النظام التالي:

١ عرَّفَنا الله تعالى كيف يسبِّحُ الرعد بحمده والملائكة لأن هذه المخلوقات
 تمتثل أمر الله وتخافه ولا تعصيه، فهل نعتبر؟

٢ ثم قرر في الآية الثانية أن كل شيء يسبح بحمد الله تعالى... وللأسف كثير
 من الناس غافلون عن ذكر الله ولقائه وعذابه.

٣ - ثم انتقلت الآية الثالثة لتتحدث عن المستقبل ويوم القيامة عندما يبعثنا الله بعد الموت فنستجيب بحمده، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. وحتى نفوزَ بالجنة.

٤- تأتي الآية الرابعة بالأمر الإلهي (وسَبِّحْ بِحَمْده)، ليعلمنا كيف نسبح ونمجِّد ونُنزِّه الله تعالى لنفوز برحمة الله ونعيمه ومغفرته، إذا بعد ٣ آيات تُقرِّر أن كل شيء يسبح بحمده تعالى.

فهل تمتثل أيها الإنسان أمر الله وتسبّحه وتمجّده؟ لذلك جاءت الآية الرابعة لتأمرنا بالتسبيح لله تعالى.

## لنقرأ الفقرة الآتية:

### كل شيء يسجد لله

إذا كان كل شيء يسبح بحمد الله تعالى تعظيماً له. فهل تستكبر مخلوقات الله عدا الإنسان عن السجود لخالقها؟ القرآن يخبرنا أن كل شيء في الوجود يسجد لله تعالى خوفاً وتواضعاً وتذللاً لله تعالى ، وعلى الرغم من ذلك يأبى كثير من الناس الامتثال لأوامر خالقهم ورازقهم وممهلهم...

كلمة (يَسجُدُ) تكررت في كامل القرآن ٣ مرات بالضبط في ٣ سور :

١ (وَلِلّهِ بَسْجُدُ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَال) [الرعد: ١٥/١٣].

٢ ــ (وَلِلّهِ بَسَجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسَتَكْبرُونَ) [النحل: ٩/١٦].

٣ ـ (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ النَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) [ الحج : ١٨/٢٢] الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) [ الحج : ١٨/٢٢]

هكذا عظمة كتاب الله تعالى... تتراءى أمامنا البلاغة الفائقة تتدرج من حيث المعنى:

١ ــ بدأت الآية الأولى بتقرير أن كل من في السماوات والأرض يسجد لله طوعاً
 وكرها ، ليدلنا على أن الأمر لله وليس لمخلوقاته .

٢ - في الآية الثانية تحدث الله تعالى عن الدواب التي نظنها لا تعقل ولا تسمع،
 ولكنها تسجد لله تعالى والملائكة أيضاً يسجدون لله .

" \_ وأخيراً تحدثت الآية الثالثة والأخيرة أن كل من في السماوات ومن في الأرض يسجد لله وعدّد بعض مخلوقات الله: الشمس \_ القمر \_ النجوم \_ الجبال \_ الشجر \_ الدواب...، ونلاحظ في هذه الآية كيف انتقل الله تعالى من صيغة الإثبات إلى صيغة الاستفهام (أَلَمْ تَرَ) أي بعد كل هذه الآيات ألم يحن الوقت لترى وتوقن أن كل شيء يسجد لله؟

من خلال الآيات الثلاث نلاحظ أن كلمة (يَسنجُدُ) هي كلمة خاصة بالله تعالى لم تُستخدم إلا للتعبير عن أن كل شيء يسجد لله، لذلك نجدها دائماً مسبوقة باسم (الله)! ليؤكد لنا الله على أن السجود هو فقط لله وليس لأحد غير الله.

ونرى كيف تتدرج الآيات الثلاث في تعداد المخلوقات:

١ \_ الآية الأولى لم تعدد من أنواع المخلوقات شيئاً.

٢ \_ الآية الثانية ذكرت: الدواب \_ الملائكة (نوعين فقط).

٣ ـ الآية الثالثة ذكرت: الشمس ـ القمر ـ النجوم... (أنواع متعددة من المخلوقات وهي جميعاً تسبح الله تعالى).

والآن ماذا عن لغتنا في هذه البحث : الأرقام؟ إن أرقام السور الثلاثة حسب تسلسلها في القرآن تشكل عدداً هو ٢٢١٦١٣ يقبل القسمة على ٧ :

#### 

لاحظ أن سورتي الرعد والحج نزلتا بالمدينة بينما سورة النحل نزلت بمكة، أي أن ترتيب نزول السور يختلف عن ترتيب تسلسل السور في القرآن ، لماذا؟

### مَن هو... محيى الموتى؟

كما أن الله سبحاته وتعالى يحيي الأرض بالمطر بعد موتها، كذلك سوف يحيي

جميع البشر بعد موتهم. هذه حقيقة غيبية في كتاب الله تحدث عنها القرآن، وتأتي لغة الأرقام لتصدق كلام الله تعالى. لنستمع إلى هاتين الآيتين:

١ (فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ) [الروم: ٣٠/٣٠].

٢ (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتُ ورَبَتْ إِنَّ النَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [فصلت: ٣٩/٤١].

في القرآن هنالك آيتان وردت فيهما كلمة (مُحْيِي) ويتبعها دائماً (الموتى) لنستيقن أن الله هو الذي يحيي الموتى كما يحيي الأرض بعد موتها.

إن العدد الذي يمثل أرقام الآيتين هو: ١٣٠ ٤ يقبل القسمة على ٧:

 $09. \times V = £17.$ 

وبالتالي العبارة (لَمُحْيِي الْمَوْتَى) نجدها في سورتين: الروم \_ فصلت، وجاءت أرقام السورتين متناسبة مع العدد ٧.

## من الذي يحيي ويميت؟

مَن هو القادر على إحياء الموتى؟ إن كلمة (نُحْيي) في القرآن هي كلمة خاصة بالله تعالى أيضاً لأنه هو وحده المُحيي، ولم تُستخدم هذه الكلمة إلا لهذا الغرض للبيان قدرة الله على إحياء الموتى. لنتأمل كيف تكررت هذه الكلمة:

١ ـ (وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ) [الحجر: ٢٣/١٥].

٢ (لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْتا أَنْعَاماً وَأَناسِيَ كَثِيراً) [الفرقان ٥ ٢ - ٤].

٣ (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي

إِمَام مُبِين) [يس: ١٢/٣٦].

٤ (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا الْمَصِيرُ) [ق: ٥٠ / ٤٣].

إن هذه السور الأربعة تشكل نظاماً رقمياً سبعياً، فالعدد الذي يمثل أرقام السور الأربعة هو: ٥٠٣٦٢٥١٥ يقبل القسمة على ٧:

 $V195750 \times V = 0.777010$ 

وكما نرى ناتج القسمة على ٧ هو عدد صحيح ويتكون من ٧ مراتب بالضبط.

## الله.. يحيى ويميت

الموت مسألة شغلت الإنسان منذ القدم، وجاء القرآن ليخبرنا عن حقيقة هامة هي أن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة أكّدها القرآن ٩ مرات بعبارة (يُحْيَى وَيُميتُ)، لنقرأ هذه الآيات:

١- (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ اللَّهُ يَالَّتِي بِالشَّمْسِ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ الْمُقْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)
 مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)
 [البقرة: ٢٥٨/٢].

٢ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً لِأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [آل عمران: ٣/٥٥].
 فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْبِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [آل عمران: ٣/٥٥].

٣ (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَه إِلاَّه وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي وَالأَرْضِ لا إِلَه وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي وَالأَرْضِ لا إِلَه وَكَلِمَاتِه وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) [الأعراف: ٨/٧].

٤ (إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلِاً نَصير) [التوبة: ١١٦/٩].

٥ (هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلْيهِ تُرْجَعُونَ) [يونس: ٢/١٠٥].

٣- (وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفْلَا تَعْقِلُونَ) [المؤمنون: ٨٠/٢٣].

٧ (هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ) [غافر: ٨/٤٠].

٨ (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُوَّلِينَ) [الدخان: ١/٤٤].

٩ (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [الحديد: ٢/٥٧].

إن الآيات التسعة رتبها الله تعالى ضمن ٩ سور بما يتناسب مع النظام الرقمي القرآني، إن العدد الذي يمثل التسعة هو: ٧٤٤٤٠٢٣١٠٩٧٣٢ عدد مكون من ١٤ مرتبة يقبل القسمة على سبعة:

 $\lambda Y \cdot \nabla Y \wedge \nabla Y = \partial Y \cdot \nabla Y \cdot \nabla Y + \partial Y \cdot \nabla Y$ 

كلمة (يُميتُ) لم ترد إلا وقبلها كلمة (يُحْيي)، وهذه الكلمة مرتبطة دائماً بالله تعالى، ليؤكد لنا الله تعالى أنه هو الذي يُحيي وهو الذي يُميت وهذا خاص بالله وليس بأي أحد.

وفي هذا المثال نحن أمام نتيجة مهمة وهي أن هذه الأرقام مهما امتدت تبقى قابلة للقسمة على ٧، وهذا يدل على قدرة الله تعالى على كل شيء فكما أنزل القرآن في عصر البلاغة ووضع فيه معجزة بلاغية أيضاً أودع تعالى في كتابه معجزة رقمية جاء عصر الرقميات ليكشفها لنا ، لنزداد إيماناً وثقة ويقيناً بالله

# عز ً وجلَّ.

بقي أن نذكر بأن أرقام الآيات التسعة هذه تشكّل عدد ضخماً جداً هو: ٨٥١٥٦١٥٨١٥٨١ هذا العدد من مضاعفات الرقم ٧.

## الله...بكل شيء مُحيط

نتابع في هذه الفقرة رحلتنا التدبريّة لكتاب الله تعالى، ولنتأمل هذا المثال الرائع حول اسم من أسماء الله تعالى (المحيط)، كم مرة تكررت هذه الكلمة في كامل القرآن؟ ٧ مرات بالضبط في ٦ سور، لنستعرض هذه الآيات السبعة:

١ ــ (أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ السَّمَاءِ فيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعق حَذَرَ الْمَوْت واللَّهُ مُحيطٌ بالْكافرينَ) [البقرة: ١٩/٢].

٢ ل (إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسَنُوْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ
 وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ) [آل عمران: ١٢٠/٣].

٣ ـ (وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَراً ورَبًاء النَّاسِ ويَصدُونَ عَن سَبيل الله وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ) [الأَثْفَال: ٧/٨].

٤ ــ (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَــه غَيْرُهُ وَلاَ تَنْقُصُواْ الْمُكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحيطٍ)
 [هود: ١ / ١ / ٤ ٨].

٥ (قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُ عَلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءِكُمْ ظَهْرِيّاً إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحيطٌ) [هود: ٩٢/١١].

٣--(أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ) [فصلت: ١٤/٤٥].
 ٧--(وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحيطٌ) [البروج: ٢٠/٨٥].

مَن ظنّ أنه بعيد عن إحاطة الله به فهو مخطئ، وكما نرى فالعدد ٧ مناسب لكلمة (مُحيط) فالسماوات التي تحيط بالأرض من كل جانب عددها ٧، وجهنم التي ستحيط بالكافرين يوم القيامة عدد أبوابها ٧. وجاء كتاب الله ليخبرنا أن الله بكل شيء (مُحيط) عبر ٧ آيات، وكذلك عذاب يوم القيامة محيط بالكافرين.

ننتقل الآن لرؤية الجانب الرقمي للسور الستة التي تكررت فيها كلمة (مُحيط). إن العدد الذي يمثل أرقام السور الستة حسب تسلسلها هو: ١١١٨٣٢ مقبل القسمة على ٧:

#### $177.109V7 \times V = A0£111AT7$

لننتقل الآن إلى النظام البلاغي لهذه الكلمة، إن العدد ٧ مناسب لتكرار هذه الكلمة، والسور الستة المذكورة هي الأنسب لتكرار هذه الكلمة أيضاً.

هنالك ٦ آيات استُخدمت فيها كلمة (مُحيط) كصفة لله تعالى، إذاً كما أنهم كذَّبوا بالله وبكلامه وهو محيط بهم، أعدَّ لهم الله يوماً سيحيط بهم ولن يجدوا ملجاً من الله إلا إليه...

#### الجنة ... والنار

الحقائق العلمية تحدث عنها القرآن، وأثبتها العلم الحديث، ولكن ماذا عن الحقائق المستقبلية وهي أساس الإيمان؟ أيضاً تحدث عنها القرآن، ولكن كيف نثبت هذه الحقائق بما لا يقبل الجدل، وكأننا نراها؟ الأرقام هي وسيلة سخرها الله لكي نرى بها الحقائق، فهنالك رؤيا عينية للأشياء ورؤيا رقمية، وما النظام الرقمي لأرقام السور في القرآن إلا جزء من هذه الرؤيا الرقمية.

فعندما نستخدم الأرقام لإثبات أن القرآن كله كلام الله تعالى، هذا يجعلنا نؤمن بكل ما جاء في القرآن سواءً رأيناه بأعيننا أم لم نره، تماماً مثل علماء الفلك فهم يحددون موقع الكواكب على الورق باستخدام الأرقام قبل أن يروها بأعينهم،

فالرؤيا بالأرقام أوسع وأدق بكثير من الرؤيا بالعين.

## مَن يجحد بآيات الله؟

تحدث القرآن عن صفات من يجحد بآيات الله، كلمة (يَجْحَدُ) تكررت ٣ مرات في سورتين:

١ (وكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَولَاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافَرُونَ) [العنكبوت: ٢٩/٧٤].

٢ (بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الطَّالمُونَ) [العنكبوت: ٢٩/٢٩].

٣ ـ (وَإِذَا غَشْيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورٍ) [لقمان ٣٢/٣١].

إن الله تعالى اختار هاتين السورتين: العنكبوت ٢٩ لقمان ٣١ لأن أرقامهما تشكل عدداً قابلاً للقسمة على ٧ بما يتناسب مع نظام القرآن الرقمي وهذا يثبت أن الذي أنزل هذه الآيات هو نفسه الذي أنزل القرآن العظيم.

إن أرقام السورتين ٢٩ ـ ٣١ تشكل عدداً يقبل القسمة على ٧:

#### $\xi \xi V \times V = T 1 T 9$

وكما نرى فإن كلمة (يَجْحَدُ) مرتبطة دائماً بكلمة (بآياتنا) ليؤكد لنا الله تعالى خطورة من يُنكر ويجحد بآيات الله وقرآنه، فهو: كافر \_ ظالم \_ ختار أي غدار، فما هو مصير مثل هذا الشخص؟

أيضاً أرقام الآيات الثلاث أحكمها الله بنظام مُحكم، فعندما نصف الرقام هذه الآيات نجد العدد: ٣٢٤٩٤٧ هذا العدد من مضاعفات الرقم ٧:

#### $\xi \exists \xi \forall 1 \times \forall = \forall \forall \xi \exists \xi \forall$

## الجنة... والنار

لنتدبر كلمة (آنِية) كيف تكررت في القرآن، وفي أي المناسبات وردت. هذه الكلمة ـ ببحث بسيط عنها نجدها ـ تكررت مرتين في القرآن:

١ ـ (وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرَا) [الإنسان: ٧٦/٥١].

٢ ـ (تُسْقَى مِنْ عَيْن آنِيَة) [الغاشية: ٨٨٥].

### الإعجاز الإلهي

كلمة تُستخدم مرتين فقط في القرآن: مرة في الحديث عن أهل الجنة: (بِآنية مِن فَضَة ) في الآية فضية) في الآية الأولى، ومرة في الحديث عن أصحاب النار: (عَيْنِ آنية) الآية الثانية، ويضع الله تعالى هذه الكلمة مرة في سورة الإسان ثم مرة أخرى في سورة الغاشية.

ويأتي النظام الرقمي لهاتين السورتين ٧٦ ــ ٨٨ لتشكلان عدداً مضاعفاً للرقم سبعة، هل هذا من صنع بشر؟ إن أرقام السورتين جاءت متناسبة مع العدد ٧، فالعدد الذي يمثل السورتين هو ٨٨٧٦ هذا العدد يقبل القسمة على ٧:

$$177A \times V = AAV7$$

### هل ينفع الندم؟

مشهد من مشاهد جهنم يصوره لنا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل، يقول أصحاب النار (يا ليتنا)، فما هي أمنيات هؤلاء الكفار؟ ولكن ماذا تفيدهم هذه الأماني؟ طبعاً لاشيء، لنستمع إلى هاتين الآيتين حيث تكررت كلمة (ليتنا) لم ترد هذه الكلمة إلا في هاتين الآيتين:

١ (وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمنينَ) [الأنعام: ٢٧/٦].

٢ ـ (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا) [الأحزاب: ٣٦/٣٣].

## التدرج اللغوي والمنطقي في الآيتين

١ــ الآية الأولى بدأت بوقوفهم على النار (إِذْ وُقَفُواْ عَلَى النَّارِ)، ثم الآية الثانية بعد أن دخلوا في النار أصحب تُقلَّب وجوههم فيها (تُقلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ)، وهكذا التدرج من الوقوف خارج النار إلى الدخول إليها.

٢ في الآية الأولى بدؤوا بقولهم أول شيء (فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُردُ)، أي إلى الدنيا، فهذا أول مطالبهم، ثم تمنوا ألا يكذبوا بآيات الله ثم تمنوا بأن يكونوا من المؤمنين أي العودة إلى الدنيا ثم التصديق بآيات الله ثم الإيمان.

وتأمل معي التدرج الزمني للآيتين: فلآية الأولي جاء فيها قولهم بصسغة الماضي (فَقَالُواْ)، ولكي لا يظن أحد أن هذا القول وهذه الحسرة انتهت أو ستنتهي، يأتي قولهم في الآية الثانية على صيغة الاستمرار (يَقُولُونَ)، ليبقى الندم مستمراً. إن هذا النوع من الإعجاز الزمني لاستخدام كلمات القرآن، ألا يدل على أن هذا القرآن كتاب مُحكم؟

هذا النظام المُحكَم يرافقه نظام رقمي مُحكَم أيضاً، فالعدد الذي يمثل أرقام

السورتين هو ٣٣٦ يقبل القسمة على ٧:

 $\xi \wedge \times \vee = \Upsilon \Upsilon \Upsilon$ 

ودائماً كلمة (ليتنا) سُبقت بكلمة (يا) ليظهر لنا الله تعالى المبالغة في التمني للكفار وهم نار جهنم... ولكن هل ينفع الندم؟

وهذه نار جهنم التي لها سبعة أبواب تنتظر كل من يكذب برسالة الله \_ القرآن \_ وسوف يصلونها. آيتان فقط في القرآن صورّت كلٌ منهما موقفاً يوم القيامة: (اصلوها)، هذا الأمر سيتوجّه لكل من يعصي أوامر الله في الدنيا فهذا مصيره يوم القيامة \_ سيصلى نار جهنم. ولنر كيف وضع الله تعالى كلمة (اصلوها) عبر سور القرآن، فقد تكررت هذه الكلمة مرتين في كامل القرآن:

١ (اصْلُوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) [يس: ٣٦/٣٦].

٢ ــ (اصلُوها فاصبروا أوْ لَا تَصبروا سوَاء علَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)
 [الطور: ٢٥/٥٢].

أرقام السورتين متناسبة مع العدد ٧، فالعدد الذي يمثل أرقام السورتين هو ٢٣٦ يقبل القسمة على ٧:

 $\forall \xi \land \times \lor = \mathsf{o} \mathsf{T} \mathsf{T} \mathsf{T}$ 

## ماذا عن جهنّم؟

ما هو أسوأ مصير على الإطلاق؟ القرآن يعطينا أجوبة تختلف عن المنطق الذي اعتدنا عليه في الدنيا. فيوم القيامة كل شيء فيه مختلف حتى المفاهيم الراسخة سوف تتغير، ففي ذلك اليوم نحن أمام منطقين: منطق الجنة ومنطق النار، فلينظر أحدنا مع أي منطق يحب أن يتعامل في ذلك اليوم؟ لنترك لغة القرآن تتحدث لغوياً ورقمياً. ونبحث عن كلمة (ساءت) لنجدها مكررة ٥ مرات في كامل

## القرآن في الآيات التالية:

١ (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسْعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَلِئِكَ مَسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسْعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَلِئِكَ مَسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا النساء: ٩٧/٤].

٢ (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ الْهُدَى ويَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّه مَا تَوَلَّى وَنُصله جَهَنَّمَ وسَاءت مصيراً) [النساء: ١١٥/٤].

٣ـ (وَقُلِ الْحَقُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ
 نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئُسَ
 الشَّرَابُ وَسَاءتُ مُرْتَفَقاً) [الكهف: ٢٩/١٨].

٤ (إِنَّهَا سَاءِتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَاماً) [الفرقان: ٥٦/٢٥].

٥ (وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ اللهِ ظَنَّ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءِتُ مَصِيراً) [الفتح: ٨ ٤/٢].

إذن ٥ آيات تكررت فيها كلمة (ساءَت) جميعها تتحدث عن عذاب جهنّم التي لها سبعة أبواب، تتناسب أرقام السور التي وردت فيها هذه الكلمة، مع العدد ٧ عدد أبواب جهنّم، فجهنم ساءت مصيراً... ومرتفقاً... ومستقراً...ومقاماً، ويجب ألا ننسى أن كلمة: (جَهنّم) تكررت في كامل القرآن ٧٧ مرة أي ٧ × ١١.

| الفتح | الفرقان | الكهف | النساء |
|-------|---------|-------|--------|
| ٤٨    | 70      | 1 A   | ٤      |

إن العدد الذي يمثل أرقام هذه السور الأربعة هو: ١٨٤٥ ١٨٤ سبع مراتب يقبل القسمة على ٧:

#### 

### جزاء الله

لقد تعهد الله تعالى بأنه سيجزي المؤمنين بأحسن ما كانوا يعملون، ويجزي المسيئين بأسوإ الذي عملوا. فهل نجد ما يثبت هذه الحقيقة المستقبلية؟ لنبحث عن كلمة (لَنَجْزينَهُمْ) لنر أنها تكررت في كامل القرآن ٣ مرات في ٣ سور:

١ (مَنْ عَملَ صَالِحاً مِّن ذَكرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) [النحل: ٩٧/١٦].

٢ ــ (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) [العنكبوت: ٩/٢٩].

٣ ـ (فَلَنُدْيِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً ولَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) [فصلت: ٢٧/٤].

إن أرقام السور الثلاثة تشكل عدداً ٢١٢٩١٦ يقبل القسمة على ٧:

#### 

### وقفة مع عدل الله

١ كلمة (لَنَجْزِينَهُمْ) دائماً نجدها ترد في القرآن مع كلمة (يَعْمَلُونَ) ليدلّنا الله
 تعالى على أن الجزاء من نوع العمل.

٢ كلمة (لَنَجْزِينَهُمْ) ورَد بعدها كلمة (أَحْسَنَ) مرتين، وكلمة (أَسُوأً) مرة واحدة، ليدلنا تعالى على أن رحمته سبقت غضبه، وأن مغفرته أوسع من عذابه، وأن الجزاء بالأحسن هو ضعف الجزاء بالأسوأ.

٣ كلمة (لَنَجْزينَهُمْ) مرتبطة دائماً بأمرين: الإيمان والعمل الصالح فتكون

النتيجة جزاء أحسن وأكبر من عملهم.

بينما الأمر الثاني هو الكفر فعندما يكفر الإنسان ويكذب بآيات ربه، سوف يذيقه عذاباً شديداً وسيلقى مصيراً أسوأ من عمله.

٤ ـ وردت كلمة (لَنَجْزينَهُمْ) في ٣ سور، لنكتب أرقام هذه السور الثلاثة:

وجاءت أرقم السور مجتمعة لتشكل عدداً هو ١٢٩١٦ مضاعفاً للرقم ٧ بما ينسجم مع النظام الرقمي القرآني.

## لهم ما يشاءون

قلنا في الفقرات السابقة أن الله وضع نظاماً رقمياً لسور القرآن لنستيقن أن هذا القرآن من عند الله تعالى، وأننا نعجز عن الإتيان بمثله مهما حاولنا، عندما نستيقن ذلك نقر ونعترف بأن كل كلمة في كتاب الله تعالى هي حق... وأن وعد الله حق، وأن النار حق. والقرآن يصور لنا حياة المؤمن في الجنة بعبارة خاصة بأهل الجنة وقد تكررت ٥ مرات في الآيات:

١ (جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ
 يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ) [النحل: ٣١/١٦].

٢ (لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُولاً) [الفرقان: ٥٦/٢].

٣\_ (لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عندَ رَبِّهمْ ذَلكَ جَزَاء الْمُحْسنينَ) [الزمر: ٣٤/٣٩].

٤ (تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفَقِينَ ممَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضلُ الكَبِيرُ)
 [الشورى: ٢٢/٤٢].

٥ (لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فيهَا وَلَدَيْنَا مَزيدٌ) [ق: ٥٥/٥٠].

النظام البلاغي الفائق الدقة في تكرار هذه الكلمة الخاصة بأهل الجنة

١\_ تحدثت الآية الأولى عن جزاء المتقين: جنات... لهم فيها ما يشاءون.

٢ أما في الآية الثانية فقد أكد الله تعالى على أن هؤلاء المتقين خالدون في الجنة التي لهم فيها ما يشاؤون، وأن وعد الله حق ولا يُخلف الله وعده (كان على ربّك وَعداً مسوؤولاً).

٣\_ أما الآية الثالثة فقد تحدثت عن المحسنين لأن التقوى يُؤدي إلى الإحسان، والعكس صحيح. هؤلاء المحسنون (لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ)، أكدت أيضاً أنهم سيكونون بقرب ربهم، ومن كان قريباً من الله فماذا يطلب بعد ذلك؟

٤ زادت الآية الرابعة تأكيد قرب هؤلاء من ربهم سبحانه وتعالى وأكدت أن هذه الصفات هي (ذَلكَ هُوَ الْفَصْلُ الكبير).

٥- وأخيراً لكي لا نظن أن هذا كل شيء، ختم الله هذه الآيات الخمسة بكلمة (مزيد)، فالعطاء مفتوح لا حدود له (ولدَيْنَا مزيد).

بعد كل هذا ماذا يتمنّى المؤمن؟ فسبحان الذي رتب ونظم هذه الكلمة عبر سور القرآن بهذا الشكل المذهل. والأشد إعجازاً أن أرقام السور الخمسة هذه جاءت متناغمة مع العدد ٧، أرقام السور الخمسة تشكل عدداً يقبل القسمة على سبعة.

### عَطاءُ الله...

مَن مناً لا يحب ويرجو غطاء الله تعالى؟ عطاء الله لا حدود له... يعطي المؤمن والكافر... ويعطي كل إنسان على عمله. هذه الصفات لعطاء الله يحدثنا القرآن عنها بالتدريج. لذلك نبحث عن كلمة (عطاء) في كامل القرآن لنجدها مكررة ٤ مرات في هذه الآيات:

١ (وَأَمَّا الَّذِينَ سَعُدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُوذ) [هود: ١٠٨/١١].

٢ (كُلاً نُمدُ هَـوُلاء وَهَـوُلاء مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً)
 [الإسراء: ٢٠/١٧].

٣\_ (جَزَاء مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حساباً) [النبأ: ٣٦/٧٨].

من هذه الآيات الثلاثة نجد التدرج اللغوي لمعنى العطاء كما يلي:

1 بدأت الآية الأولى بالعطاء غير المجذوذ أي غير المنقطع واللامحدود، ليعرِقنا سبحانه وتعالى أن عطاء الله لا ينتهي ليرغبنا في المسارعة إلى الله تبارك وتعالى وعطائه الذي لا ينقطع.

٢ أما الآية الثانية فتحدثت عن عطاء الله غير المحظور، فالله يعطي المؤمن والكافر وهنا جاءت العبارة (وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُوراً)، لكي لا نظن أن الله يمنع من عطائه أحداً إلا من رفض هذا العطاء \_ ومن يرفض عطاء الله؟

تم الله تعالى هذه الآيات الثلاث بكلمة (حسناباً)، ليدلنا على أن العطاء
 حسب العمل... فكلما أكثرنا من الخيرات كان عطاء الله أكبر.

وهنا نلاحظ التدرج في المعنى: عطاء غير مجذوذ وغير محدود... ثم عطاء غير محظور... ثم عطاء حساباً حسب نوع العمل والإخلاص فيه، إذاً جاء التدرج من

اللامحدود... باتجاه العطاء المحدّد والمحسوب، فانظر أين تضع نفسك من هذا العطاء الإلهي.

نترك الآن لغة الكلمات ونأتي إلى اللغة الدقيقة \_ لغة الأرقام \_ لنر كيف حاء التدرج في أرقام السور الثلاثة متناسباً مع العدد ٧:

إن العدد الذي يمثل أرقام السور الثلاثة هو: ٧٨١٧١١ يقبل القسمة على الرقم سبعة:

$$1117VT \times V = V \wedge 1 \vee 1 \wedge 1$$

وهنالك عجيبة أخرى، فإذا قرأنا هذا العدد من اليمين إلى اليسارباتجاه قراءة القرآن يصبح: ١١٧١٨٧ أيضاً يبقى قابلاً للقسمة على ٧:

$$17 \times 1 \times V = 11 \times 1 \times V$$

هذا وإن وجود اتجاهات في قراءة الأعداد في هذا المثال يؤكد أن عطاء الله لا ينفذ كيفما توجهنا في أي اتجاه!

## بين الدنيا... والآخرة

المؤمن بحاجة إلى آيات جديدة تثبت صدق القرآن أكثر من غير المؤمن، لماذا؟ لأن الذكرى تنفع المؤمنين، فالذي يكذب بالقرآن في الدنيا، ماذا ينتظر يوم القيامة؛ في هذا الفصل دلائل رقمية على كلمات تحدثت عن الدنيا... والآخرة، قد وضعها الله تعالى وفق نظام شديد الدقة ليُظهر لنا عجزنا أمام كتابه، ولنزداد إيماناً بقدرة الله وعلمه وعسى أن تكون هذه المعجزة الرقمية وسيلة نرى من

خلالها عظمة هذا القرآن.

وتجدر الإشارة إلى أن كلمة (الدنيا) تكررت في القرآن ١١٥ مرة، كلمة (الآخرة) أيضاً تكررت في القرآن ١١٥ مرة، وبصف هذين العددين نجد عدداً جديداً هو ١١٥ من مضاعفات الرقم ٧ بالاتجاهين:

عند قراءة العدد من اليمين لليسار أي ١١٥١١ نجده قابلاً للقسمة على سبعة:

$$\forall \tau \cdot \forall \tau \times \forall = 110110$$

والناتج أيضاً ينقسم على ٧:

$$1.\xi \Upsilon 9 \times V = V \Upsilon \cdot V \Upsilon$$

ولا ننسى أن مجموع أرقام هذا العدد هو:

$$V \times Y = 1 = 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0$$

وإلى مثال من كتاب الله نجد فيه مقارنة بين الحياة الدنيا ومتاعها والآخرة، وأن ما عند الله هو خير وأبقى.

### الدنيا متاع

ما عند الله خير من الدنيا وما فيها، وما الحياة الدنيا إلا متاع قليل فان والآخرة خير وأبقى. هذه الحقيقة تحدَّث عنها القرآن بكلمات بليغة: تكررت مرتين في كامل القرآن في سورتين:

١ ــ (وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفْنَا تَعْقلُونَ) [القصص: ٢٨/٢٨].

٢ (فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهمْ يَتَوَكَّلُونَ) [الشورى: ٢٤/٤٢].

كما نرى في كلتي الآيتين أن ما عنده خير وأبقى من الدنيا وما فيها. لنر لغة الأرقام تؤكد هذا الكلام، إن العدد الذي يمثل أرقام السورتين هو: ٢٢٨ يقبل القسمة على ٧:

$$7 \cdot \xi \times V = \xi Y Y \Lambda$$

وجاء التدرج العقائدي كما يلي: في الآية الأولى قال الله: (أَفْلَا تَعْقِلُونَ)، أما الآية الثانية فقال: (وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَلُونَ)، وكما نعلم أول يجب أن نعقل ثم نتوكل على الثانية فقال: (وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَلُونَ)، وكما نعلم أول يجب أن نعقل ثم نتوكل على الله تعالى، ولذلك جاء ترتيب الآيتين في القرآن: (تَعْقِلُونَ)... ثم (يَتَوكَلُونَ).

بقي شيء آخر هو أن كل سورة من هاتين السورتين جاء رقمها من مضاعفات السبعة: فرقم سورة القصص هو:  $7 \times 7$  من مضاعفات السبعة ويساوي  $7 \times 7$ . ومجموع ورقم سورة الشورى هو:  $7 \times 7$  من مضاعفات السبعة ويساوي  $7 \times 7$ . ومجموع هذين العددين هو:

$$\forall \cdot = \forall \wedge + \xi \forall$$

بعدد مرات ذكر كلمة (القيامة) في القرآن، فقد تكررت هذه الكلمة في القرآن كله ٧٠ مرة أي: ٧ × ١٠، ولا ننسى بأن الآيتين تتحدثان عن الدنيا مقارنة بالآخرة.

### الباقيات الصالحات

ما أكثر الحقائق في كتاب الله... ما أكثر أسرار القرآن، ولكن أين من يتدبر ويتذكر ويتفكر؟ الكل يجري وراء الحياة الدنيا وينسنى الآخرة، المال... البنون، كلها مُتعة مؤقتة ولا يبقى إلا العمل الصالح خير رصيد للمؤمن عند لقاء ربه.

حقيقة أخرى نجدها في القرآن: (وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ) تكررت مرتين في كامل القرآن في آيتين:

١ (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً
 وَخَيْرٌ أَمَلاً) [الكهف: ٦/١٨].

٢ (وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَرِّدًا)
 مَرَدًا) [مريم: ٧٦/١٩].

أرقام السورتين تشكل عدداً هو ١٩١٨ يقبل القسمة على سبعة:

#### $YV \xi \times V = 191A$

وكما نرى كلمة (الباقيات) دائماً ترافقها كلمة (الصّالحات) وتتبعها عبارة (خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ تُوَاباً) ليؤكد لنا الله تعالى على أن العمل الصالح هو الذي يبقى وهو الذي يحبُّه الله تعالى ويجزي به وهو خير عند الله ثواباً ومردّاً.

## دقّة النص القرآني

من عظمة الإعجاز الرقمي في كتاب أننا نجد أنفسنا أمام نظام رقمي يتناسب مع كل كلمة وكل عبارة وكل آية وكل سورة، حتى الحركات الإعرابية مثل الضمّة والفتحة وغيرها لها نظام رقمي وهذا الكمال الإعجاز في كتاب الله تعالى.

لقد شبَّه الله تعالى الحياة الدنيا بمتاع الغُرور، فتكررت كلمة (الغُرور) ٤ مرات في كامل القرآن في ٤ سور نكتبها حسب تسلسلها في القرآن:

١ (كُلُّ نَفْسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورِكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ) [آل عمران: ٨٥/٣].

٢ (فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفَقًا يَخْصفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُو مُبِينٌ) [الأعراف: ٢٢/٧].

٣ (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْأَخْرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) [الحديد: ٢٠/٥٧].

٤\_ (أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُور) [الملك ٢٠/٦٧].

نلاحظ أن الله تعالى وضع كلمة (غُرُور) مع: الحياة الدنيا \_ في قصة إبليس مع آدم عليه السلام (فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ) ومع الكافرين. إذاً يجب ألا تَغُرَّنا الحياة الدنيا ولا إبليس ولا الكافرون.

ذلك لأن من اتبع الحياة الدنيا سيؤدي به إلى اتباع إبليس وبالنتيجة سيكون من الكافرين.

هذا التدرج لغوياً يرافقه تدرج رقمي للسور الأربعة بما يتناسب مع النظام الرقمي القرآني، فالعدد الذي يمثل أرقام السور الأربع هو: ٣٧٥٧٧٣ يقبل القسمة على الرقم سبعة:

 $97079 \times V = 770777$ 

بقى أن نشير إلى أن مجموع أرقام هذا العدد هو:

لننتقل الآن إلى كلمة أخرى هي (الغُرور)، لنجد أنها تكررت في كامل القرآن ٣

## مرات، ويبقى النظام الرقمى قائماً:

١- (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَّا يَجْزِي وَالدٌ عَن وَلَدهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالدهِ شَيئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ هُوَ جَازٍ عَن وَالدهِ شَيئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ النَّهُ مِن وَالدهِ شَيئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ النَّهِ النَّهُ إِنْ وَعْدَ اللَّهِ عَقْ اللَّهُ إِنْ الْمُعْلُقُ إِنْ الْمُعْلَى الللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ الْمُعْرُالِ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ اللللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ اللللَّهُ إِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ إِنْ الللللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ اللَّلَالَةُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّلَالَالِيْلُولِلْمُ الللللَّهُ إِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّةُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْ

٢ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ) [فاطر: ٥/٣٥].

٣ـ (يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعْكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ
 وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُ اللَّه وَغَرَّكُم بِاللَّه الْغَرُورُ) [الحديد: ١٤/٥٧].

والعدد الذي يمثل السور الثلاثة هو ٧٣٥٣١ يقبل القسمة على سبعة:

### $\Lambda 1977 \times V = 0 V T 0 T 1$

ونلاحظ كيف دخل العدد ٥٧ رقم سورة الحديد في تركيب العددين السابقين لكلمتي (الغُرور) و (الغَرور) وكل عدد منهما يقبل القسمة على ٧. بقي أن نشير إلى أن كلمة (الغُرور) تكررت ٤ مرات، وكلمة (الغَرور) ٣ مرات في كامل القرآن فيكون مجموع تكرار الكلمتين هو ٧ مرات بالضبط.

## فَذَرهُمْ

أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يترك هؤلاء المكذبين حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون... فهل يؤمنون في ذلك اليوم؟ لنر كيف تكررت كلمة (يُلاقوا) في كامل القرآن:

١- (فَذَر هُمْ يَخُوضُوا ويَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) [الزخرف: ٨٣/٤٣].

٢ ـ (فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذي فيه يُصْعَقُونَ) [الطور: ٢٥/٥٤].

٣ (فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) [المعارج:
 ٢/٧٠].

ونلاحظ أن الآيات الثلاث تحمل المضمون ذاته مما يدل على أن ذلك اليوم ـ يوم القيامة ـ واقع لا ريب فيه، ولنر النظام الرقمي للسور الثلاثة ليصدِّق وعد الله تعالى:

إن أرقام السور الثلاثة تشكل عدداً هو ٧٠٥٢٤٣ يقبل القسمة على ٧ مع ملاحظة أن: مجموع أرقام هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:

هناك ميِّزة أخرى لهذه الآيات الثلاثة أنها كلها تبدأ بكلمة (فَذَرْهُمْ) مما يدل على أن كلمة (يُلاقُوا) تسبقها دائماً كلمة (فَذَرْهُمْ) للتأكيد على أن الذي لا يؤمن بآيات الله تعالى ولا بقرآنه، فبأي شيء يؤمن إذن؟

## أَجِلُ الله

الآجال بيد الله تعالى فإذا جاء الأجل فلا مؤخر ولا مقدم له إلا الله تبارك وتعالى. لنر كيف تحدث القرآن عن هذه الحقيقة ولنر بلغة الأرقام ما يصدقها. تكررت كلمة (يَسْتَقَدْمون) ٣ مرات بالضبط في كل القرآن:

١ (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ)

[الأعراف: ٧/٣٤].

٢ (قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّاً وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ
 فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدُمُونَ) [يونس: ٩/١٠].

الآيات الثلاثة تتضمن الحقيقة نفسها تكررت ٣ مرات في ٣ سور، بنظام رقمي غاية في الإعجاز، فإن العدد الذي يمثل السور الثلاثة يقبل القسمة على ٧:

### $YY \cdot 1 \times V = 171 \cdot V$

وكما نرى كلمة (يَسْتَقَدْمُونَ) دائماً مسبوقة بالنفي (لا) ومرتبطة بـ (لاَ يَسْتَأْخِرُونَ) لزيادة التأكيد على أنه إذا جاء الأجل فلن يتأخر ولن يتقدَّم، بل كل شيء عند الله تعالى بمقدار.

## البحار يوم القيامة

البحار التي يُستخدم ماؤها لإخماد النار سوف تلتهب... تُسبَجَّر... وتُفَجَّر، هذه إحدى الحقائق عن يوم القيامة. ولنسأل هل يوجد بلغة الأرقام ما يصدق هذه الحقيقة؟ نلجأ إلى كتاب الله ونبحث عن كلمة (البحار)، كم مرة تكررت في كامل القرآن؟ الجواب بسيط، مرتين في سورتين:

١ (وَإِذَا الْبِحَالُ سُجِّرَتُ) [التكوير: ١٨/٦].

٧ ـ (وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ) [الانفطار: ٣/٨٢].

إن العدد الذي يمثل السورتين هو: ٨٢٨١ هذا العدد يقبل القسمة على ٧ مرتين:

#### $179 \times V \times V = 1111 \times V = 1111$

العدد ١٨٢١ قبل القسمة مرتين على ٧، وهذا يؤكد أن البحار سوف تُسنجر وتفجر، وعد الله واقع لا ريب فيه. ولا ننسى أن كلمة (البحار) في القرآن لم تستخدم إلا للحديث عن يوم القيامة. ونلاحظ تسلسل الآيتين في القرآن يتناسب مع المفهوم العلمي: فأولاً يكون الاشتعال ثم الانفجار وليس العكس، فجاء تسلسل الآيتين أولاً (سنُجرت) وثانياً (فُجرت)، وهذا مطابق للحقائق العلمية الحديثة.

## الأرض يوم القيامة

هذه الأرض التي نراها ثابتة ومستقرة سوف تهتز وترجف يوم القيامة. وهذه حقيقة مستقبلية لاشك فيها، وما لغة الأرقام والنظام الرقمي إلا دليل قوي جداً على صدق كلام الله تعالى. تكررت كلمة (تَرْجُف) مرتين بالضبط في كامل القرآن في سورتين:

١- (يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَاتَتِ الْجِبَالُ كَثْيِباً مَّهِيلاً) [المزمل: ١٤/٧٣].
 ٢- (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ) [النازعات: ٢/٧٩].

إذن كلمة (تَرْجُفُ) تسبقها دائماً كلمة (يوم) ليؤكد لنا الله تعالى أن الأرض ستهتز وترجف في ذلك اليوم ـ يوم القيامة. فجاء التسلسل الزمني مطابقاً لتسلسل الآيتين: الآية الأولى تحدثت عن اهتزاز الأرض، ثم في الآية الثانية تحدث الله عن اهتزاز الأرض المهتزة أصلاً، وهذا لزيادة الاهتزاز والارتجاف.

إن أرقام السورتين ٧٩٧٣ تشكل عدداً يقبل القسمة على ٧:

 $1179 \times V = V9VT$ 

### لنعد إلى التساؤل التقليدي:

مَن الذي وضع هذه الكلمة في هاتين السورتين؟ ومَن الذي حدَّد استخدام هذه الكلمة بما يخص يوم القيامة وليس أي شيء آخر؟ أليس هو رب السماوات السبع؟

### نتائج

في الفقرات السابقة تعرَّفنا على نظام تكرار الكلمات في كامل القرآن الذي يتألف من ١١٤ سورة.

والنتيجة المذهلة دائما أعداد قابلة للقسمة على ٧. وسوف نقوم ببعض المقارنات الرقمية للأمثلة الواردة في البحث وسندرس هذا التداخل من خلال ٣ سور كنماذج واضحة وهي:

١\_ سورة يونس.

٧ ـ سورة النحل.

٣\_ سورة الفرقان.

## مع سورة يونس

نستعرض ٧ كلمات من سورة يونس لنر كيف تكررت في كامل القرآن وكيف يدخل الرقم ١٠ رقم سورة يونس في القرآن في هذه الأعداد، وذلك من خلال هذا الجدول الذي نضع فيه الكلمة وأرقام السور التي تكررت فيها هذه الكلمة. طبعاً أرقام السور هذه تشكل عدداً يقبل القسمة على سبعة دائماً. وهنا نود الإشارة إلى أننا درسنا سبع كلمات فقط من سورة يونس فكيف إذا درسنا جميع كلمات هذه السورة التي تبلغ عدة مئات من الكلمات؟ لنتأمل هذا التداخل المعجز للأرقام:

إن جميع الأعداد السابقة تقبل القسمة على ٧ مع أن العدد ١٠ رقم سورة يونس يدخل في تركيب جميع هذه الأعداد.

## مع سورة النحل

بالطريقة نفسها نختار ٧ كلمات من سورة النحل ذات الرقم ١٦ طبعاً اخترنا هذه الكلمات تحديداً لأنها وردت في سياق فقرات هذا البحث، مع العلم أنه يوجد مئات الكلمات في القرآن تسير وفق هذا النظام الرقمي المبهر، ونضع هذه الكلمات مع ذكر أرقام السور التي تكررت فيها كل كلمة:

وكما تعوّدنا فإن جميع الأعداد الواردة في أسطر الجدول تقبل القسمة على ٧ من دون باق.

نود أن نشير إلى أننا في هذا البحث اكتفينا بالكلمات التي تكررت مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً...أو تسع مرات، بينما هنالك في القرآن مئات الكلمات التي تكررت عشرات بل مئات المرات أيضاً، وأرقام السور لهذه الكلمات سوف تشكل عدداً شديد الضخامة، ومع ذلك فإننا نجد أنفسنا أمام أعداد تقبل القسمة على ٧.

## مع سورة الفرقان

ننشئ الجدول نفسه ونختار أيضاً ٧ كلمات من سورة الفرقان ذات الرقم ٢٥ هذه الكلمات نجدها في فقرات هذا البحث بالتفصيل:

| أرقام السور | الكلمة    |
|-------------|-----------|
| TT _ T0     | (منیراً)  |
| ۲۰ _ ۱۳     | (مدَّ)    |
| Yo _ Y .    | (السرّ)   |
| 70 <u> </u> | (أنزلَهُ) |

لنتأمل هذا الجدول، لنجد أن العدد ٢٥ رقم سورة الفرقان يتكرر دائماً مرة في أقصى اليسار. وعلى أقصى اليمين من العدد، ومرة في المنتصف ومرة في أقصى اليسار. وعلى الرغم من هذا التكرار لرقم هذه السورة تبقى هذه الأعداد جميعها قابلة للقسمة على الرقم سبعة.

ولو سرنا في سرد الأمثلة لاحتاج منا ذلك مئات الأبحاث العلمية بل الآلاف لا تكفى فكتاب الله تعالى أعظم بكثير مما نظن أو نتخيّل.

إن الذي يقرأ هذا البحث أول سؤال يخطر بباله: هل ينطبق هذا النظام الرقمي على كل كلمات القرآن؟ لو كان القرآن بهذه البساطة بحيث لا يوجد فيه سوى نظام رقمي واحد، إذاً ماذا سيبقى من معجزة القرآن للأجيال القادمة؟ لو اكتشفنا كل الإعجاز القرآنى لما صلّح القرآن لكلّ زمان ومكان.

لذلك يمكننا القول بأن رحلة الإعجاز في كتاب الله مستمرة وعدد الأنظمة الرقمية في آياته لا ينتهي.

النظام الرقمي السباعي لسور القرآن العظيم ينطبق على آلاف الكلمات والعبارات، والأمثلة في بحثنا هذا هي غيض من فيض، ولو قُمت ببحث كلمات وآيات القرآن ستجدها منظّمة بشكل يقرُّ أي إنسان بعجزه أمام كتاب الله عزّ وجلّ.

وأخيراً: كل كلمة من كلمات القرآن لها مجالات محددة لغوياً ورقمياً، تكرار أي كلمة تم وفق قوانين منظمة ويمكن القول وبثقة تامة: إن في كتاب الله نظاماً لغوياً ونظاماً رقمياً، ومن خلال هذه الموسوعة العلمية نحاول اكتشاف هذين

النظامين بإذنه تعالى.

إن الذي يقرأكتاب الله تعالى يلاحظ بأن القصة في القرآن تتكرر في العديد من السور، والسؤال: هل يوجد إعجاز مذهل وراء هذا التكرار؟ أم هو كما يقول الملحدون تكرار لا فائدة منه!

في البحث التالي سوف نرى كيف رتب الله تعالى بعلمه وحكمته قصص القرآن، وكيف تتكرر القصة ذاتها في سور متعددة وتأتي أرقام هذه السور لتشكل عدداً من مضاعفات السبعة.

وسوف نستنتج بأنه لايوجد تكرار في كتاب الله أبداً، بل هو إعجاز يدل على قدرته تعالى. فأين هم كتّاب القصة من هذا الإعجاز المُحكم؟ وهل يستطيع أعظم كاتب للقصة في العالم أن يكرر القصة ذاتها في مواضع متباعدة من كتابه ويأتي هذا التكرار بنظام رقمى بديع؟

## المبحث الحادي عشر

# أسرار القصة القرآنية

# تكرار أم إعجاز ؟

في الفقرات التالية سوف نحاول الإجابة عن سؤال مهم: ما هو سر تكرار القصة في القرآن الكريم؟ وسوف نرى أن هذا التكرار يخفي وراءه معجزة عظيمة، إنها المعجزة القصصية لسور القرآن العظيم.

كما يؤكد هذا البحث على أن ترتيب سور القرآن قد تم بإرادة الله وقدرته وإلهامه، وأن هذا الترتيب هو بحد ذاته معجز للبشر، وهذا ما تثبته لغة الأرقام من خلال الأمثلة التي اخترناها والتي هي غيض من فيض، فعدد الحقائق الرقمية في كتاب الله لا يُحصى وعجائب القرآن الكريم لا تنقضي وأسراره لا نهاية لها.

إن هذا البحث إثبات مادي ورقمي على أنه لا تكرار في القصة القرآنية بل هو إعجاز إلهى محكم!

### مقدمة

القرآن الكريم هو كتاب موجّه لكل البشر بلا استثناء، لذلك أي بحث حول كتاب الله هو بحث موجّه أيضاً لكل البشر. فكل مؤمن بهذا القرآن ينبغي عليه أن يبحث عن كل ما هو جديد حول كتاب ربه، فمن أحب شيئاً تعلق به، ولكن قد يأتي من يقول: ما فائدة هذه الأرقام، وهل هذه الأرقام تقربنا إلى الله تعالى؟

عندما جاء نبي الله صالح عليه السلام إلى قومه طلبوا منه المعجزة، فآتاه الله الناقة فكانت دليلاً له على نبوته وصدق رسالته من الله وتعالى، ولما أرسل الله موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه أيضاً طلبوا منه معجزة فآتاه الله العصا لتكون حجة له على قومه.

وهذه حال رسل الله عليهم السلام، وهنا نتساءل: هل كانت الناقة هدفا بحد ذاتها؟ هل كانت العصا هي الغاية؟ إن هذه كانت مجرد وسائل مادية لترغم الكافر على الاعتراف بصدق الرسالة الإلهية. وكذلك لغة الأرقام وضعها رب العزة سبحانه في كتابه لتكون وسيلة متجددة في عصرنا هذا لنزدد إيماناً بعظمة كتاب الله تعالى ونزداد حباً لمن أنزل عليه القرآن، هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله رحمة للعالمين.

## لماذا تتكرر القصة في القرآن الكريم؟

إن أي تساؤل حول كتاب الله لا نجد جواباً عنه يُخفي وراءه معجزة عظيمة. والسؤال الذي طالما كرره العلماء: ما هو السر الحقيقي وراء تكرار القصة في كتاب الله تعالى؟ وقد تمحورت آراء العلماء في ذلك حول أهداف ثلاثة.

### العبرة والموعظة

الحكمة من تكرار القصة القرآنية في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى هي زيادة العبرة والموعظة ولتذكير المؤمن دائماً بعاقبة المكذبين من الأمم السابقة،

ليبقى في حالة يقظة وخشية مستمرة وخوف من عذاب الله تعالى ومن جهة ثانية ليبقى في حالة سرور وتفاؤل برحمة الله ووعده وأنه ينجي عباده المؤمنين.

### استكمال جوانب القصة

إن من حكمة الله تعالى في ذكر القصة ذاتها في عدة سور هو استكمال جوانب القصة، فتُذكر القصة مختصرة جداً أحياناً، وأحياناً مطولة، وأحياناً تُذكر أحداث جديدة في كل مرة. إذاً هنا القصة لا تتكرر إنما تتكامل.

## جمالية وروعة القصة

إن تكرار القصة في مواضع محددة من آيات القرآن يضفي على أسلوب القرآن جمالية وروعة وبياناً لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله. وبالرغم من تكرار القصة عبر سور القرآن الذي استمر نزوله فترة ٢٣ عاماً، لا نجد أبداً أي تناقض أو نقص أو خلاف، إذا نحن هنا أمام معجزة لغوية وبيانية تشهد على أن القرآن كتاب الله تعالى.

إن الأهداف الثلاثة هذه صحيحة وتشكل بمجملها جواباً مقنعاً عن سرِ تكرار القصة القرآنية، ولكن هنالك هدف رابع مهم جدّاً تحدثنا عنه لغة الأرقام. فمعجزة القرآن العظيم لا تقتصر على بلاغته وجمال أسلوبه بل إن وراء هذه اللغة البليغة لغة لا تقل بلاغة عن بلاغة الكلمات، وهي لغة الأرقام التي تأتي اليوم لتثبت بشكل قاطع أن القرآن كتاب مُحْكَم، وأن تكرار القصة إنما يتبع نظاماً رقمياً مذهلاً، وهذا ما سنراه في صفحات هذا البحث إن شاء الله تعالى.

## نحو نظام رقمى لسور القرآن

لقد أنزل الله القرآن خلال ٢٣ سنة، وقال فيه: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافَظُونَ) [الحجر: ٩/١٥]، هذا البيان الإلهى يؤكد أن الله تعالى قد حفظ كل

شيء في كتابه دون تحريف أو تغيير إلى يوم القيامة، وهذا يقودنا إلى الاستنتاج بأن ترتيب سور القرآن الذي نراه الآن أيضاً قد حدث بعناية الله وحفظه وقدرته. وربما يسأل سائل لماذا يختلف ترتيب سور القرآن عن ترتيب نزول هذه السور زمنياً. وسوف نجد أن هذا الترتيب يخفي وراءه معجزة وهذا ما سنثبته بلغة الأرقام.

لقد تبين من خلال الدراسة العلمية الرقمية لتكرار كلمات القرآن، بأن هذا التكرار يتبع نظاماً رقمياً مُحْكَماً يعتمد على الرقم ٧، وسوف نقتصر في بحثنا هذا على كشف النظام المذهل لسور القرآن. ويمكننا القول:

إن كل كلمة تتكرر في هذا القرآن وفق نظام دقيق جداً، ولو تغيرت كلمة واحدة الاختل هذا النظام البديع.

فالقرآن كتاب مُحْكَم كيفما نظرنا لآياته وسوره وجدناها مُحْكَمة إحكاماً دقيقاً، وقد أدركنا جانباً من هذا الإحكام وعلاقته بالرقم ٧ في أول سورة وآخر سورة من كتاب الله تعالى، فرقم أول سورة هو ١، ورقم آخر سورة هو ١١، وعندما نصف الرقمين ١ ـ ١١٤ نحصل على عدد جديد هو ١١٤١ هذا العدد الذي يمثل أول وآخر سورة يقبل القسمة على ٧:

#### $177 \times V = 1111$

إن سور القرآن العظيم البالغ عددها ١١٤ سورة قد رتبها الله تعالى ونظم كلماتها بشكل يعجز البشر عن الإتيان بمثله. فنجد الكلمة القرآنية تتكرر عبر سور القرآن بنظام رقمي يكون الرقم ٧ هو الرقم المشترك بين هذه السور.

في الفقرات القادمة سوف نشاهد بعض المواقف من قصص القرآن، وكيف تكررت كلماتها بنظام مُحْكَم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأمثلة هي جزء صغير وصغير جداً مما هو موجود في كتاب الله عزَّ وجلَّ.

## من قصة إبراهيم عليه السلام

أول شيء رفضه الأنبياء جميعاً هو عبادة الأصنام، فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يبدأ بأبيه الذي كان يتخذ آلهة من الأصنام فيقول منكراً عليه هذا العمل: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَخِذُ أَصناماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلال العمل: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَخِذُ أَصناماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلال مبين) [الأنعام: ٢٤/٦].

وتتكرر قصة إبراهيم عبر آيات القرآن، ولكن في موضع آخر يوجه النداء إلى أبيه وقومه معاً فيقول: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ \* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ \* فَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكفينَ) [الشعراء: ٢٩/٢٦ \_ ٧١].

الملفت للانتباه في هذين النصين من كتاب الله تعالى أن كلمة (أصناماً) لم ترد في القرآن كله إلا في هاتين السورتين فقط. ودائماً في سياق قصة إبراهيم، بكلمة أخرى كلمة (أصناماً) خاصة بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. وهنا نكتشف شيئاً جديداً وهو أن كل كلمة من كلمات القرآن تستخدم استخداماً دقيقاً جداً من أول القرآن وحتى آخره.

إذاً نحن أمام نظام لغوي مُحْكَم، يرافقه نظام رقمي مُحْكَم أيضاً، ولكن كيف ذلك، وما علاقة سورة الأتعام بسورة الشعراء؟ وما علاقة الرقم ٧ بذلك؟لنكتب أرقام هاتين السورتين:

عندما نقوم بصف رقمي السورتين ٦ ــ ٢٦ يتشكل لدينا عدد جديد هو ٢٦٦، إن هذا العدد من مضاعفات الرقم ٧، أي ينقسم على ٧:

 $\forall \lambda \times V = \forall \forall \forall$ 

إن هذه النتيجة تتكرر كثيراً في كلمات القرآن، فمثلاً نجد البيان القرآني يثني على إبراهيم عليه السلام وصبره وكثرة رجوعه إلى الله تعالى وشدة حلمه وإنابته للخالق عز وجل.

يقول عز وجل في مُحْكَم الذكر عن إبراهيم عليه السلام: (وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيم عليه السلام: (وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبِيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ) [التوبة: ٩/٤/١].

ويتكرر هذا الثناء على إبراهيم عليه السلام في سورة أخرى، يقول تعالى: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنْيبٌ) [هود: ٢٥/١]. وهنا نجد حقائق لغوية ورقمية، فكلمة (أوَّاهٌ) في القرآن لم ترد إلا في هاتين السورتين، وكما نرى الحديث دائماً مرتبط بصفة لإبراهيم عليه السلام، وكأن الله تعالى قد خص كل نبي بصفات لم يعطها لغيره. فكلمة (أوَّاه) هي صفة لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذه حقيقة لغوية لا يمكن للحد أن ينكرها أو يجحدها لأنها لم تُذكر في القرآن إلا مع هذا النبي الكريم.

لنكتب أرقام السورتين حيث وردت هذه الكلمة:

٩

سورة التوبة سورة هود

11

وهنا نجد النظام نفسه يتكرر مع هذه الكلمة، فعندما نقوم بصف رقمي السورتين ٩ ـ ١١ نجد عدداً جديداً هو ١١٩، هذا العدد أيضاً ينقسم على ٧ من دون باق:

#### $1 \vee \times \vee = 119$

وهنا لدينا ملاحظة مهمة وهي أن سورة التوبة نزلت بعد سورة هود بسنوات ولكننا نجد ترتيبها في القرآن بعكس ذلك. وهنا ربما نستنتج جزءاً من الحكمة

في تسلسل سور القرآن بالشكل الذي نراه. فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يختار ترتيباً لسور كتابه يناسب النظام الرقمي المُحْكَم لهذه السور، فلو تغير هذا الترتيب لاختل هذا النظام، والله تعالى أعلم.

إذن ترتيب سور القرآن تم بوحي وقدرة وإلهام من الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على صدق هذا القرآن وصدق رسالة الإسلام إلى البشر جميعاً.

ويجب ألا يخفى علينا أن الله تعالى قد نظّم كل شيء في هذا الكون، كذلك نظم كل شيء في هذا القرآن.

## من قصة بنى إسرائيل

لقد أنجى الله بني إسرائيل من عدوهم فرعون ومن عليهم بنعم كثيرة، ولكنهم قابلوا هذه النعم بالعصيان والطغيان. هذا هو كتاب الله ينطق بالحق ليعبر لنا عن حقيقة هؤلاء القوم، وقد وضع الله تعالى بحكمته كل كلمة من كلمات هذه القصة بشكل يعجز البشر عن الإتيان بمثله.

قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل تكررت كثيراً في القرآن، هذا التكرر يخفي وراءه معجزة رقمية. فعندما يتحدث القرآن عن نجاة بني إسرائيل من فرعون يُكرّر هذا الحدث بنظام دقيق. فكلمة (أَنجَيْنَاكُمْ) تكررت في القرآن كله ٣ مرات في هذه الآيات:

١ \_ (وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَعْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ) [البقرة: ٧/٠٥].

٢ ــ (وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فَرْعَونَ يَسنُومُونَكُمْ سنُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءكُمْ
 ويَسنتَحْيُونَ نسنَاءكُمْ وَفي ذَلكُم بَلَاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظيمٌ) [الأعراف: ١٤١/٧].

٣ ـ (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَرَاعَدْنَاكُمْ الْمُنَّ وَالسَّلُورَى) [طه: ٢٠/٢٠].

هذه الكلمة لم ترد في القرآن إلا أثناء الحديث عن بني إسرائيل ولم ترد في أيّة قصة أخرى، فهذه الكلمة خاصة ببني إسرائيل واستُخدمت في وصف الموقف ذاته.

ومع أن السور الثلاثة التي ذكرت فيها هذه الكلمة متباعدة منها ما نزل بمكة ومنها ما نزل بالمدينة، إلا أنها جاءت منسجمة من حيث المعنى اللغوي فلا خلاف بينها.

والعجيب فعلاً أن ترتيب هذه السور الثلاثة في القرآن يتبع نظاماً رقمياً.

والعدد الذي يمثل هذه السور الثلاث ٢٠٧٢ ينقسم على ٧:

$$Y = Y \times Y = Y \cdot Y Y$$

## الْمَنَّ وَالسَّلْوَى

لقد أنجى الله تعالى بني إسرائيل من عدوهم فرعون، ليس هذا فحسب بل أنزل الله عليهم المن والسلوى عسى أن يشكروا نعمة الله عز وجل، ويحدثنا القرآن عبر ٣ آيات عن هذه النعم، فيقول:

١ (و) طَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَــكن كَانُواْ أَنفُسنَهُمْ يَظْلمُونَ) [البقرة: ٧/٢].

٢ ـ (وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنْتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَن اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناس مَشْدُ الْمَنَ وَالسَلُوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتٍ مَا مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّانْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَلُوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتٍ مَا مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّانْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَلُوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتٍ مَا مَا إِلَيْ الْمَنْ وَالسَلُوى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتٍ مَا إِلَيْ الْمَنْ وَالسَلُوى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتٍ مَا إِلَيْ الْمَن وَالسَلُوى عَلْواْ مِن طَيِّبَاتٍ مَا إِلَيْ الْمَنْ وَالسَلُولَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتٍ مَا إِلَيْ الْمَنْ وَالسَلْوَى عَلْمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنْ وَالسَلُومَ عَلَيْهِمُ الْمَنْ وَالسَلُومَ عَلَيْهِمُ الْمُنْ وَالسَلْوَى عَلْمَامَ وَالْعَلَامُ وَالْمَنْ وَالْمَالَا عَلَيْهِمُ الْمُنَا وَالْمَالَ وَلَيْمَامَ وَالْمَالَا عَلَيْهِمُ الْمَنْ وَالسَلُومَ عَلَيْهُمْ الْمُنَا عَلَيْهِمُ الْمَنْ وَالسَلْوَى عَلَيْهُمْ الْمُنْ الْمَنْ وَالْمَالَ مَنْ طَيْبَاتِ مَا إِلَيْهِمُ الْمُنْ وَالْمَالُولُ الْمَنْ فَالْمُعُمْ وَالْمَالَالَ عَلَيْهِمُ الْمُنْ الْمَالَ قَالَهُ مَامَ وَالْمَالَةُ عَلَيْهُ مَامِ وَالْمَلْ الْمَالَقُولُ الْمَنْ قَالَالُومَ الْمُنْ مِنْ طَيْبَاتِ مِلْمَامِ وَالْمَالَالَالَالَامِ الْمُعْمَامِ وَالْمَالَالَامِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَامِ وَالْمُ الْمُنْ الْمُعْمَامِ وَالْمَالَامِ اللْمَالَقَالَوْلُومُ الْمُنْ الْمَالَامُ الْمُنْ الْمُعْمَامِ وَالْمَالَامِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَامِ مُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُعْمِلِيْمِ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَاتُواْ أَنفُسهُمْ يَظْلمُونَ) [الأعراف: ٧/١٦٠].

٣ ـ (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَرَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُورَى) [طه: ٨٠/٢٠].

تتكرر هذه الحقيقة ثلاث مرات ولكن النظام الرقمي يبقى واحداً، ويبقى الرقم V هو محور هذا الإعجاز الإلهي. فأرقام السور هذه V - V - V تشكل عدداً يقبل القسمة على V:

#### $Y = Y \times Y = Y \cdot Y Y$

ولكن قد يسئل سائل: ماذا عن أرقام الآيات؟ ونقول إن كل شيء في هذا القرآن منظم بنظام دقيق يفوق طاقة الإنس والجن. لذلك رأينا أن أرقام السور الثلاث تشكل عدداً من مضاعفات الرقم سبعة، ولنكتب الآن أرقام هذه الآيات الثلاث لنرى أن النظام الرقمي يبقى مستمراً:

إن العدد الذي يمثل هذه الآيات الثلاث هو ١٠١٦٠٥ عدد مركب من ٧ مراتب ويقبل القسمة على ٧:

وهنا نرى أن ناتج هذه القسمة ١٥١٥١١ عدد مكون من ٧ مراتب ويقبل القسمة على ٧ أيضاً:

#### $177097 \times V = 1150101$

ولكن بعد هذه النعم العظيمة لبني إسرائيل كيف كان ردهم على ذلك، وكيف قابلوا هذه النعم؟ لقد قابلوا هذه النعم بالعصيان على الرغم من سماعهم لصوت الحق، لنتأمل هاتين الآيتين في صفة بني إسرائيل وكيف عبر عنهم البيان الإلهى:

١ (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّة وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئِسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَاتُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمنينَ) [البقرة: ٣/٢].

٢ \_ (مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ ولَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ولَكِن لَّعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤمنُونَ وَأَطْعَنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ولَكِن لَّعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤمنُونَ إِلاَّ قَليلاً) [النساء: ١/٤].

إن عبارة (سَمِعْناً وَعَصَيْناً) لم ترد في القرآن كله إلا في هذين الموضعين وكما نرى الحديث دائما على لسان بني إسرائيل، وكأن الله تعالى يريد أن يقول لنا بأن هذه الكلمة لا تليق إلا بهؤلاء، فهي لم ترد على لسان أي من البشر إلا بني إسرائيل!

هذه الحقيقة نكتشفها اليوم لنعلم حقيقة هؤلاء اليهود الذين حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى، لذلك جاءت كلمة (وَعَصَيْنًا) لتعبر تعبيراً دقيقاً عن مضمون هؤلاء.

## التدرج البياني والعددي

وقد لاحظتُ شيئاً عجيباً في هاتين الآيتين:

1 \_ الآية الأولى جاءت بصيغة الماضي (قَالُواْ) ، فهذا يدل على ماضيهم وتاريخهم في المعصية. ولكي لا يظن أحد أن هذا الماضي انتهى جاءت الآية الثانية بصيغة الاستمرار (وَيَقُولُونَ) للدلالة على حاضرهم ومستقبلهم في معصية أوامر الله تعالى، فهم في حالة عصيان مستمر.

لغة الأرقام تأتي لتنطق بالحق وتصدق قول الله تعالى، فأرقام السورتين تشكل عدداً يقبل القسمة على ٧، وكما نرى العدد الذي يمثل السورتين

## هو ٤٢ يقبل القسمة على ٧:

#### $7 \times 7 = 57$

لم يكتفوا بعصيانهم بل أغلقوا قلوبهم وغلفوها بغلاف من الجحود والكفر والعصيان، ويأتي البيان القرآني ليصف قلوب هؤلاء على لسانهم، ولنستمع إلى هاتين الآيتين:

١ \_ (وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ) [البقرة: ٨٨/٢].

٢ ــ (فَيمَا نَقْضهم مِّيتَاقَهُمْ وَكُفْرهم بَآيَاتِ الله وَقَتْلهمُ الأَتْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ وَقَوْلِهِمْ
 قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ الله عَلَيْهَا بِكُفْرهمْ فَلا يُؤمنُونَ إِلاَّ قَليلاً) [النساء: ١٥٥/٤].

وهنا من جديد نجد أن عبارة (قُلُوبُنَا غُلْفً) لم ترد في القرآن كله إلا في هذين الموضعين، وهذا يثبت أن كلمات القرآن تُستخدم بدقة متناهية فكلمة (غُلْفٌ) هي كلمة خاصة ببنى إسرائيل بل لا تليق هذه الكلمة إلا بهم.

### التدرج البياني

ولكن هنالك شيء أكثر إدهاشاً. فالآية الأولى جاءت على صيغة الماضي فقال تعالى: (وَقَالُواْ) لتخبرنا عن ماضي هؤلاء وحقيقة قلوبهم المظلمة، شم جاءت الآية الثانية بصيغة الاستمرار (وَقَولُهِمْ) لتؤكد حاضرهم ومستقبلهم أيضاً، وهذا التدرج الزمني كثير في القرآن، فتسلسل الآيات والسور يراعي هذه الناحية لذلك يمكن القول بأن القرآن يحوي من المعجزات ما لا يتصوره عقل: لغوياً وتاريخياً وعلمياً وفلسفياً وتشريعياً ورقمياً، ألا نظن أننا أمام منظومة إعجازية متكاملة في هذا القرآن؟

وفي الآية الأولى نلاحظ قول الله تعالى ورده عليهم (بَل لَعَنَهُمُ اللّه بِكُفْرهِمْ) ، وهذا منتهى الذل أن يلعنهم الله فماذا بقي لهم من الأمل في الدنيا أو الآخرة؟

ولكن الآية الثانية نجد قول الله ورده عليهم بصيغة ثانية (بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا)، وهذا يؤكد أنه لا أمل لهذه القلوب أن تنفتح أمام كلام الله، فقد لعنهم الله وطبع على قلوبهم فماذا ينتظرون بعد ذلك؟

" \_ ولكن هل تنطبق هذه المواصفات على جميع اليهود؟ إن نهايتي الآيتين تجيبنا على ذلك، فالآية الأولى انتهت بـ (فَقَليلاً مَّا يُؤْمنُونَ) للدلالة على قلَّة إيمانهم، أما الآية الثانية فانتهت بـ (فَلاَ يُؤْمنُونَ إِلاَّ قَليلاً) حتى المؤمنون منهم عددهم قليل جداً. إذاً هم قليلو الإيمان كيفاً وكماً. وهنا نتساءل: أليست هذه معجزة بلاغية فائقة؟

ولكن للأرقام أيضاً بلاغتها ومنطقها، فقد جاءت أرقام السورتين متناسبة مع الرقم ٧، العدد ٢٤ في هذا الجدول يقبل القسمة على ٧ أيضاً:

### 7 × V = £ Y

وهكذا لو سرنا عبر قصة بني إسرائيل في القرآن ومواقفهم مع نبي الله موسى عليه السلام، لرأينا أن كل شيء يسير بنظام، وهذه القصة تحتاج لبحث مستقل بل مجموعة من الأبحاث لكشف أسرار معجزة هذا القرآن.

## من قصة صالح عليه السلام

النبي صالح عليه السلام هو رسول كريم أرسله الله لقوم زاد طغيانهم واستكبروا في الأرض بغير الحق، إنهم قوم ثمود، لم يدمرهم الله فجأة، بل أرسل إليهم من يحاورهم ويقيم عليهم الحُجَّة ويُقنعهم؟ وهكذا حال رسئل الله عليهم السلام، جاءوا بالبينات وجادلوا بالتي هي أحسن.

لقد كانت معجزة هذا النبي الكريم هي الناقة التي أيَّده الله تعالى بها، فما هي الآيات التي تحدثت عن معجزة هذا النبي الكريم؟ وهل يوجد وراء تكرارها

## معجزة ثانية؟

لقد تكررت كلمة (الناقة) في القرآن بالضبط ٧ مرات، والحديث دائماً يخص قصة ثمود مع نبيهم صالح عليه السلام. لنستعرض هذه الآيات السبعة لنرى أنه لا يوجد تكرار في القرآن، بل نظام متكامل:

١ ــ (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَــه غَيْرُهُ قَدْ
 جَاءِتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ هَــذه نَاقَةُ الله لَكُمْ آيةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ الله وَلاَ تَمسُوهَا بسوء فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أليمٌ) [الأعراف: ٧٣/٧].

لَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَا صَالِحُ النَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَا صَالِحُ النَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) [الأعراف: ٧٧/٧].

٣ ــ (وَيَا قَوْمِ هَــ ذُهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بَسُوء فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَريبٌ) [هود: ٦٤/١١].

٤ ــ (وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً) [الإسراء: ٩/١٧٥].

ه \_ (قَالَ هَذْه نَاقَةٌ لَّهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ شَرْبُ يَوْم مَّعْلُوم) [الشعراء: ٢٦/٥٥١].

٦ \_ (إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ) [القمر: ٤٥/٧٧].

٧ \_ (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه نَاقَةَ اللَّه وَسَفَّيَاهَا) [الشمس: ١٣/٩١].

إذاً تتكرر كملة (النّاقة) سبع مرات في القرآن، وكما نرى الحديث دائماً في الآيات السبعة عن قصة سيدنا صالح عليه السلام مع قومه ثمود. ولو تعمقنا في هذه القصة كيف تكررت في القرآن نجد أنه في كل سورة تذكر فيها هذه القصة نجد أسلوباً جديداً في التعبير، وبالرغم من ذلك لا نجد أثراً لأي تناقض أو اختلاف، أليس هذا دليلاً على أن القرآن هو كتاب مُحْكَم؟

وفي بحثنا هذا نحن نستخدم لغة الأرقام لإثبات معجزة القرآن في كل عصر من العصور. إن أرقام السور التي وردت فيها كلمة (نَاقَة) هي:

إن هذه السور تتبع نظاماً رقمياً يعتمد على الرقم سبعة، فعندما نقوم بصف أرقام هذه السور يتشكل لدينا عدد ضخم هو: ٩١٥٤٢٦١٧١١٧ هذا العدد ينقسم على ٧ ، لنرى مصداق ذلك بلغة الأرقام:

#### $17.0017071 \times V = 91057710110$

إننا في هذه النتيجة أمام حقيقة رقمية ثابتة، فكلمات القرآن تتكرر بنظام مُحْكَم وفق خطة رسمها البارىء عز وجل لكتابه ليكون أعظم كتاب على الإطلاق. فعلى الرغم من تباعد هذه السور الستة ونحن نعلم أنها نزلت خلال فترة زمنية تمتد سنوات، جاءت كلمة (النَّاقة) دائماً في القصة ذاتها ولم ترد في أية قصة أخرى، وهكذا حال كثير من كلمات القرآن الكريم.

ولكي نزداد يقيناً بعظمة هذا النظام المُحْكَم ندقق النظر في هذه القصة وتكرارها في كتاب الله. فقد ورد تحذير على لسان صالح عليه السلام فقال لقومه في ثلاث مواضع من القرآن عن عذاب الله:

١ ـ (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـه غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بسُوء فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [الأعراف: ٧٣/٧].

٢ \_ (وَيَا قَوْمِ هَــذهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلاَ تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ) [هود: ١٠/١١].

# ٣ \_ (وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوء فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْم عَظِيم) [الشعراء: ٢٦/٢٦].

هذه العبارة لم ترد إلا في هذه المواضع الثلاثة من كتاب الله، ودائماً على لسان صالح عليه السلام، والمذهل أن كلمة (فَيَأْخُذَكُمْ) لم ترد في القرآن كله إلا في هذه الآيات الثلاث، وكأن هذه الكلمة خاصة بقوم ثمود وأنه سيأخذهم عذاب: أليم \_ قريب \_ عظيم.

وانظر معي إلى التدرج اللغوي في هذه الآيات الثلاث عن صفة عذاب الله فحذرهم أولاً من (عَذَابٌ أَلِيمٌ) ولكنهم لم يستجيبوا لهذا التحذير فأكد لهم بعدها بقوله: (عَذَابٌ قَرِيبٌ) أي أن عذاب الله قد اقترب، ولكنهم لم يبالوا بهذا النداء فجاءهم التحذير الأخير ليصف أن اليوم الذي ينتظرهم قد اقترب كثيراً فقال لهم (عَذَابُ يَوْم عَظيم) فأكد صدق هذا الوعد بكلمة (يوم) وأنه سيكون يوماً عظيماً

هذا التدرج اللغوي المُحْكَم الذي يدل على إعجاز القرآن، نجد وراءه تدرجاً رقمياً مذهلاً، فأرقام السور الثلاث هذه أيضاً لها علاقة بالرقم سبعة:

إن العدد الذي يمثل أرقام السور الثلاثة هو ٢٦١١٧ يقبل القسمة على سبعة:

 $\forall \forall \forall 1 \times \forall = \forall \exists 1 \exists 1 \forall$ 

والعجيب أن ناتج القسمة هذا أيضاً ينقسم على ٧:

orr ×V = TVT1

تجدر الإشارة إلى أن كلمة (ولا تَمسوها) أيضاً لم ترد إلا في هذه الآيات الثلاث، فهى كلمة خاصة بقصة قوم ثمود ولم ترد في أي موضع آخر. إننا في هذه

الحالة أمام برنامج متكامل لاستخدام الكلمات في القرآن، وهذا إعجاز جديد في كتاب الله تعالى وهو إعجاز استخدام الكلمات في القرآن الكريم.

ونتساءل: هل يستطيع أدباء البشر وشعراؤهم وعلماؤهم أن يؤلفوا كتاباً ضخماً مثل القرآن ويحددوا مسبقاً استخدام كل كلمة من كلماته؟

نعود الآن للآيات السبعة حيث وردت كلمة (الناقة) فإذا دققنا النظر في هذه الكلمة نجد أنها وردت بصيغة (ناقة) أي غير معرَّفة من دون ال التعريف ٤ مرات، المذهل أن العدد الذي يمثل هذه السور الأربعة يبقى قابلاً للقسمة على ٧:

وعند قراءة العدد الذي يمثل أرقام هذه السور نجده من مضاعفات السبعة:

$$1 \text{T.} \text{TVT} \times \text{V} = \text{4} \text{1} \text{7} \text{1} \text{1} \text{V}$$

وهنا نستنتج أن النظام الرقمي المُحْكَم لا يقتصر على كل كلمة من كلمات القرآن فحسب، بل على شكل هذه الكلمة أيضاً. وبالنتيجة يمكن القول: كيفما نظرنا لهذا القرآن وجدناه كتاباً مُحْكَماً.

وعلى الرغم من معجزة صالح عليه السلام، وتحذيره لقومه فإنهم كانوا قوماً مفسدين، لم يستجيبوا لنداء الله تعالى ولا لتحذير رسوله فعقروا هذه الناقة. ويأتي البيان الإلهي ليصف هذا التعدي على حدود الله تعالى وعاقبة ذلك. لنتأمل الآيات الثلاث الآتية:

١ (فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ) [هود: المام].

٢ \_ (فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادمينَ) [الشعراء: ٢٥٧/٢٦].

٣ \_ (فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا) [الشمس: ٣ \_ (١٤/٩١].

إن كلمة (عقروها) لم ترد في القرآن كله إلا في هذه الآيات الثلاث، وكما نرى الحديث دائماً عن قصة ثمود. في هذه الآيات معجزة يمكن تسميتها بمعجزة تسلسل الحدث في القرآن.

فالآية الأولى تحدثت عن وعد صالح عليه السلام لهم بالعذاب جزاء فعلتهم ثم تأتي الآية الثانية لتعبر عن ندمهم لأنهم أدركوا أن العذاب واقع لا محالة. أما الآية الثالثة فجاءت بالعذاب مباشرة (فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبّهُمْ). إذا جاءت التدرج الزمني للأحداث عبر الآيات الثلاث من الوعد بالعذاب. إلى اقتراب هذا العذاب حيث لا ينفع الندم... وأخيراً وقوع هذا العذاب.

ومع أن هذه الآيات متباعدة من حيث النُّزُول ومن حيث الترتيب في القرآن إلا أنها جاءت متناسقة ومتدرجة وتعبر تعبيراً دقيقاً عن حقيقة هذه القصة، فأين هم كُتَّاب القصة من نظام كهذا؟

إن أحدنا ينسى ما كتبه في الأسبوع الماضي، فهل بقي محمد صلى الله عليه وسلم وهو النبيّ الأميّ متذكّراً هذه القصة وغيرها ٢٣ سنة؟ أليس في هذا دليل على صدق رسالة هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم؟

ولكن قد يأتي من لا تقنعه لغة الكلمات هذه على وضوحها، فهل أعد الله لأمثال هؤلاء لغة تقنعهم؟ إنها لغة الرقم التي لن يجد أعداء القرآن مهرباً من الاعتراف بها ولوفى قرارة أنفسهم.

فلو عدنا للآيات الثلاث حيث وردت كلمات (عَقَرُوهَا) لوجدنا أنها تقع في ثلاث سور، إن العدد الذي يمثل هذه السور الثلاث هو: ١٢٦١١ ينقسم على ٧:

#### 

وسبحان الله! أرقام السور ذاتها تتكرر ويبقى نظام ثابتاً وواحداً وشاهداً على وحدانية البارىء عز وجل!!

#### ونلخص هذه النتائج

إن أرقام السور الستة حيث وردت كلمة (الناقة) تتشابك مع بعضها دون أن يختل البناء الرقمى لها:

وانظر معي إلى عَظَمَة المعجزة الرقمية، فأرقام السور ذاتها تتكرر والكلمات أيضاً نفسها تتكرر ويبقى النظام الرقمي واحداً لا يختلف ولا يتغير. فكل عدد من الأعداد الأربعة السابقة يقبل القسمة على ٧:

- ١ ـ العدد ٩١٥٤٢٦١٧١١٧ : يقبل القسمة على ٧.
  - ٢ ـ العدد ٩١٢٦١١٧ : يقبل القسمة على ٧.
    - ٣ \_ العدد ٢٦١١٧ : يقبل القسمة على ٧.
    - ٤ ـ العدد ٩١٢٦١١ : يقبل القسمة على ٧.

إن هذه الأعداد الأربعة قد دخل في تركيبها العدد ١١ رقم سورة هود والعدد ٢٦ رقم سورة الشعراء، أما الرقم ٧ رقم سورة الأعراف فقد دخل في تركيب

الأعداد الثلاثة الأولى... وهكذا منظومة وشبكة من الأرقام.

فهل نستطيع نحن البشر تركيب أرقام تتداخل وتتشابك مع بعضها وتبقى جميعها من مضاعفات الرقم سبعة؟ فكيف إذا كانت هذه الأرقام تعبّر عن أحداث وقصص وكلمات بليغة؟ أليست هذه آية من آيات الله في آفاق أرقام الواسعة؟

والآن سوف نرى بأن الإعجاز القصصي لا يقتصر على التدرج الرقمي أو البياني، بل هنالك تدرج تاريخي لهذه القصص!

#### الإعجاز التاريخي لقصص القرآن

لا يوجد في العالم كتاب مثل القرآن يسرد القصة ويكررها مراراً، وبالرغم من ذلك لا تملُ منه الألسُن ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه! وهذا أمر طبيعي فالقرآن كتاب الله رب البشر، فهل يعقل أن يتفوق البشر على خالقهم؟ والذي لا يؤمن بكتاب ربه فبم يؤمن إذن؟ وفي هذا البحث تصديق واضح لكلام الله تعالى.

فلو أراد أحد أن يؤلف كتاباً يشبه القرآن ويراعي النظام الرقمي لتكرار الكلمات فلن يستطيع بل سيحصل على ما يشبه الكلمات المتقاطعة التي لا معنى لها، وربما هذه لا يتمكن منها أبداً.

فالله تعالى تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ليس لغوياً فحسب بل رقمياً أيضاً.

فلو قام أحدنا بتركيب أرقام تنقسم على ٧، فإنه سيجد صعوبة وجهداً خصوصاً عندما تكثر هذه الأرقام. ولا ننسى أننا في هذا النظام الرقمي لسور القرآن نحن أمام أعداد محددة ومتسلسلة، أي من ١ وحتى ١١٤، وتراعي تسلسل سور القرآن، فلا يجوز تقديم رقم على رقم أو سورة على سورة، وبالرغم من ذلك نجد أن كلمات القرآن كلها مُحْكَمة سواءً رأينا هذا الإحكام أم لم نتمكن من

رؤيته.

والأمثلة في هذا البحث هي غيض من فيض فلو استعرضنا كلمات القرآن كلها وحروفه، لاحتجنا إلى مئات الأبحاث العلمية. ولكن الهدف ليس كثرة الأرقام بل ما تعبر عنه هذه الأرقام، لندرك عظم شأن هذا القرآن وعظم هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي علم العلماء وكان رحمة للعالمين.

والآن سوف نرى أن النظام المُحْكَم لسور القرآن لا يقتصر على كلماته فحسب، بل الكلمات التى تعبر عن مرحلة زمنية أيضاً منظمة تنظيماً زمنياً دقيقاً.

## إبراهيم ويوسئف عليهما السلام

قصتين في القرآن لرسولين تجمع بينهما صفة الصبر على الأذى، إبراهيم عليه السلام صبر على أذى أبيه وقومه ويأتي بعده يوسف عليه السلام ليصبر على إخوته، وفي كلتا القصتين يأتي الأذى من قريب: أبو إبراهيم وإخوة يوسف.

وتبدأ قصة إبراهيم عليه السلام: عندما علَّمه الله تعالى وأراه ملكوت السماوات والأرض. يقول تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحبُّ الآفلينَ) [الأنعام: ٧٦/٦].

ويأتي من بعده يوسف عليه السلام لتبدأ قصته أيضاً برؤيا يقصها على أبيه فيقول: (إِذْ قَالَ يُوسنُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبِتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ) [يوسف: ٢/١٢].

والعجيب أن كلمة (كوكباً) لم ترد في القرآن إلا في هاتين الآيتين في سياق قصة إبراهيم وقصة يوسف عليهما السلام. وجاء تسلسل الآيتين في كتاب الله مطابقاً للتسلسل التاريخي لقصة هذين الرسولين. فكما نعلم إبراهيم يسبق يوسف زمنياً فيوسف هو حفيد إبراهيم، وهذه معجزة تاريخية لقصص القرآن العظيم. ولكن ماذا عن التدرج الرقمى؟ لنكتب أرقام هاتين السورتين:

## سورة الأنعام سورة يوسف

14

أرقام السورتين حيث وردت كلمة (كوكباً) حسب تسلسلها في القرآن تشكل عدداً هو ١٢٦ من مضاعفات الرقم سبعة:

 $1 \wedge \times \vee = 177$ 

حتى أرقام الآيتين قد رتبها الله تعالي بشكل يتناسب مع الرقم ٧، إن العدد الذي يمثل رقم الآيتين هو ٤٧٦ ينقسم على ٧:

ولكن العجيب أن ناتجي القسمة في كلتا الحالتين هما ١٨ و ٦٨ و لو قمنا بصف هذين العددين لنتج معنا عدد يقبل القسمة على ٧ أيضاً:

 $9 \lor \xi \times \lor = 7 \land 1 \land$ 

إذاً أرقام السور نظمها الله بنظام مُحْكَم، أرقام الآيات أيضاً نظمها الله بنظام مُحْكَم، وحتى ناتج القسمة نظّمه الله تعالى بنظام مُعجز، أليست هذه معجزة تستحق التدبر والاهتمام؟

وهل يمكن لمعجزة القرآن العظيم أن تكون وسيلة لزيادة الإيمان وزيادة التدبر في آيات القرآن وبالتالي زيادة القرب من الله تعالى؟

## كلمة لأربع أنبياء

يبشر الله عباده المؤمنين برسول كريم اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، وتأتي البشرى على لسان روح الله وكلمته المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيقول هذا الرسول الكريم لبني إسرائيل مبشراً لهم: ( وَمُبَشِّراً برَسُول يَأْتي من بَعْدي

اسمْهُ أَحْمَدُ ) [الصف: 7/٦١]. ونحن نعلم أنه لا نبيَّ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خاتم النبيين.

إن عبارة (من بعدي) في هذه الآية تدل على زمن، هذه العبارة تكررت في القرآن، ونسأل: كيف تكررت هذه العبارة وعلى لسان من وردت؟ وما هو ترتيب الآية السابقة التي جاءت على لسان المسيح عليه السلام؟ لنستمع إلى هذه الآيات الأربعة:

1 \_ (أَمْ كُنتُمْ شُهُدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لَبَنيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْدَاقَ إِلَها وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسُلْمُونَ) [البقرة: ١٣٣/٢].

٢ \_ (وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسفاً قَالَ بِنْسَمَا خَلَقْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخيه يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمِ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتُ بِيَ الْأَعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالمينَ) [الأعراف: ٧/٥٠٠].

٣ \_ (قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَّا يَنبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ) [ص: ٣٥/٣٨].

٤ (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولَ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَات قَالُوا هَذَا سحْرٌ مُبينٌ) [الصف: ٦/٦١].

إن كلمة (بَعْدِي) لم ترد إلا في هذه الآيات الأربعة من القرآن، ولكن السؤال على لسان من وردت هذه الآيات؟

التسلسل الزمنى للأنبياء الأربعة عليهم السلام

إذا استعرضنا هذه الآيات من القرآن وجدنا أن:

- ١ \_ الآية الأولى في سياق قصة يعقوب عليه السلام.
- ٢ \_ الآية الثانية في سياق قصة موسى وهارون عليهما السلام.
  - ٣ \_ الآية الثالثة في سياق قصة داود وسليمان عليهما السلام.
- ٤ \_ الآية الرابعة في سياق قصة المسيح عليه السلام والبشرى.

هذه لغة القصة في كتاب الله تعالى، ولكن ماذا تخبرنا لغة التاريخ؟

إن تسلسل هذه الآيات الأربعة مطابق للتسلسل التاريخي لهذه القصص، فنحن جميعاً نعلم دون خلاف أن التسلسل التاريخي للأنبياء الأربعة هو: يعقوب ثم موسى ثم داود ثم المسيح عليهم السلام، لذلك جاء تسلسل الآيات الأربعة موافقاً لهذا الترتيب.

وهنا ربما ندرك الحكمة من أن ترتيب سور المصحف يختلف عن ترتيب نزول سور القرآن، لأن هذا الترتيب فيه معجزة!

ولكن هنالك ملاحظة مذهلة وهي أن كلام المسيح عليه السلام والبشرى التي جاء بها، ورد في آخر هذه الآيات وهذا دليل على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا ليس كل شيء فلا يزال هنالك المزيد، فالأرقام لها حديث هنا، فلو قمنا بكتابة أرقام السور الأربعة حيث وردت كلمة (بَعْدي) نجد:

إن العدد الذي يمثل أرقام السور الأربعة من مضاعفات السبعة:

#### $\Lambda V \exists \exists \exists \forall \Lambda V \forall T$

والعدد الناتج من هذه العملية هو ٢٩٦٩٨ أيضاً ينقسم على ٧:

 $\Lambda V \Im \Im \Im = V \times \Im \Upsilon \Lambda \Lambda$ 

#### الترتيب الزمني للقصة

الإسلام هودين العلم، لذلك فقد علم الله أنبياءه ورسله الكرام فقال في حق يعقوب عليه السلام: (ولَمَّا دَخَلُواْ من حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ الله من شَيْء إلاَّ حَاجَةً في نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ ولَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسَ لاَ يَعْلَمُونَ) [يوسف: ٢٨/١٢].

أما العبد الصالح في قصته مع موسى عليه السلام فقد قال الله فيه (فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عَبِدنِا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) [الكهف: عَبْداً مِنْ عَبدنِا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْماً) [الكهف: ٨١/٥٦].

وفي قصة داود وسليمان عليهما السلام فقد علم الله سليمان علوماً كثيرة فقال: (وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنِكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ) [الأنبياء: ٨٠/٢١].

ولكن عندما يكون الحديث عن خاتم النبيين يأتي البيان الإلهي ليمدح هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ويؤكد بأن كل كلمة نطق بها إنما هي وحي من عند الله تعالى. يقول تعالى عن نبيه وحبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام: (وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنبَغي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبينٌ) [يس: ٢٩/٣٦].

والعجيب حقاً أن كلمة (عَلَّمْنَاهُ) وردت مع أنبياء الله وعباده المؤمنين دائماً بصيغة الإثبات إلا مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فقد جاءت بصيغة

النفي (وما عَلَّمْنَاهُ) ليؤكد لنا أن القرآن هو كتاب الله تعالى وليس للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا حرفاً فيه بل كلٌ من عند الله. وهذه الحقيقة اللغوية ثابتة لأن كلمة (عَلَّمْنَاهُ) تكررت في القرآن كله ٤ مرات، والحديث عن ٤ عباد صالحين هم: يعقوب \_ الخَضِر \_ داود \_ محمد عليهم السلام وجاء ترتيب هذه الآيات الأربعة موافقاً ومطابقاً للتسلسل التاريخي.

#### التسلسل الزمنى للأنبياء الأربعة عليهم السلام

- ١ \_ قصة يعقوب عليه السلام.
- ٢ \_ قصة موسى مع الخضر عليهما السلام.
  - ٣ \_ قصة داود وسليمان عليهما السلام.
- ٤ \_ حديث عن محمد صلى الله عليه وسلم.

ونتساءل: هل جاء الترتيب الزمني والترتيب القرآني متطابقاً بالمصادفة؟ وهل يمكن لمصادفة أن تتكرر دائماً؟

لنكتب أرقام السور الأربعة حيث وردت هذه الكلمة حسب تسلسلها في القرآن:

| یس | الأنبياء | الكهف | يوسف |
|----|----------|-------|------|
| 44 | ۲۱       | ۱۸    | 1 7  |

وهنا نجد الإعجاز الرقمي لهذه الأعداد، فالعدد الجديد المتشكل من أرقام هذه السور الأربعة هو ٣٦٢١١٨١٢ يقبل القسمة على ٧:

 $\circ \mathsf{IVTIIX} \times \mathsf{V} = \mathsf{TITIIXIT}$ 

بعد هذه النتائج التي لا تقبل الجدل فلغة الأرقام هي لغة يقينية وثابتة، وبعدما

رأيناه من إعجاز لغوي وتاريخي ورقمي نطرح سؤالاً على كل من لم يؤمن بهذا القرآن:

كيف جاء هذا النظام المُحْكَم؟ هل كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم متفرغاً للحسابات والأرقام؟ وهل كان أصحابه رضوان الله عليهم عندما جمعوا القرآن ورتبوه بالشكل الذي ارتضاه الله لكتابه، هل كانوا علماء في الرياضيات والأنظمة الرقمية؟

#### من خطاب نوح لقومه

لقد استكبر قوم نوح عليه السلام عن الإيمان وطلبوا منه أن يطرد المؤمنين فقال لهم: (وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ النَّوَا إِنَّهُم مُلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَكنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ) [هود: ٢٩/١١].

وفي موضع آخر ورد هذا الرد على لسان نوح عليه السلام فقال لقومه: (وَمَا أَتَا بِطَارِد الْمُؤْمنينَ) [الشعراء: ١١٤/٢٦].

إذن كلمة (طارد) تكررت مرتين في القرآن كله ودائما ترد هذه الكلمة على لسان نوح عليه السلام، وجاءت أرقام السورتين: هود ١١، الشعراء ٢٦ لتشكل عدداً هو ٢٦١١ من مضاعفات السبعة بالاتجاهين:

$$\forall \forall \forall \times \forall = \forall \exists 1$$

$$177 \times V = 1177$$

ومجموع الناتجين ٣٧٣ و ٦٦ يعطى عدداً من مضاعفات السبعة لمرتين:

$$11 \times V \times V = 079 = 77 + 777$$

ولكن الله تعالى ينجى رسله الذين آمنوا، فقد تكررت كلمة (أنجيناه) في حق

ثلاثة من رسل الله: نوح \_ هود \_ لوط عليهم السلام في المواضع التالية:

١ (فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ
 كَاتُواْ قَوْماً عَمينَ) [الأعراف: ٢٤/٧].

٢ ــ (فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمنينَ) [الأعراف: ٧٢/٧].

٣ \_ (فَأَتجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَاتَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ) [الأعراف: ٨٣/٧].

ع \_ (فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ في الْفُلْك الْمَشْحُون) [الشعراء: ١١٩/٢٦].

٥ \_ (فَأَتجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ) [النمل: ٧/٢٧].

٦ \_ (فَأَتجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفينَة وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمينَ) [العنكبوت: ١٥/٢٩].

إذاً كلمة (فأنجيناه) تكررت ست مرات والقصة دائماً مع رسل الله عليهم السلام لأن الكافر لا يستحق أبداً النجاة، بل مصيره إلى الهلاك.

لقد جاءت أرقام السور الأربعة:

الأعراف الشعراء النمل العنكبوت

لتشكل عدداً هو: ٢٩٢٧٢٦٧ من مضاعفات السبعة:

لاحظ بأن العدد الذي يمثل أرقام هذه السور ٢٩٢٧٦٦٧ مؤلف من سبع مراتب! ومجموع أرقامه المفردة السبعة هو عدد من مضاعفات السبعة:

$$o \times V = Vo = V + V + V + V + V + V + V$$

#### من قصة يونس عليه السلام

وردت كلمة (مَتَعْنَاهُمْ) في قصة يونس عليه السلام مع قومه مرتين في القرآن الكريم:

١ (فَلَوْلاَ كَانَتُ قَرْيَةٌ آمنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ
 عَذَابَ الْخَرْيِ في الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حين) [يونس: ٩٨/١٠].

٢ \_ (فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ) [الصافات: ١٤٨/٣٧].

إن هذه الكلمة تكررت في قصة سيدنا يونس عليه السلام في السورتين: يونس ١٠ والصافات ٣٧، وجاءت أرقام السورتين ٣٧١٠ من مضاعفات السبعة:

ولكن هنالك موطن آخر وردت كلمة (متعناهم) فيه وهو قوله تعالى: (أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سنينَ) [الشعراء ٢٠٥/٢٦]، والعجيب أننا إذا ضممنا هذه الكلمة إلى الكلمتين السابقتين يبقى النظام قائماً على الرغم من تداخل الأرقام، لنشاهد ذلك:

إن العدد الذي يمثل أرقام السور الثلاث هو: ٣٧٢٦١٠ من مضاعفات السبعة:

$$ortr. \times V = rVY71.$$

إن هذه النتيجة تثبت أنه لا مصادفة في كتاب الله، فلو كان الأمر يتم عن طريق

المصادفة لما رأينا هذه التناسبات الغزيرة مع الرقم سبعة.

## كلام الملائكة

في قصة سيدنا لوط عليه السلام عندما طغى قومه وارتكبوا الفواحش بأنواعها أرسل الله إليهم ملائكة العذاب، وقبل ذهابهم إلى قوم لوط عليهم السلام مروا على سيدنا إبراهيم ليبشروه بالغلام. وقد سألهم سيدنا إبراهيم عليه السلام عن سر مجيئهم فقالوا: (فَلَمَّا رَأَى أَيْديَهُمْ لاَ تَصلُ إلَيْه نَكرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفةً قَالُواْ لاَ تَخَفُ إنَّا أَرْسلنَا إلى قَوْم لُوط) [هود: ٢٠/١١].

وفي موضع آخر نجد القصة تتكرر ويتكرر جوابهم: (قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ) [الحجر: ٥٨/١٥]، ثم يتكرر هذا الجواب مرة ثالثة في سياق قصة ثالثة فيقولون: (قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْم مُجْرِمِينَ) [الذاريات: ٢٥/١].

إذاً الموقف يتكرر في كتاب الله ثلاث مرات في ثلاث سور وتتكرر الكلمة ذاتها (أُرسْلِنْنا) على لسان الملائكة، إن هذه الكلمة خاصة بهذا الموقف بالذات لم ترد في القرآن كله إلا في هذه المواضع الثلاثة فقط ودائماً على لسان ملائكة الله عليهم السلام في جوابهم لسيدنا إبراهيم عليه السلام، والعجيب أن الله تعالى قد رتب أرقام السور الثلاث حيث وردت هذه الكلمة في السور ذوات الترتيب:

لتشكل عدداً هو ١١٥١١ه من مضاعفات الرقم سبعة وبالاتجاهين:

## كما أن مجموع أرقام هذا العدد من مضاعفات السبعة :

$$Y \times V = 15 = 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1$$

### من قصة الستّحرة

نعلم كيف جاء السحرة إلى فرعون وأرادوا أن يبطلوا معجزة سيدنا موسى عليه السلام، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين، فجعلتهم المعجزة يسجدون لله تعالى وينقلبوا من الكفر إلى الإيمان بفضل من الله عز وجل.

وإذا تأملنا في كتاب الله تعالى نجد أن كلمة (السَّحَرة) تكررت في القرآن كله ٨ مرات في ٤ سور كما يلي:

١ ــ (وَجَاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لأَجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ) [الأعراف: ١٦٣/٧].

- ٢ \_ (وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ) [الأعراف: ٢٠٠/١].
- ٣ \_ (فَلَمَّا جَاء السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسِنَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُلْقُونَ) [يونس: ١٠/١٠].
  - ٤ \_ (فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسنَى) [طه: ٢٠/٢٠].
    - ه \_ (فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْم مَّعْلُوم) [الشعراء: ٣٨/٢٦].
    - ٣ \_ (لَعَلَنَا نَتَبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ) [الشعراء:٢٦/٢١].
- ٧ ــ (فَلَمَّا جَاء السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ)
   [الشعراء: ١/٢٦].
  - ٨ ــ (فَأُنْقيَ السَّحَرَةُ سَاجِدينَ) [الشعراء: ٢٦/٢٦].

لنكتب أرقام السور الأربعة حسب تسلسلها في كتاب الله تعالى:

إن العدد الذي يمثل أرقام هذه السور هو ٢٦٢٠١٠٧ يتألف من سبع مراتب وهو من مضاعفات السبعة بالاتجاهين:

$$\forall \forall \xi \forall \cdot 1 \times \forall = \forall \forall \forall \cdot 1 \cdot \forall$$

$$1..1$$
£ $77 \times V = V.1.777$ 

كما أننا لو جمعنا أرقام هذه السور جمعاً عادياً نحصل على عدد من مضاعفات السبعة:

$$9 \times V = 77 = 77 + 7. + 1. + V$$

### من قصة المسيح عليه السلام

لقد أعطى الله تعالى لرسوله وعبده ونبيه عيسى ابن مريم عليه السلام معجزات كثيرة أكرمه بها لتكون دليلاً على صدق رسالته في ذلك الزمان.

واليوم مع أننا لا نرى معجزات المسيح عليه السلام، إلا أننا نستطيع رؤية المعجزة الرقمية لتكرار قصة هذا الرسول الكريم في القرآن الكريم. فمن أحب أن يعرف حقيقة المسيح عليه السلام فعليه أن يقرأ القرآن!

ومن معجزات هذا النبي أنه كلم الناس وهو طفل في المهد، وهذه معجزة من معجزات المسيح عليه السلام تحدث عنها القرآن. فقد وردت كلمة (المهد) في القرآن كله ثلاث مرات في ثلاث سور هي:

١ \_ (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ في الْمَهْد وكَهُلاً وَمنَ الصَّالحينَ) [آل عمران: ٢٠٣].

٢ (إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإَنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فَيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَالإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فَيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَرَاثِ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي ) [المائدة: ٥/١٠].

٣ ـ (فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً) [مريم: ٢٩/١٩].
 ولو قمنا بصف لرقام السور الثلاثة:

نجد العدد ١٩٥٣ من مضاعفات السبعة بالاتجاهين:

 $old \times V = Todl$ 

وهنا تجدر الملاحظة بأننا أمام ثلاث سور وهي: آل عمران \_ المائدة \_ مريم، ومع أن سورة مريم نزلت قبل سورتي آل عمران والمائدة إلا أن تسلسلها في ترتيب سور القرآن جاء بعد هاتين السورتين، لأن هذا الترتيب ضروري للنظام الرقمى، ولو تغير هذا الترتيب لاختل هذا النظام المُحْكَم!

إذا يمكن القول بأن هذا الترتيب الذي نراه لسور كتاب الله تعالى، مع أنه تم على أيدي الصحابة رضوان الله عليهم إلا أن الله تعالى هو الذي تولى ترتيب هذه السور بالشكل الذي ارتضاه. ولو كان ترتيب سور القرآن من صنع بشر لما رأينا هذا البناء المُحْكَم أبداً.

ولكي نزداد يقيناً بمصداقية هذا النظام العجيب وأنه صادر من لدن حكيم خبير.

نأتي إلى صفة مهمة أيَّد الله بها المسيح عليه السلام وهي (روح القُدُس) فقال: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ وَقَفَيْنَا مِن بَعْده بِالرَّسُلُ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَات وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفْكُلُمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَبَّتُمْ وَفَريقاً تَقْتُلُونَ) [البقرة: ٢/٧٨].

ويتكرر هذا التصريح الإلهي بحرفيته في آية ثانية: (تلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ الله ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات وَآتَيْنًا عِيسَى ابْنَ مَريْمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء الله مَا اقْتَتَلَ النَّذِينَ مِن بَعْدهِم مِّن بَعْد مَا الْبَيِّنَاتُ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء الله مَا اقْتَتَلَ النَّذِينَ مِن بَعْدهِم مِّن بَعْد مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَقُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء الله مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَ الله يَفْعَلُ مَا يُريدُ) [البقرة ٢٥٣/٢].

ثم يؤكد الله تعالى هذه الحقيقة مرة ثالثة بقوله في خطابه للمسيح عليه السلام: (إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَة الطَّيْرِ بإِذْنِي فَتَنْفُخُ فَيهَا فَتَكُونَ طَيْراً بإِذْنِي وَتُبْرِئُ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِينِ كَهَيْئَة الطَّيْرِ بإِذْنِي وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ اللّهُ وَالأَبْرَصَ بإِذْنِي وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ بَحْرَجُ الْمَوتَى بإِذْنِي وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ بَحْرَجُ الْمَوتَى بإِذْنِي وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ بَحْمَةُ وَالأَبْرَصَ بإِذْنِي وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ بَعْمَ إِنْ هَـذَا إِلاَ سِحْرٌ مُبِينً) [المائدة: جئتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَـذَا إِلاَ سِحْرٌ مُبِينً) [المائدة: ٥/١٠].

هذه آیات ثلاث خاصة بسیدنا المسیح علیه السلام، ولکن إذا بحثنا عن (روح القدس) في القرآن کله نجد أن هذه الکلمة قد وردت في موضع آخر في الحدیث عن المؤمنین وأن الله تعالى قد نزل القرآن بواسطة روح القدس على قلب الحبیب المصطفى، یقول تعالى: (قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِیُثَبِّتَ النَّذِینَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى للْمُسلمینَ) [النحل: ١٠٢/١٦].

إذاً كما أيد الله نبيه عيسى عليه السلام بروح القدس كذلك أيّد نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بروح القدس، وجاءت أرقام السور الثلاثة كما يلي:

البقرة المائدة النحل ٢ ه ٢

إن العدد ١٦٥٢ من مضاعفات السبعة ومجموع أرقامه كذلك:

 $YYX \times V = 170Y$ 

 $Y \times V = 15 = 1 + 7 + 0 + 7$ 

في سياق قصة المسيح عليه السلام تكررت كلمة (الحواريون) ثلاث مرات في الآيات:

١ (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسنَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ الله آمَنَّا بالله وَاشْهَدْ بأَنَّا مُسلمُونَ) [آل عمران: ٣/٣].

٢ ــ (إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطْيِعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا
 مَآئدَةً مِّنَ السَّمَاء قَالَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّوْمنينَ) [المائدة: ١١٢/٥].

٣ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عيسنى ابْنُ مَرْيَمَ للْحَوَارِيِّينَ
 مَنْ أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصارُ اللَّهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ)
 إسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ)
 [الصف: ١٤/٦١].

أرقام السور الثلاث هي:

آل عمران المائدة الصف ٣

هذه الأرقام تشكل عدداً هو ٦١٥٣ من مضاعفات السبعة:

 $\Lambda V 9 \times V = 710 T$ 

### خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم

القرآن العظيم يكرر الخطاب للمصطفى محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وفي العديد من مواضع القرآن نجد الأوامر الإلهية تصدر لحبيب الرحمن والعجيب أن تكرار هذه الأوامر بحرفيتها في القرآن قد جاء بنظام يقوم على الرقم سبعة أيضاً.

فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف بالمؤمنين الرحيم بهم كان يحزن على هؤلاء المشركين ويتمنى لو يؤمنوا بالله تعالى ورسالته، لذلك جاء الأمر الإلهي بالخطاب لهذا النبي الرحيم عليه الصلاة والسلام: (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَقْسَكَ عَلَى آتَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا) [الكهف: ٦/١٨]، هذا الخطاب ورد في مقدمة سورة الكهف.

وإذا ذهبنا إلى مقدمة سورة الشعراء رأينا العبارة تتكرر من خلال قوله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم: (لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَقْسَكَ أَلَّا يكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [الشعراء: ٣/٢٦].

إذن كلمة (باخع) لم ترد في القرآن كله إلا في موضعين والخطاب في كلا الموضعين للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أرقام هاتين السورتين: الكهف ١٨، الشعراء ٢٦ لتشكل عدداً ٢٦١٨ من مضاعفات السبعة بالاتجاهين:

 $\forall \forall \xi \times \forall = \forall \forall \lambda$ 

 $1177 \times V = \lambda177$ 

ولو قمنا بجمع ناتجي القسمة لوجدنا عدداً من مضاعفات السبعة أيضاً:

$$YY \cdot \times V = 10 \cdot \cdot = 1177 + 77 \cdot \cdot$$

حتى عندما مكر المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ربه سبحانه ألا يكون في ضيق من هذا المكر لأن معه الله تعالى، فقال له: (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ) [النحل: مَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ) [النحل: 17٧/١٦].

ثم في آية ثانية أكّد الله تعالى هذا الأمر بقوله لحبيبه: (وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن في ضَيْق مِّمَّا يَمْكُرُونَ) [النمل: ٧٠/٢٧].

وهنا نجد أن أرقام السورتين:

النحل النمل

44

وعند صفّ الأرقام يتشكل عدد من مضاعفات السبعة:

17

 $\forall \lambda \lambda \times V = \forall V$ 

### الأوامر تتكرر بنظام

كل شيء في هذا الكتاب العظيم يسير بنظام مُحْكَم، حتى الأوامر الإلهية لعباد الله جاء ترتيبها بنظام يقوم على الرقم سبعة. وكمثال على ذلك نختار الأمر الإلهي (لاَ تَقْرَبُواْ) حيث يحذر الله تعالى عباده من خطورة الاقتراب مما حرم الله على عباده. هذا الأمر تكرر في القرآن خمس مرات في الآيات الآتية:

١ ـ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سَكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنبًا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاء أَدً مِّنكُم مِّن الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِسناء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِسناء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً

فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَقُواً غَفُوراً) [النساء: ٣/٤].

٢ ــ (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئًا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مَا ظَهَرَ مَا عَنْتُلُواْ النَّقُسَ التَّي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ مَنْ عَقْلُونَ) [الأنعام: ١٥١/٦].

٣ ـ (وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطُ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وَسُعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطُ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وَسُعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبَعَهُد اللّه أَوْفُواْ ذَلكُمْ وَصَاّكُم بِه لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [الأنعام: ٢/٦].

٤ \_ (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَسَاء سَبِيلاً) [الإسراء: ٣٢/١٧].

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْقُواْ بِالْعَهْدِ
 إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) [الإسراء: ٣٤/١٧].

إذن تكرر هذا الأمر الإلهي خمس مرات في ٣ سور هي:

النساء الأنعام الإسراء

وقد جاءت أرقام هذه السور بنظام يقوم على الرقم سبعة، فالعدد الذين يمثل مصفوف أرقام هذه السور هو ١٧٦٤ من مضاعفات السبعة لمرتين:

 $77 \times 7 \times 7 = 1775$ 

هذا النظام الدقيق يشمل آلاف الكلمات القرآنية والعبارات التي تتكرر دائماً بما يتناسب مع الرقم سبعة.

تجدر الإشارة إلى أن كلمة (تَقْرَبُوا) وردت دائماً مسبوقة بـ (لا) أي (لا تَقْرَبُوا)

لله تعالى على خطورة مجرد الاقتراب من الفواحش على اختلاف أنواعها.

ولو تتبعنا كل كلمة من كلمات القرآن ودرسنا دلالتها من الناحية الغوية ومن الناحية الرقمية لرأينا نظاماً بديعاً لهذه الكلمات. ولو كان البحث يتسع لسردنا آلاف الكلمات، ولا نبالغ إذا قلنا: في كل كلمة معجزة!

#### نتائج البحث

في هذا البحث رأينا النظام الرقمي المُحْكَم لسور القرآن من خلال أمثلة من القصص القرآني. ولا يزال هنالك الكثير من كلمات القرآن تنتظر من يبحث ويتدبر فيها ليرى عجائب القرآن التي لا تنقضي، ولكن يبقى السؤال: ماذا بعد؟ ماذا تعني هذه النتائج وما هو مستقبل هذا العلم الناشئ ـ الإعجاز الرقمي ـ وماذا يمكن للغة الأرقام أن تصنع؟

إنني على يقين بأننا لو درسنا هذا القرآن حق الدراسة، وأظهرنا للعالم أجمع عظم شأنه ومعجزته فإن نظرة غير المسلمين لهذا القرآن سوف تختلف كثيراً، بل سيعيدون حساباتهم ليدركوا أن الإسلام هو دين العلم والرحمة والتسامح وهو دين العقل والمنطق.

إن لغة الأرقام هي لغة عالمية يفهمها جميع البشر، ووجود هذه اللغة في القرآن يعني أنه كتاب لجميع البشر. ومنذ آلاف السنين جاء الأنبياء جميعاً بآيات ومعجزات واضحة لتدعم دعوتهم إلى الله وليقيموا الحجة على أقوامهم لتكون المعجزة سبيلاً وطريقاً إلى الهدى والإيمان بالله.

واليوم تأتي معجزة القرآن العظيم لتبرهن على أنه كتاب صالح لكل زمان ومكان، ففي عصر البلاغة نجد معجزة بلاغية، وفي عصر العلوم نجد معجزة علمية، وفي عصر التكنولوجيا الرقمية نجد معجزة رقمية!

لقد تبين لي من خلال البحث المستمر في هذه المعجزة أن كلمات القرآن العظيم

تتكرر بأنظمة رقمية متعددة، وفي بحثنا هذا اقتصرنا على كلمات تتعلّق بالقصة القرآنية، وتناسب هذا التكرار مع الرقم سبعة.

إلا أن هنالك أرقاماً أخرى غير الرقم سبعة، وهنالك طرائق أخرى تتعلق بحروف هذه الكلمات ونسب تكرارها في كتاب الله تعالى.

إن البارئ سبحانه وتعالى قد رتب جميع كلمات كتابه بنظام مُحكم، ولكن قد لا نتمكن من رؤية هذا النظام في كلمة ما ، فلا يعني أن هذا النظام غير موجود، بل على العكس كلما تعمقنا وتدبرنا في كلمات القرآن رأينا إعجازاً أكبر وأكبر...

ومن النتائج التي رأيناها في هذا البحث العلمي القرآني أن إعجاز التكرار في كتاب الله تعالى لا يقتصر على لغة الأرقام، بل إن هذا الإعجاز مترافق بإعجاز بياتي وتاريخي.

فالقصة تأتي في سور متعددة وبترتيب يتوافق مع الترتيب التاريخي لأحداث هذه القصة. ويمكن أن نتذكر بأن كل كلمة من كلمات القرآن تتكرر في القرآن كله بنظام بلاغي وآخر رقمي، وبالرغم من تعدد الأنظمة القرآنية فلا نجد أي خلل أو اختلاف أو اضطراب.

وهنا ينبغي علينا أن نتذكر ونتدبر هذه الدعوة الإلهية: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ منْ عنْد غَيْر اللَّه لَوَجَدُوا فيه اخْتلافاً كَثيراً) [النساء: ٢/٤].

وفي هذا البحث أيضاً رد على كل ملحد يدّعي أن القرآن مليء بالتكرارات التي لا فائدة منها، أو أن محمداً عله أفضل الصلاة والسلام كان ينسى القصة فيكررها دون أن يعلم!!! وأخيراً فإن هذا البحث يكشف جانباً جديداً من جوانب الإعجاز القصصي، وهو أن الكلمة في القرآن تُستعمل من أول القرآن وحتى آخر القرآن في الحدث ذاته، أو بتسلسل زمني أو عقائدي محدد، ونأمل من خلال هذا البحث أن نكون قد وضعنا الخطوط العريضة لعلم الإعجاز القصصي في كتاب الله تعالى.

## من روائع الإعجاز الرقمي في ذكر عيسى وآدم عليهما السلام

أقول دائماً: إذا أردت أن تعرف من هو المسيح فعليك أن تتوجه إلى القرآن! فالقرآن هو الكتاب الوحيد الذي أنصف وكرَّم هذا النبي الكريم وأمه مريم. كذلك تحدث القرآن عن أنبياء الله عليهم السلام، ومعجزة خلقهم، وهذا من أنبياء الغيب.

والعجيب أننا نجد من وقت لآخر من ينكر هذا القرآن، ويعتبره من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، وأحياناً ينكرون الأنبياء وبخاصة معجزة خلق آدم ومعجزة خلق المسيح عيسى ابن مريم. ولذلك فإن الله تعالى ردّ على هؤلاء قولهم بآية عظيمة تزخر بالعجائب، يقول تعالى: (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُراب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ) [آل عمران: ٥٩].

إذا تأملنا هذه الآية الكريمة نلاحظ أن الله تعالى أخبرنا بأن عيسسى مثل آدم، فكلاهما خُلق من دون أب، وكلاهما نبي، وكلاهما كانا معجزة في الطريقة التي خلقا بها، بشكل يختلف عن جميع البشر.

ولكن السؤال: هل يوجد إثبات مادي على صدق كلام الحق تبارك وتعالى؟ فنحن نعلم أن الملحدين لا يقتنعون إلا بالأشياء المادية المحسوسة، فهل أودع الله في هذه الآية دليلاً على صدق هذا التماثل بين آدم وعيسى؟

الشيء العجيب أيها الأحبة هو أن هذا التماثل بين عيسى وآدم لا يقتصر على الأشياء السابقة، بل هناك تماثل في ذكر كل منهما في القرآن. فلو بحثنا عن كلمة (عيسى) في القرآن نجد أنها تكررت بالضبط ٢٥ مرة، ولو بحثنا عن كلمة (آدم) في القرآن لوجدنا أنها تتكرر ٢٥ مرة أيضاً!!

قد يقول ملحد مستكبر إن هذه مصادفة!! لذلك لابد أن يكون الله تعالى قد أودع في هذه الآية تناسقاً عددياً آخر ينفى أي احتمال للمصادفة.

الآن أيها الأحبة لو قمنا بتأمل الآيات التي ورد فيها اسم (عيسى) واسم (آدم) نلاحظ أن الآية السابقة (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ) هي الآية الوحيدة التي اجتمع فيها (عيسى) و(آدم)، ولم يجتمعا في أي موضع آخر من القرآن إلا في هذه الآية. وهذا يعني أن في الآية معجزة ما وأنها آية محورية في بحثنا!

العجيب أن عدد مرات ذكر (آدم) من بداية القرآن وحتى هذه الآية هو ٧ مرات، وعدد مرات ذكر (عيسى) من بداية القرآن حتى هذه الآية هو أيضاً ٧ مرات!!

نوضح أكثر، فكما ذكرنا هناك ٢٥ آية ورد فيها اسم (عيسى)، عندما نقوم بتأمل هذه الآيات نلاحظ بأن هذه الآية هي السسابعة في ترتيب الآيات الخمسة والعشرين. كذلك عندما نقوم بتأمل الآيات الـ ٢٥ التي ذُكر فيها (آدم) نلاحظ أن هذه الآية هي السابعة أيضاً في ترتيب الآيات الخمسة والعشرين!

#### هل هذه مصادفة؟

لنكتب الآيات الخمسة والعشرين ونتأمل هذا التناسق المبهر، لنكتب أولاً الآيات التي ذكر فيها (آدم) عليه السلام وعددها ٢٥ آية وندقق النظر في الآية السابعة:

- ١ وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأُسْمَاءَ كُلَّهَا
- ٢ قَالَ يَا آَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
- ٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
- ٤ وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
  - ٥ فَتَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلَمَاتِ
    - ٦ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ

موسوعة الإعجاز الرقمي -----موسوعة الإعجاز الرقمي ------موسوعة الإعجاز الرقمي ---------------------------------

٧- إِنَّ مَثَلَ عِيسنَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ

٨ - وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ

٩ - ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

١٠ - وَيَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

١١ - يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَاسًا

١٢ - يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ

١٣ - يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدِ

١٤ - يَا بَنِي آَدَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ

٥١ - وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ

١٦ - وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

١٧ - وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ

١٨ - وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

١٩ - منْ ذُرِيَّة آدَمَ

٢٠ - وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى أَدَمَ

٢١ - وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

٢٢ - فَقُلْنَا يَا آَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ

٢٣ - فَوَسنُوسَ إِلَيْه الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آَدَمُ

٢٤ - و عَصنى آدَمُ رَبَّهُ فَغُورى

٢٥ - يَا بَنِي آَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ

لنكتب الآن الآيات التي ذكر فيها (عيسى) عليه السلام وعددها ٢٥ آية وندقق النظر في الآية السابعة وهي ذاتها الآية السابعة في الترتيب السابق:

- ١ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ
  - ٢ وَمَا أُوتِيَ مُوسِنِي وَعِيسِي
- ٣ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَات
- ٤ اسمه المسيخ عيسى ابن مريم
  - ه فَلَمَّا أَحَسَّ عيسنى منْهُمُ الْكُفْرَ
    - ٦ يَا عيسنَى إنِّي مُتَوَفِّيكَ
- ٧- إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ
  - ٨ وَمَا أُوتِيَ مُوسِى وَعِيسَى
- ٩ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
  - ١٠ وَعِيسنَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ
- ١١ إِنَّمَا الْمُسَيِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ
  - ١٢ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى
  - ١٣ عَلَى لسنان دَاوُودَ وَعيسنَى ابْن مَرْيَمَ

موسوعة الإعجاز الرقمي -----موسوعة الإعجاز الرقمي ------موسوعة الإعجاز الرقمي ---------------------------------

١٤ - إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى

ه ١ - إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى

١٦ - قَالَ عيسنى ابْنُ مَرْيَمَ

١٧ - وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسنى

١٨ - وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَى وَعِيسَى

١٩ - ذَلِكَ عيستى ابْنُ مَرْيَمَ

٠٢ - وَمُوسِنَى وَعِيسِنَى ابْنِ مَرْيَمَ

٢١ - إِبْرَاهِيمَ وَمُوسِنَى وَعِيسَى

٢٢ - وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ

٢٣ - وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

٢٢ - وَإِذْ قَالَ عِيستى ابْنُ مَرْيَمَ

٢٥ - كَمَا قَالَ عيستى ابْنُ مَرْيَمَ

من خلال الحقائق السابقة يتبين لنا أن عدد مرات ذكر كلمة (آدم) وكلمة (عيسى) هو ذاته، حيث تبين التطابق الكامل بين تكرار الكلمتين فكل كلمة تكررت ٢٥ مرة في القرآن كله، والعجيب أن الآية التي اجتمع فيها الاسمان هي الآية السابعة في ترتيب الآيات التي ذكر فيها (آدم) وكذلك هي الآية السابعة في الآيات التي ذكر فيها (التناسق المحكم، هل هو من ترتيب بشر؟؟!

عزيزي القارئ هذا مثال واحد من بين آلاف الأمثلة، فهل كلها جاءت بالمصادفة؟ أم أن الله هو الذي أحكم ترتيبها، بل وتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن فقال: (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا) [الإسراء: ٨٨].



#### تعريف بالباحث عبد الدائم الكحيل

باحث في إعجاز القرآن والسنة، يتقن اللغة العربية والإنكليزية، ويحفظ القرآن الكريم. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية ، وصدر له أكثر من أربعين كتاباً وكتيباً في مجال الإعجاز العلمي

والعددي. ولديه موقع علمي بتسع لغات يتضمن أكثر من ١٥٠٠ مقالة وبحث جميعها في مجال إعجاز القرآن والسنة.

التواصل مع الباحث من خلال ----------------

حمص – سورية - رقم الجوال: ٢٠٩٦٣٩٥٥٦٥٢٨٧٩

البريد الإلكتروني: al-kaheel@hotmail.com

الموقع الإلكتروني: www.kaheel7.com

## المسراجسع

١- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم والرسم العثماني، ويسمى المصحف الإمام أو مصحف المدينة المنورة.

- ٢ كتب الأحاديث النبوية: البخاري ومسلم والترمذي.
  - ٣- تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير.
- ٤ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم \_ محمد فؤاد عبد الباقى.
  - ٥- الإعجاز العددي \_ عبد الرزاق نوفل.
  - ٦- إعجاز الرقم ١٩، ومجموعة من الأبحاث \_ بسام جرار.
- ٧- سلسلة كتب في الإعجاز الرقمي للمؤلف وتضم العناوين التالية:

(معجزة القرآن في عصر المعلوماتية \_ الإعجاز القصصي \_ حقائق رقمية تكشف أسرار القصة القرآنية \_ أسرار معجزة السبع القرآنية \_ أسرار معجزة السب الله يتجلى في آياته \_ معجزة قل هو الله أحد \_ معجزة السبع المثاني \_ أسرار إعجاز القرآن \_ معجزة بسم الله الرحمن الرحيم).

٨- مجموعة من الأبحاث والكتب على موقع المهندس عبد الدائم الكحيل <u>www.kaheel7.com</u>